# لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية!

( عدد 25 - 26 / مارس - سبتمبر 2015 )

## لا لتشويه الماوية و روحها الشيوعية الثوريّة : كلّ الحقيقة للجماهير!

ردّ على مقال لفؤاد النمرى و آخر لعبد الله خليفة

## ناظم الماوي

لقد شكل تقييم الخبرة التاريخية فى حد ذاته دوما موضوع جدال كبير فى الصراع الطبقي فمنذ هزيمة كومونة باريس لم يتوقف الإنتهازيون و التحريفيون عن إستغلال هزائم البروليتاريا و نواقصها بغاية قلب الخطأ و الصواب و خلط المسائل الثانوية بالمسائل الرئيسية و التوصل إلى إستنتاج مفاده أن "البروليتاريا ما كان عليها أن تحمل السلاح ". و كثيرا ما كان بروز ظروف جديدة تعلة للإرتداد عن المبادئ الجوهرية الماركسية ، مع إدعاء إضفاء التجديد عليها ...

لقد بين التاريخ فعلا أن التجديدات الحقيقية للماركسية (على عكس التشويهات التحريفية) إنما كانت متصلة إتصالا وثيقا بمعارك ضارية للدفاع عن المبادئ الجوهرية للماركسية – اللينينية - الماوية و تدعيمها . "

("بيان الحركة الأممية الثورية "لسنة 1984)

على الشيوعيين أن يكونوا مستعدين فى كلّ وقت للتمسنك بالحقيقة ، فالحقيقة ، أية حقيقة، تتفق مع مصلحة الشعب و على الشيوعيين أن يكونوا فى كلّ وقت على أهبة لإصلاح أخطائهم ، فالأخطاء كلها ضد مصلحة الشعب

( ماو تسى تونغ ، " الحكومة الإئتلافية " ، 24 أبريل - نيسان 1945 ، المؤلفات المختارة ، المجلّد الثالث ).

-----

# كلّ ما هو حقيقة فعلا جيّد بالنسبة للبروليتاريا ، كلّ الحقائق يمكن أن تساعد على بلوغ الشيوعية .

(" بوب أفاكيان أثناء نقاش مع الرفاق حول الأبستيمولوجيا: حول معرفة العالم و تغييره"، فصل من كتاب " ملاحظات حول الفنّ و الثقافة، و العلم و الفلسفة"، 2005).

### مقدّمة الكتاب:

على موقع أنترنت الحوار المتمدّن و على وجه الضبط فى المواقع الفرعيّة ، قرأنا أنّ السيّد فؤاد النمرى كان أحد مؤسّسي الحزب الشيوعي الأردني و أحد مناهضى الخروتشوفية سنة 1963 ؛ و أنّ السيّد عبد الله خليفة مفكّر و روائي و كاتب بحريني .

هذه هي المعلومات الأولى التى إستقيناها من ذلك الموقع و التى سعينا إلى الإلمام بها بعد إطلاعنا على مقالين خطّهما هذان الكاتبان القامتان يهاجمان فيهما بغتة الماوية أيّما هجوم مقدّمين صورة لماو تسى تونغ و الماوية لا تعكس الحقيقة بل إنّ المقالين في صفحات قليلة يكدّسان إفتراءات تجرّم الماوية تكديسا لا نظير له و لم نعهده منذ مدّة خاصة و أنّ الكثير و الكثير من المعطيات و الحقائق بصدد الماوية وقع كشف النقاب عنها و إبرازها في مقالات و كتب عديدة نُشرت على موقع الحوار المتمدّن ذاته و غيره من المواقع على الأنترنت .

على حين غرّة ، إنقض الكاتبان ، كلّ من زاوية نظره ، على الماوية إنقضاض الصاعقة من سماء صافية الأديم و لم يحجما عن كيل التهم لماو تسى تونغ كيلا ليس هناك ، على حدّ علمنا ، ما يضار عه على الموقع الذي نُشر فيه المقالان .

و سعى الكاتبان إلى إرتداء رداء الموضوعية وهما منهمكان فى حملة تلطيخ سمعة الماوية و يرفعان عقيرتهما بصيحات الإنكار المشوبة بالإزدراء دامغينها ب " الكفر " و ب " التطرّف " و كأنّه ليست بهما من حاجة لأن يزنا ما يكتبانه بميزان الحقيقة و النقد الدقيق و مدى مطابقة الأقوال للأحداث و الوقائع ؛ و كأنّهما من أصحاب الأمر و النهي فى الموضوع.

هذا هو السبب الذى حدا بنا إلى تناول أفكار المقالين إيّاهما بالنقد و مثلما أوردناها فى مقدّمة نقد كلّ مقال من المقالين " لن نكفّ عن ترديد أنّنا فى جدالاتنا قد يكون نقدنا و تعليقنا حادا و لاذعا إلاّ أنّنا أبدا لا نقصد إلى النيل من الأشخاص أو شتمهم بقدر ما نسعى جاهدين إلى نقد الأفكار و لن نكفّ عن ترديد أنّه مثلما لنا حقّ نقد أفكار الكتّاب مهما كانوا ، لهم و لغيرهم حقّ نقد كتاباتنا بل و نرحّب بالنقاش القائم على النقد العلمي و الدقّة و الواقع الملموس الراهن و الوقائع التاريخية . "

ونحيط القرّاء علما من البداية أنّنا في بعض المسائل الثانوية جدّا سنبدى مجرّد ملاحظات لتفادى الأخطاء الشائعة أمّا في أمّهات المسائل التي تقتضي سعة معرفة بالتاريخ سنضطر إلى التحليل العميق و الشامل و إلى توخّى التفحّص بإمعان و دقة متناهيين لإبراز الحقيقة جليّة ، لا غبار عليها ؛ لذا نعوّل أحيانا على رحابة صدوركم و تركيزكم في تتبّع تمشّينا و تسلسله المنطقي و نتائجه .

و ثمرة جهدنا البحثي النقدي ستقفون عليها في ثنايا هذا الكتاب و ستدركون معنا ، إن حكّمتم الوقائع و الأحداث التاريخية و البراهين الساطعة و الأدلّة الدامغة ، أنّ ذلك الهجوم المسعور على ماو تسى تونغ و الماوية الذي هلّل له البعض بصيحات الإستحسان يتلاشى كالفقاعة التي وخزتها إبرة أو كفقاعة صابون لدى ملامستها . و إن كنّا نتطلّع حقّا إلى تحرير الإنسانية من كافة أشكال الإستغلال و الإضطهاد الجندري و الطبقي و القومي ، سندرك أنّ الماوية المتطوّرة ، الماركسية – اللينينية – الماوية المتطوّرة و روحها الثورية اليوم ، الخلاصة الجديدة للشيوعية ، هي السلاح الذي يجب أن نخوض به الكفاح .

و يقع الكتاب في جزئين هما:

### الجزء الأوّل:

### تشويه فؤاد النمري للماوية - ردّ على مقال " ماو تسى تونغ صمت دهرا و نطق كفرا "

### ۱ - هجوم لا مبدئی علی الماویة:

- 1) صورة مشوّهة لماو تسى تونغ:
- 2) هدف المقال ليس البحث عن الحقيقة الموضوعية و إنّما النيل من الماوية:
  - (3) الماوية و دلالة سنة 1963 :

### النقد و النقد الذاتى و ذهنية التكفير لدى فؤاد النمرى:

- 1- ماوتسى تونغ و النقد و النقد الذاتى :
  - 2) النمري و ذهنية التكفير:
- 3) تطبيق قانون التناقض وحدة الأضداد:

### ااا - ملاحظات سريعة بصدد منهج فؤاد النمرى:

- 1) النمرى لا يطبّق المنهج المادي الجدلي:
- 2) كلمات عن الذاتية و التكرار وعدم ذكر المراجع :
- 2) تضارب في الأفكار من فقرة إلى أخرى و من صفحة إلى أخرى:
  - 4) تصحيح معلومات خاطئة أصلا:

### <u>IV - الماوية و الفلاّحون :</u>

- السيد النمرى و الفلاحون :
- 2) لينين و ستالين و الفلاحون:
- 3) ماو تسى تونغ والفلاحون :

### ٧- الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى: فشلت أم حققت إنتصارات تاريخية ؟

- 1) إنتصارات الثورة الثقافية
- 2) القيام بالثورة مع دفع الإنتاج:

- 3) الإنتقال من الرأسمالية إلى الشيوعية يحتاج عدة ثورات ثقافية بروليتارية كبرى لا ثورة واحدة:
  - 4) كبرى هي الثورة الثقافية لأكثر من سبب:
    - 5) " الأشياء الإشتراكية الجديدة ":

### VI - نضال ماوتسى تونغ ضد الخروتشوفية:

- 1) ماو يبادر بدحض التحريفية السوفياتية:
- 2) اعترافات حزب العمل الألباني بالمواقف الماركسية-اللينينية لماو:

### VII - " الستالينية " و الماوية :

- 1) لا " ستالينية " بل لينينيّة :
- 2) الموقف الماوي من مسألة ستالين منذ 1956:
  - 3) تطوير ماو تسى تونغ لفهم الإشتراكية:

### VIII - من الخلافات التاريخية بين ستالين ماو تسى تونغ :

- 1) حول طريق الثورة في الصين:
- 2) الإستسلام و العمل في ظلّ دولة يحكمها الكيومنتانغ أم مواصلة الثورة ؟
  - 3) كيف تعامل ستالين و ماو تسى تونغ مع هذه الإختلافات ؟

### IX - كيف يسيئ " الستالينيون " / البلاشفة / البلاشفة الجدد الخوجيون في جوهرهم إلى ستالين ؟

- 1- بصدد أخطاء ستالين مجددا:
- 2- ستالين يعترف بأخطائه بشأن الثورة الصينية و البلاشفة / الخوجيون يتمسّكون بهذه الأخطاء:
  - 3- إحلال آراء البلاشفة / الخوجيين محل آراء ستالين:
  - 4- البلاشفة / الخوجيون يجعلون من ستالين إنتهازيا:
  - 5- ستالين رفض " الستالينية " و البلاشفة / الخوجيون يستعملونها:
  - 6- ستالين ألغى نعت " البلشفى" و البلاشفة / الخوجيون يريدون نفخ الحياة فيه :

### خاتمة:

#### الملاحق:

1- مقال فؤاد النمري " ماو تسى تونغ سكت دهرا و نطق كفرًا " ( و ما صاحبه من تعليقات ).

- 2- مقالان لماو تسى تونغ باللغة الأنجليزية:
- أ- " حول كتاب " القضايا الإقتصادية للإشتراكية في الإتحاد السوفياتي " ".
- ب- " ملاحظات نقدية لكتاب " القضايا الإقتصادية للإشتراكية في الإتحاد السوفياتي " ".
- 3- مضامين " كتاب الإقتصاد السياسي شنغاي " 1974 ( مرجع هام آخر لمن يتطلّع إلى معرفة الإقتصاد السياسي الماوي من مصدره ، أو إلى النقاش على أسس دقيقة و راسخة ).

4- نماذج من المقالات و الكتب الماوية ضد التحريفية المعاصرة (1958- 1976) ؟

الموسوعة المناهضة للتحريفية على الأنترنت

Encyclopedia of Anti-Revisionism On-Line / EROL

\_\_\_\_\_

### مقالان إضافيّان:

1- هنيئا للسيّد فؤاد النمرى و أمثاله ببلشفيّتهم التى أوصلتهم إلى الدفاع عن الرجعية و الإمبريالية! 2- تفاعلا مع تعليقات على مقالنا " هنيئا للسيّد فؤاد النمرى و أمثاله ببلشفيّتهم التى أوصلتهم إلى الدفاع عن الرجعية و الإمبريالية!"

\_\_\_\_\_

### الجزء الثاني:

# عبد الله خليفة يشوه الماوية و يقدم النصح للرجعية ـ ردّ على مقال " الماوية: تطرّف إيديولوجي " .

### ١ - فيما يشترك مقال السيد عبد الله خليفة و مقال السيد فؤاد النمرى و فيما يختلفان ؟

### اا - دور الفرد في التاريخ بين الفهم المثالي و الفهم المادي :

- 1- الفهم المثالي للسيد عبد الله خليفة .
  - 2- الشعب صانع التاريخ.
- 3- و الشعب يحتاج قيادة البروليتاريا و الحزب الشيوعي الثوري .
  - 4- دور الفرد و الضرورة و الصدفة.
- 5- تطور ماو تسى تونغ تطورا جدليّا تصاعديّا لولبيّا و ليس خطّيا .
  - 6- ماو تسى تونغ ضد " عبادة الفرد " .

### ااا - ماو تسى تونغ قومى أم أممى ؟

- 1- ماذا وراء إتهام ماو تسى تونغ بالقومية ؟
  - 2- أمميّ نظريّة .
  - 3- أممي ممارسة .

### ١٧ – من مكاسب الثورة الماوية في الصين:

- 1- لمحة عن الصين قبل الثورة الماوية .
- 2- من مكاسب الثورة الماوية في الصين .

### ۷ - الماوية و الدين :

- 1- لينين وستالين و ماو و الدين .
  - 2- الصين الماوية و الدين .
- 3- السيّد خليفة يقدّم النصح للرجعية .

### VI - ماو تسى تونغ منظر ماركسى لامع أم " صاحب فقر نظري " ؟

- 1- إفتراء قديم متجدد .
- 2- ردّ على أراجيف.
- 3- الماويّون الحقيقيّون على خطى ماو تسى تونغ سائرون .

### VII - الديمقراطية القديمة و الديمقراطية الجديدة :

- 1- إنعدام إمكانية ثورة ديمقر اطية قديمة في عصر الإمبريالية و الثورة الإشتراكية .
  - 2- الثورة الديمقر اطية الجديدة.

### VIII - تأبيد الإضطهاد و الإستغلال أم الثورة عليهما ؟

- 1- تأبيد الأوضاع السائدة هدف رجعى .
- 2- نقد " الديمقر اطية الغربية " و تجاوزها .

### خاتمة :

### ملاحق:

- 1- مقال السيد عبد الله خليفة ، " الماوية : تطرّف إيديولوجي " .
- 2- محتويات كتاب شادي الشماوي ، " الثورة الماوية في الصين : حقائق و مكاسب و دروس ".
  - 3- فهرس كتاب بوب أفاكيان ، " المساهمات الخالدة لماوتسى تونغ ".
    - 4- فهرس كتاب " المعرفة الأساسية للحزب ".
      - 5- فهرس كتاب " و خامسهم ماو ".

\_\_\_\_\_

# بدلا من خاتمة الكتاب: مقتطفات من نصّ " ضد الليبرالية " لماو تسى تونغ مراجع الكتاب:

ملحق بمحتويات نشرية " لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية ! " لناظم الماوي .

### من العدد 1 إلى العدد 24

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### الجزء الأوّل:

## تشويه فؤاد النمري للماوية \_

### رد على مقال " ماو تسى تونغ صمت دهرا و نطق كفرا "

يستعاض عن الديالكتيك بالمذهب الإختياري [ الإنتقائية ]، و هذا التصرّف حيال الماركسية هو الظاهرة المألوفة للغاية و الأوسع إنتشارا في الأدب الإشتراكي للديمقراطي [ الشيوعي ] الرسمي في أيّامنا و هذه الإستعاضة طبعا ليست ببدعة مستحدثة ... إنّ إظهار الإختيارية بمظهر الديالكتيك في حالة تحوير الماركسية تبعا للإنتهازية ، يخدع الجماهير بأسهل شكل ، يرضيها في الظاهر ، إذ يبدو و كأنّه يأخذ بعين الإعتبار جميع نواحي العملية ، جميع إتجاهات التطوّر ، جميع المؤثّرات المتضادة إلخ ، و لكنّه في الواقع لا يعطى أي فكرة منسجمة و ثوريّة عن عمليّة تطوّر المجتمع .

(لينين ، " الدولة و الثورة " ص 22-23 ، دار التقدّم ، موسكو )

-----

على الشيوعيين أن يكونوا مستعدين فى كلّ وقت للتمستك بالحقيقة ، فالحقيقة ، أية حقيقة، تتفق مع مصلحة الشعب و على الشيوعيين أن يكونوا فى كلّ وقت على أهبة لإصلاح أخطائهم ، فالأخطاء كلها ضد مصلحة الشعب

(ماو تسى تونغ ، " الحكومة الإئتلافية " ، 24 أبريل - نيسان 1945 ، المؤلفات المختارة ، المجلّد الثالث ).

\_\_\_\_\_

# كلّ ما هو حقيقة فعلا جيّد بالنسبة للبروليتاريا ، كلّ الحقائق يمكن أن تساعد على بلوغ الشيوعية.

(" بوب أفاكيان أثناء نقاش مع الرفاق حول الأبستيمولوجيا: حول معرفة العالم و تغييره"، فصل من كتاب " ملاحظات حول الفنّ و الثقافة، و العلم و الفلسفة "، 2005).

### مقدّمة:

فى شهر جوان 2014 ، نشر السيد فؤاد النمرى على الأنترنت بموقع الحوار المتمدّن ( العدد 4473 و 4484 و 4484 ) بمحور " أبحاث يسارية و إشتراكية و شيوعية " مقالا فى ثلاث حلقات . وحمل المقال من العناوين عنوانا جذّابا هو " ماو تسى تونغ صمت دهرا و نطق كفرا " فتلقّفه أعداء الماوية و كأنّه عطاء سماوي نزل عليهم بردا و سلاما فأسرع ، على سبيل الذكر لا الحصر ، الحزب الوطني الإشتراكي الثوري – الوطد بتونس الشهير بإنتهازيته التى فضحنا فى أكثر من مقال و كتاب ، إلى الصاقه فى صفحة إعلامه الفيسبوكية إلى جانب نصوص سابقة لفرنسيين يهاجمون الماوية ، على أنّها وثائق للتكوين النظري و نحن لا نلومهم فى ذلك لأنّنا نعرف حقّ المعرفة جوهر خطهم الإيديولوجي و السياسي الخوجي المتستّر و لكن نتحدّاهم أن يتحلّوا بالجرأة الأدبية و النظريّة و يضعوا ردّنا هذا بين أيدى المناضلين و المناضلات القريبين منهم و البعيدين عنهم لدراسته أيضا فى ذات إطار التكوين النظري! و بعد ذلك بزهاء الشهرين ، بنفس موقع الحوار المتمدّن ، نشر السيد عبد الله خليفة مقالا يهاجم فيه الماوية على أنّها إيديولوجيا متطرّفة ( " الماويّة : تطرّف إيديولوجي " ، 31 أوت 2014 ).

و حالما وقعت أعيننا على المقال الأوّل و المقال الثانى ، إنغمسنا فى قراءتهما على عجل بإعتبارهما يخصّان الماركسيين- اللينينيين – الماويين عموما و يخصّان محور إهتمام نشريّتنا " لا حركة شيوعية ورية دون ماويّة! " خصوصا . و قد هممنا بالردّ الفوري على التشويهات البيّنة فى المقالين إلاّ أنّنا تريّتنا قليلا لسببين إثنين أوّلهما أنّنا كنّا منكبّين على إنجاز أعمال مبرمجة منذ مدّة و نعدّها ذات أولويّة قصوى و ثانيهما أنّنا بتريّثنا ذلك نفسح المجال لغيرنا من الماويين ليقوموا بواجب الذود عن الماويّة ، سيما و أنّ المهمّة هيّنة نوعا ما نظرا لتوفّر مقالات و كتابات ماويّة بالعربيّة و بعدّة لغات أخرى تزخر بالتحاليل النظرية و الحقائق التاريخية و بعضها قد تناول التشويهات التى يكرّر هما السيدان النمرى و خليفة فى ما حبّراه .

و للأسف ، على حدّ علمنا ، ما من قلم ماوي إستجاب لنداء الواجب و خاض الصراع النظري اللازم بهذا المضمار بما هو جبهة من الجبهات الثلاث للنضال البروليتاري كما شرح ذلك لينين في كتابه المنارة ، " ما العمل ؟ " ( الجبهات الإقتصادية و السياسية و النظرية - فقرة " إنجلس و أهمّية النضال النظري " ) فوجدنا أنفسنا بعد أشهر و بعد أن فرغنا من أعمال إشتغلنا عليها لمدّة طويلة ، مضطرّين إضطرارا إلى أن نترك جانبا الأعمال الأخرى التي تنتظرنا لنلبّي نداء رفع راية الماوية و كشف التشويهات الجديدة / القديمة لها و إبراز الحقيقة بشأنها ، الحقيقة التي هي وحدها الثورية حسب عبارات معروفة للينين .

و فى مقالنا الحالى سنتولّى الردّ على تشويهات السيد فؤاد النمرى و نعلنها من البداية أنّنا سنقتصر هنا على ما ورد فى مقاله (و التعليقات المصاحبة له) دون سواها من مؤلّفات الكاتب الذى نعتقد أنّ الإحاطة العميقة و الشاملة بخطّه السياسي و الإيديولوجي و من جميع جوانبه تستحقّ قراءة قد تستغرق لا مقالا واحدا بل عدّة مقالات و كتابا أو أكثر ؛ و هذا ليس هدفنا فى الحيّز الزمنى المحدود الذى بحوزتنا الآن ، على أنّ هذا لا يعنى أنّنا لن نتناول بالبحث أطروحاته مستقبلا كلّما توقّرت الفرصة .

و لن نكف عن ترديد أنّنا في جدالاتنا قد يكون نقدنا و تعليقنا حادا و لاذعا إلا أنّنا أبدا لا نقصد إلى النيل من الأشخاص أو شتمهم بقدر ما نسعى جاهدين إلى نقد الأفكار و لن نكف عن ترديد أنّه مثلما لنا حقّ نقد

أفكار الكتّاب مهما كانوا ، لهم و لغيرهم حقّ نقد كتاباتنا بل و نرحّب بالنقاش القائم على النقد العلمي و الدقّة و الواقع الملموس الراهن و الوقائع التاريخية.

و ينهض مقالنا هذا على الأعمدة التالية:

### ۱ - هجوم لا مبدئی علی الماویة:

- 1) صورة مشوّهة لماو تسى تونغ:
- 2) هدف المقال ليس البحث عن الحقيقة الموضوعية و إنّما النيل من الماوية:
  - (3) الماوية و دلالة سنة 1963 :

### النقد و النقد الذاتى و ذهنية التكفير لدى فؤاد النمرى:

1- ماوتسى تونغ و النقد و النقد الذاتى :

- 2) النمرى و ذهنية التكفير:
- 3) تطبيق قانون التناقض وحدة الأضداد:

### ااا - ملاحظات سريعة بصدد منهج فؤاد النمرى :

- 1) النمرى لا يطبّق المنهج المادي الجدلي:
- 2) كلمات عن الذاتية و التكرار وعدم ذكر المراجع:
- 3) تضارب في الأفكار من فقرة إلى أخرى و من صفحة إلى أخرى:
  - 4) تصحيح معلومات خاطئة أصلا:

### الماوية و الفلاحون :

- السيد النمرى و الفلاحون :
- 2) لينين و ستالين و الفلاحون:
- 3) ماو تسى تونغ والفلاحون :

### ٧- الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى: فشلت أم حققت إنتصارات تاريخية ؟

- 1) إنتصارات الثورة الثقافية
- 2) القيام بالثورة مع دفع الإنتاج:
- 3) الإنتقال من الرأسمالية إلى الشيوعية يحتاج عدة ثورات ثقافية بروليتارية كبرى لا ثورة واحدة:
  - 4) كبرى هي الثورة الثقافية لأكثر من سبب:
    - 5) " الأشياء الإشتراكية الجديدة ":

### VI - نضال ماوتسى تونغ ضد الخروتشوفية:

- 1) ماو يبادر بدحض التحريفية السوفياتية:
- 2) اعترافات حزب العمل الألباني بالمواقف الماركسية-اللينينية لماو:

### VII - " الستالينية " و الماوية :

- 1) لا " ستالينية " بل لينينيّة :
- 2) الموقف الماوي من مسألة ستالين منذ 1956 :
  - 3) تطوير ماو تسى تونغ لفهم الإشتراكية:

### VIII - من الخلافات التاريخية بين ستالين ماو تسى تونغ :

- 1) حول طريق الثورة في الصين:
- 2) الإستسلام و العمل في ظلّ دولة يحكمها الكيومنتانغ أم مواصلة الثورة ؟
  - 3) كيف تعامل ستالين و ماو تسى تونغ مع هذه الإختلافات ؟

### البلاشفة الجدد الخوجيون في جوهرهم إلى ستالين ؟

1- بصدد أخطاء ستالين مجددا:

2- ستالين يعترف بأخطائه بشأن الثورة الصينية و البلاشفة / الخوجيون يتمسَّكون بهذه الأخطاء:

| 3- إحلال آراء البلاشفة / الخوجيين محلّ آراء ستالين:                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4- البلاشفة / الخوجيون يجعلون من ستالين إنتهازيّا:                                                                                                                |
| 5- ستالين رفض " الستالينية " و البلاشفة / الخوجيون يستعملونها :                                                                                                   |
| 6- ستالين ألغى نعت " البلشفي" و البلاشفة / الخوجيون يريدون نفخ الحياة فيه :                                                                                       |
|                                                                                                                                                                   |
| خاتمة :                                                                                                                                                           |
| الملاحق:                                                                                                                                                          |
| 1- مقال فؤاد النمري " ماو تسى تونغ صمت دهرا و نطق كفرًا " ( و ما صاحبه من تعليقات ).                                                                              |
| 2- مقالان لماو تسى تونغ باللغة الأنجليزية :                                                                                                                       |
| أ- " حول كتاب " القضايا الإِقتصادية للإِشتراكية في الإتحاد السوفياتي " ".                                                                                         |
| ب- " ملاحظات نقديّة لكتاب " القضايا الإقتصادية للإشتراكية في الإتحاد السوفياتي " ".                                                                               |
| 3- مضامين " كتاب الإقتصاد السياسي – شنغاي " 1974 ( مرجع هام آخر لمن يتطلّع إلى معرفة<br>الإقتصاد السياسي الماوي من مصدره ، أو إلى النقاش على أسس دقيقة و راسخة ). |
| 4- نماذج من المقالات و الكتب الماوية ضد التحريفية المعاصرة (1958- 1976) ؟                                                                                         |
| الموسوعة المناهضة للتحريفية على الأنترنت                                                                                                                          |
| FROI                                                                                                                                                              |

\_\_\_\_\_\_

**Encyclopedia of Anti-Revisionism On-Line** 

مارس 2015

\_\_\_\_\_

### ا هجوم لا مبدئي على الماوية:

لا يفوت المطّلع على مقال السيّد النمرى أبدا أن يلاحظ أنّ المقال يستهدف الماوية برمّتها و ليس يهدف إلى نقاش مسألة من المسائل أو نقطة من النقاط أو خطإ من الأخطاء التى يمكن أن يكون إرتكبها ماو تسى تونغ فلا هو و لا غيره معصومون من الخطإ . لقد إعتمد ناقد الماوية نقطة ثانوية في الإقتصاد السياسي فقرتها أقلّ ما يقال فيها أنّها ليست أصلية ثمّ أوّلها تأويلا مغرضا سنعود له في حينه و إنهال بسياط التجريح في الماوية عموما . و لهذا الغرض توخّى كاتب المقال ترسانة من النعوت و الأوصاف تجعل القرّاء المعادين للماويّة أصلا في غاية الرضا عن النفس و تجعل القرّاء الذين ليست لهم فكرة جيّدة عن الماويّة ينفرون منها و تجعل الماويين المطّلعين على التاريخ و الصراعات التي خاضتها الماويّة في السابق و التي تخوضها اليوم يحتجّون شديد الإحتجاج فيقولون : ما هذه الإفتراءات ؟ أين كان الرجل و الحال أنّ الماويين قد ردّوا ردّا كاسحا على هكذا تخريجات خوجيّة منذ عقود ؟ يكفي أن يطّلع على كتاب شادي الشماوي ، " الماوية تدحض الخوجية و منذ 1979 " ليدرك أنّ ما يطرحه و يعتبره جديدا ليس سوى إعادة ممجوجة لأطروحات خوجيّة عفا عليها الزمن و تبيّن زيفها ؟ ...

لكن لتبيان الحقيقة ، نضطر أحيانا إلى التذكير بالوقائع التاريخية الموضوعية و بالأدلّة الساطعة و البراهين الدامغة و نحن نستغلّ هذه الفرصة لنناقش ما يطرحه السيد النمرى و نجلي للباحثين عن الحقيقة أنّه لا حركة ثوريّة دون ماويّة ، و الماويّة الثورية اليوم هي الخلاصة الجديدة للشيوعية .

### 1) صورة مشوّهة لماو تسى تونغ:

ينال ماو تسى تونغ جملة من الرصاصات يطلقها عليه رشّاش كاتب المقال الذى ننقد راجيا إصابته فى مقتل . فبداية يشكّك فى" أهليّته للتنظير و النقد الماركسي " و ينتهي إلى أنّ " ماو تسى تونغ فى جوهره ليس شيوعيّا " و بين هذا الإفتراء و ذاك الكثير على غرار :

- نقده السلبي الهدام لأطروحات ستالين في كتابه " القضايا الإقتصادية للإشتراكية في الاتحاد السوفياتي " الصادر في العام 1952.
  - استل ماو تسى تونغ خنجره ليطعن ستالين
  - سفاهته في التشكيك بجدوى الخطة الخمسية الخامسة
- تأخر ماوتسي تونغ خمس سنوات ليعيد خطاب عصابة خروشتشوف وجنر الات الجيش الذين ارتدوا عن الإشتر اكية في العام 1953، ذات الخطاب بالتفصيل
  - ماو يؤيد الذين انقلبوا على الاشتراكية
- ما كان ماو لينزلق إلى مثل هذه السطحية إلا لأنه كان يضمر أهدافاً أخرى لا يليق إعلانها بماركسي...
  - ومن النقودات السمجة التي يوجهها ماو لستالين...

- ماوتسى تونغ لم يتطهر تماماً من الروح البور جوازية .
  - ماو لن يعبر الاشتراكية
  - ويذهب ماو بعيداً في ابتذال النقد ليقول
- عندما يؤيد ماو إلغاء الخطة الخمسية الخامسة فهو ينطق كفراً ويأخذ جانب أعداء الإشتراكية .
  - مزاعم ماو عن عدم إيلاء الفلاحين الاهتمام الكافي إنما هي لغو فارط.
- كان غرض ماو الحط من قدر ستالين طمعاً في خلافته فما كان من نقده السطحي إلا أن حطّ من قدر ماو نفسه ...
  - أدركت أن ماو كان قد فقد رشده وأن الضرر الذي سيلحقه بالحركة الشيوعية قد يفوق الأضرار التي الحقها خروشتشوف ... إلخ

### 2) هدف المقال ليس البحث عن الحقيقة الموضوعية و إنما النيل من الماوية:

فى الحلقات الثلاث المكونة لمقال النمرى ، لا نعثر على دوافع كتابة هذا المقال فى ذلك التاريخ بالذات أي جوان 2014 إلا أنّ التعليقات المصاحبة للمقال توفّر لنا تصريحا هاما للنمرى نورده كما صاغه هو يوم5 جوان 2015 :

" كتبت في نقد ماوتسي تونغ لسببين

السبب الأول هو أن جماعات عديدة في شمال أفريقيا وفي الهند وجنوب آسيا تتشبه بماو وتعتبره مثالاً للشيوعية وموئلاً للماركسية، وهو ليس كذلك، ولم يضف للماركسية فكرة واحدة بل هو أشبه بخروشتشوف حيث كلاهما يريد أن يعبر الاشتراكية بطبقة الفلاحين وهي الطبقة البورجوازية الوضيعة

والسبب الثاني هو أن نقده لأطروحات ستالين في قوانين الاشتراكية جاء نقداً مصطنعاً وليس خاطئاً فقط بل ويخدم أعداء الشيوعية الناشطين في الهجوم على ستالين

مؤملاً بعد كل ذلك أن يتعظ من يلقبون أنفسهم بالماويين من نقدنا الموضوعي ".

إذن هذا ما يتغيّاه النمرى من مقاله و فى المقام الأوّل: " أن يتعظ من يلقبون أنفسهم بالماويين من نقدنا ". و يؤكّد الرجل نفسه بأنّه توخّى الموضوعية ( " نقدنا الموضوعي " قال ) و الحال كما سنبيّن ، أو كما قد يكون تفطّن إلى ذلك بعض القرّاء ، غير ذلك بل عكسه تماما .

و يملى علينا الواجب هنا ، قبل ولوج معمعان النقاش ، أن نهمس فى أذن السيّد النمرى و أشباهه بأنّ الماويين فى قارات الكرة الأرضية لا يتشبّهون بماو و إنّما يستوعبون الماوية كمرحلة ثالثة فى علم الشيوعية و يرفعون رايتها و يطبّقونها و يطوّرونها و هم يقودون أو يتفانون فى العمل على قيادة

الشعوب في صناعة التاريخ و تحرير الإنسانية و كشيوعيين ماويين ثوريين لا حرج لديهم من التعلم من أي كان حتى من الأعداء إن أمسكوا بالحقائق ، أحبّ من أحبّ و كره من كره!

### 3) الماوية و دلالة سنة 1963:

فى مقدّمة المقال يذكر لنا فؤاد النمرى خلافه بداية من سنة 1963 مع قيادة الحزب الذى إنتمى إليه . و فى تقديم الكاتب فى القسم الفرعي لموقع الحوار المتمدّن المخصّص له ، نقرأ الجمل التالية (وهي جمل إمّا أن يكون صاغها هو أو هو قابل بها على أنّها تعكس حقائق و إلاّ لما أبقاها هناك):

" واعتقل عام 1959... اختلف مع الحزب [ الحزب الشيوعي الأردني الذي كان هو من كوادره لدى تأسيسه عام 1951] في السجن عام 1963 إذ رأى في انحراف خروشتشوف خطراً يتهدد مصير المعسكر الإشتراكي

أطلق سراحه مع الشيوعيين عام 1965 بعفو عام لكن الحزب لم يوافق على استئناف نشاطه قبل أن يتخلى عن معارضة سياسة خروشتشوف المعارضة للماركسية اللينينية ". و الرابط:

http://www.ahewar.org/m.asp?i=1781

حيننذ تبرز لنا أهمّية هذا التاريخ بالذات في مسيرة هذا الشخص و لكن ما لا يذكره صاحبنا هو علاقة موقفه تحديدا في تلك السنة ، 1963 ، بالصراع العالمي المناهض للتحريفية و خاصة بصدور وثيقة تاريخية غدت مرجعيّة بالنسبة للحركة الماركسية – اللينينية العالمية كتتويج لعديد الوثائق الماوية التي خيضت في خضم صراع لحوالي الثماني سنوات خاضه الحزب الشيوعي الصيني و ماو تسى تونغ على رأسه ضد التحريفية المعاصرة السوفياتية منها و اليوغسلافيّة و الفرنسية والإيطالية ... و هذه الوثيقة هي التي وضعت أسس الحركة الماركسية – اللينينية التي ستتشكّل في الستينات و كانت إشارة صريحة لضرورة الإنفصال التنظيمي للشيوعيين الحقيقيين عن الأحزاب التحريفية و تكوين أحزاب جديدة ترفعاية الماركسية – اللينينية و تتبع الخطّ العام المرسوم في " إقتراح حول الخطّ العالم للحركة الشيوعية العالمية المعروف أيضا برسالة ال25 نقطة . إضافة إلى " حول مسألة ستالين " و السلسلة التالية من الوثائق التي صاحبته أو سبقته ( و لا نذكر تلك التي لحقته ) :

حول التجربة التاريخية لدكتاتورية البروليتاريا (أفريل 1956)

مرة أخرى حول التجربة التاريخية لدكتاتورية الربوليتاريا ( ديسمبر 1957)

عاشت اللينينية (أفريل 1960)

لنتحد تحت راية لينين الثورية (أفريل 1960)

الى الأمام على طريق لينين العظيم (أفريل 1960)

الخلافات بين الرفيق تغلياتي و بيننا (ديسمبر 1962)

مرّة أخرى حول الخلافات بين الرفيق تغلياتي و بيننا (1963)

```
لنتحد على أساس تصريح موسكو و بيان موسكو ( جانفي1963) أصل الخلافات و تطورها بين قيادة الحزب الشيوعي السوفياتي و بيننا (1963) هل يوغسلافيا بلد اشتراكي ؟ مدافعون عن الحكم الاستعمارى الجديد
```

خطان مختلفان حول مسألة الحرب و السلم (1963)

سياستان للتعايش السلمي متعارضتان تماما (1963)

حقيقة تحالف قادة الحزب الشيوعي السوفياتي مع الهند ضد الصين ( نوفمبر 1963)

(

من أين أتت الخلافات؟ رد على توريزو رفاق آخرين (فيفري 1963)

سبع رسائل

قادة الاتحاد السوفياتي أكبر انشقاقيى عصرنا

الثورة البروليتارية وتحريفية خروتشوف

اللينينية و التحريفية المعاصرة (1963)

مرآة التحريفيين (1963)

و هكذا يتجلّى لنا الإطار العالمي الذى دفع فؤاد النمرى إلى الإختلاف مع قيادة حزبه الذى كان ينصاع للخطّ التحريفي السوفياتي الذى عرّاه الشيوعيون الصينيّون. و ما جعل تلك القيادة تعتبره ماويّا هو أنّه على حدّ علمنا ، أنّ ما من حزب نهض بمهمّة الصراع المبدئي ضد التحريفية المعاصرة كما فعل الحزب الشيوعي الصيني ؛ و ما من حزب صاغ وثائقا في غاية من الأهميّة كتلك التي صاغها الماويون الصينيّون ؛ و ما من حزب كان يقود معارضة تلك التحريفية و التلوينات التحريفية الأخرى المشابهة لها بصلابة و جسارة كالحزب الذى كان ماو رئيسه و هذا بإعتراف حتّى أنور خوجا و حزب العمل الأباني الذى سينقلب على ماو تسى تونغ ويطعنه في الظهر بعد وفاته و حصول الإنقلاب التحريفي في الصين:

" في وثيقة مؤرخة في 9 أوت 1960، سجلت اللجنة المركزية لحزب العمل الألباني وقائع لقاء بوخارست. وتحت عنوان " رسالة من اللجنة المركزية لحزب العمل الألباني موجهة الى كل التنظيمات القاعدية للحزب في ما يتعلق بسير لقاء بوخارست في جوان 1960و الخلافات التي ظهرت بين الحزب الشيوعي السوفياتي و الحزب الشيوعي الصيني " كتب : " ظهر عدد معين من نقاط الخلاف الإيديولوجية و السياسية الهامة بين الحزب الشيوعي السوفياتي و الحزب الشيوعي الصيني . و بدأت الإشارة إلى هذه الخلافات كذلك في الصحافة الصينية و السوفياتية كما في خطابات قادة البلدين ، طبعا دون ذكر أسماء هؤلاء و أولئك بشكل مباشر، لكن بتقديم إشارات بإمكان كل امرئ فهمها. وعولجت و نوقشت هذه المسائل بصورة مفتوحة في اللقاء الذي دار في بوخارست بين ممثلي الأحزاب الشيوعية

و العمالية التي حضرت المؤتمر الثالث لحزب العمل الروماني" (الصفحة 265 من كتاب " الشيوعيون الألبان ضد التحريفية " باللغة الفرنسية ) ( الصفحة 25 من العدد الثالث من " لا حركة شيوعية ثورية دون ماويّة!" لناظم الماوي ).

و في سنة 1966، سجّل شارو مازومدار القائد الهندي الماوي البارز الذي أسس الحزب الشيوعي الهندي ( الماركسي- اللينيني ) و قاد إنطلاق حرب الشعب في الهند المتواصلة إلى اليوم بقيادة الحزب الشيوعي الهندي ( الماوي ) سليل تجربة الحزب الذي قاده مازومدار ، حقيقة موضوعية عيانية ملموسة حينها أنّ ماو كان نظريًا و عمليًا يقود الحركة الماركسية – اللينية العالمية المناهضة للتحريفية المعاصرة ، فكتب في " المهمّة المركزية اليوم هي النضال من أجل بناء الحزب الثوري الحقيقي عبر النضال بلا مساومة ضد التحريفية " :

" قائد الثورة الصينية العظيمة ، الحزب الشيوعي الصيني ، و على رأسه الرفيق ماو تسى تونغ يقود الآن البروليتاريا و نضالات ثورية عبر العالم . بعد لينين ، تبوّأ اليوم الرفيق ماو تسى تونغ مكانة القيادة العالمية. "( الفصل الرابع من كتاب شادي الشماوي ، " قيادات شيوعية ، رموز ماوية " ).

و على الصعيد العربي ، من المشرق والمغرب ، تؤرّخ أكثر من وثيقة لحقائق لا ينكرها إلاّ المثالي . و في هذا المضمار للماويين و الماويّات في شمال أفريقيا الذين يريد السيّد النمرى تلقينهم دروسا لو كانت من صميم علم الشيوعية لرحّبوا بها و به ، كتابات عديدة تجدونها على الحوار المتمدّن ؛ و لأنّنا سنعتمد بالأساس على مؤلّفاتنا السابقة و على مؤلّفات شادي الشماوي ، يفرض علينا الواجب التنويه بمقالات الماويين و الماويات بالمغرب في هذا الشأن و نخصّ منها بالذكر :

- " لمحات من تاريخ صراع الحزب الشيوعي الصيني ضد التحريفية المعاصرة ".
  - " الموقع التاريخي للثورة الصينية و الموقع النظري لماو تسى تونغ ".
  - " دفاعا عن التاريخ موقع فكر ماو تسي تونغ في تجربة الحملم بالمغرب ".

و لسائل أن يثير سؤالا إستفزازيّا أين هي سلسلة نصوص أعداء الماوية من السيّد فؤاد النمرى إلى بقيّة " الستالينيين " أو " البلاشفة " أو " البلاشفة الجدد " المناهضة للتحريفية السوفياتية في تلك السنوات التي عرفت بالكتابات الماوية ؟

و عندئذ نستشف أنّ ماو تسى تونغ و الحزب الذى كان يقوده كان لهما الفضل الكبير على فؤاد النمرى و غيره و على الحركة الماركسية – اللينينية عموما و عالميّا فى فتح العيون على خطر التحريفية و أطروحاتها و خياناتها للشيوعية و إعادة تركيز الرأسمالية فى الإتحاد السوفياتي . و بالتالى يصحّ على هذا المناهض للماوية مثل شعبي بشأن نكران الجميل إستخدمناه لتلخيص موقف أشباه النمرى فى القطر و منهم من شكّلوا الحزب الوطني الإشتراكي الثوري – الوطد ( الذى لم يرحّب فقط بمقال النمرى بل جعله مادة للتكوين النظري نشره على صفحة إعلامه على شبكة التواصل الإجتماعي ) فى تعاطيهم مع الماوية التى كان لها الفضل عليهم فى عدّة مسائل لكنّهم سرعان ما أداروا ظهرهم للحقائق و أنكروها و صاروا من أشرس أعدائها . و هذا المثل هو " يأكل الغلّة و يسبّ الملّة " .

-----

### النقد و النقد الذاتى و ذهنية التكفير

### 1- ماوتسى تونغ و النقد و النقد الذاتى :

هنا لن نتبسط في الموضوع و إنّما نعرّج فحسب على أنّ لينين إعتبر النقد والنقد الذاتي ، في صيغة أضحت شهيرة ، " خبزنا اليومي " أي أنّه يتوجّب على الشيوعيين النهوض بالنقد و النقد الذاتي بصفة مستمرّة و بإنتظام كأسلوب من أساليب تقييم النشاطات فحص الأعمال و البحث عن الحقيقة و تشخيص الأخطاء بغية تجاوزها . و قد طبّق لينين ذلك حتّى على قادة مثل بليخانوف و كاوتسكى و على تنظيرات البلاشفة ( و غيرهم) و ممارساتهم و حتى على أطروحاته هو نفسه . و على خطى لينين و نهجه ، سار ماو تسى تونغ و خاض صراعات خطّين داخل الحزب الشيوعي الصيني ذاته و رفع راية النقد و النقد الذاتي و نظر لها و طوّرها و كرّسها في أكثر من مجال وصولا إلى نظرياته و ممارساته هو نفسه . و لنضرب مثالا على ذلك ما قاله :

" إذا كانت لدينا نقائص فنحن لا نخشى من تنبيهنا إليها و نقدنا بسببها ، ذلك لأنّنا نخدم الشعب . فيجوز لكلّ إنسان - مهما كان شأنه - أن ينبهنا إلى نقائصنا . فإذا كان الناقد مصيبا فى نقده ، اصلحنا نقائصنا ، و إذا إقترح ما يفيد الشعب عملنا به ." (ماو تسى تونغ - " لنخدم الشعب" ( 8 ديسمبر – أيلول- 1944) ، المؤلفات المختارة ، المجلد الثالث).

و"إن ممارسة النقد و النقد الذاتي الجدي تعتبر أيضا من الميزات البارزة التي تميزنا عن الأحزاب السياسية الأخرى. لقد قلنا إنّ البيت يجب أن ينظّف دائما ، و ألاّ تراكم فيه الغبار؛ و إنّ وجوهنا يجب أن تغسل دائما ، و إلاّ تلطخت بالأوساخ . و نفس الشيء يقال عن عقول رفاقنا و أعمال حزبنا . و المثل الذي يقول : " إنّ الماء الجاري لا يأسن ، و محور الباب لا يتسوّس " يدلنا على أن هذه الأشياء قاومت بحركتها الدّائمة تأثيرات الجراثيم و ما شابهها . أمّا بالنسبة إلينا فإنّ الوسيلة الفعالة الوحيدة لصيانة عقول رفاقنا و كيان حزبنا من تأثير الأقذار والجراثيم السياسية بمختلف أنواعها هي أن نفحص عملنا بإنتظام ، و أن نعمّم الأسلوب الديمقراطي في الفحص ، فلا نتهيب النقد و النقد الذاتي، بل نعمل بالحكم المأثورة عن الشعب الصيني التي تقول ، فليكن قوله تحذيرا للسامع " و " إن كنت مخطأ فصحح خطأك ، و إن لم تكن مخطأ فخذ حذرك من الخطأ " . ( ماو تسي تونغ - " الحكومة الإئتلافية " ( 24 ابريل – نيسان – 1945) ، المؤلفات المختارة ، المجلد الثالث .)

و من هنا ، لا نستغرب أن ينقد ماو تسى تونغ كتاب ستالين فالأمر مبدئي و " خبزنا اليومي " و أمّا من يستنكر ذلك فهو غريب في تفكيره عن الماركسية و عن اللينينية و عن الماوية و يصبّ في خانة المثاليّة و الدغمائية و تأليه القادة و تحويل الماركسية إلى دين و دوغما . ذلك أنّ نقد ماو لكتاب ستالين يتنزّل ضمن إطار ممارسة عاديّة في صفوف الشيوعيين و جاء ذلك النقد في تلك الفترة بالذات ليس لأنّ ماو تسى تونغ تجاهل ذلك الكتاب قبلا أو إستهان به أو خشي أن ينقده زمن حياة ستالين ، بل لأنّ تقييم التجربة السوفياتية فرض نفسه عالميّا في خمسينات القرن الماضي و في خضم الصراع ضد التحريفية المعاصرة لا سيما منها السوفياتية و لأنّ الصين عينها كانت تبحث عن الإستفادة من التجربة البروليتارية السوفياتية زمن لينين و ستالين بإيجابيّاتها وسلبيّاتها بمعنى تبني ما هو صحيح و الدفاع عنه و تطبيقه و نقد ما هو خاطئ والعمل على تخطّيه لتكون الممارسة و تكون النظرية الصينيّة (أو غيرها) أفضل و تكون التجربة التاريخية الإشتراكية أرقى بفضل التفاعل الإيجابي و تطوير تجارب البروليتاريا العالمية . و قد إعترف ماو تسى تونغ ذاته في 23 جويلية 1959 في " خطب في ندوة لوشان" بأنه العالمية . و قد إعترف ماو تسى تونغ ذاته في 23 جويلية 1959 في " خطب في ندوة لوشان" بأنه العالمية . و قد إعترف ماو تسى تونغ ذاته في 23 جويلية 1959 في " فصل و تكون التهرف ما و تسى تونغ ذاته في 23 جويلية 1959 في " فصل و قد إعترف ما و تسى تونغ ذاته في 23 جويلية 1959 في " فصل و قد إعترف ما و تسى تونغ ذاته في 23 جويلية 1959 في " فصل التفاعل الإيجابي و قد إعترف ما و تسى تونغ ذاته في 23 جويلية 1959 في " فصل التفاعل الإيجابي و تطوير تجارب البروليتاريا

قبل 1958 كان منكبًا أكثر على مسائل أخرى متصلة بالثورة و لكنّه لم يكن ملمّا كما يجب بالبناء الإشتراكي و التخطيط الصناعي و لم يخشى لومة لائم ، وبعدئذ مرّ إلى القيام باللازم شيوعيّا أي إلى الدراسة والبحث و التنقيب و المقارنة إلخ و بالنتيجة إستخلص الدروس و العبر فمضت التجربة الإشتراكية الصينية بثورتها الثقافية البروليتارية الكبرى أبعد من أيّة تجربة أخرى على الطريق المؤدّى إلى الشيوعية مستفيدة من التجربة السوفياتية بنقاط قوّتها و نقاط ضعفها ومبدعة أساليبا و طرقا و حلولا جديدة .

و تجدر الملاحظة أيضا أنّ ماو في نقد كتاب ستالين ، مثلما يمكن للقرّاء التحقّق من ذلك بقراءة نصوص ماو الأصلية في ملاحق هذا المقال ، عبّر عن إختلافات و ايضا عن إتفاق في الكثير من النقاط مع أطروحات ستالين فلم يكن قطعا نقده هدّاما على عكس ما يزعم النمرى و غيره من أعداء الماوية و مشوّهي الوثائق و الحقائق التاريخية!

و جوهر الموقف الماوي من مسألة ستالين كما سنرى إستنادا إلى وثائق تاريخية معروفة لاحقا هو أوّلا الدفاع عن ستالين و ثانيا نقده و هنا أيضا النقد الماوي نقد مبدئي رفاقي تجاه ستالين الذى يظلّ بالنسبة للماويين ماركسيّا عظيما قام بأخطاء و ليس نقد هدّاما على عكس ما يزعم النمرى و غيره من أعداء الماوية و مشوّي الوثائق و الحقائق التاريخية!

### 2) النمري و ذهنية التكفير:

هل كرّس النمرى في نقده لماوتسى تونغ الموقف الشيوعي المطلوب مثلما فعل ماو تسى تونغ حيال ستالين ؟ و الإجابة بداهة لا . فهو و إنطلاقا من العنوان الذي إختاره لمقاله ، وضع المقال في خانة التكفير . و بعيدا عن التوغّل في شرح اللسانيّات لعلاقة التكفير بالتفكير و الفكر بالكفر و الجذر المشترك في العربية ، نكتفي بقول إنّ التكفير الذي من معانيه ستر الشيء وتغطيته و جحده و تناسيه مصطلح سائد في أيّامنا هذه في أوساط خاصة الإسلاميين " التكفيريين " اي التيّارات الإسلامية الفاشية . ولا نظن أنّ هذا المصطلح المشحون دينيّا و الرجعي بلا جدال في إستعماله السائد و الذي كان مستعملوه وراء عذابات و محن الألاف و الملايين و منهم المحن التي عاشها الباحث المصري نصر حامد أبو زيد ( و بالمناسبة كتاب هذا الأخير ، " التفكير في زمن التكفير " يستحق الإطلاع عليه ) قد غاب عن ذهن نقد ماو تسى تونغ .

أين النمرى من إنجلز الذي صرّح منذ عهد بعيد:

"سيكون واجب القادة على وجه الخصوص أن يثقفوا أنفسهم أكثر فأكثر في جميع المسائل النظرية و أن يتخلّصوا أكثر فأكثر من تأثير العبارات التقليدية المستعارة من المفهوم القديم عن العالم و أن يتخلّصوا أكثر فأكثر من تأثير العبارات التقليدية المستعارة من المفهوم القديم عن العالم و أي تتطلب يأخذوا أبدا بعين الاعتبار أن الاشتراكية ، مذ غدت علما ، تتطلب أن تعامل كما يعامل العلم ، أي تتطلب أن تدرس . و الوعي الذي يكتسب بهذا الشكل و يزداد وضوحا ، ينبغي أن ينشر بين جماهير العمال بهمة مضاعفة أبدا..." ( ذكره لينين في " ما العمل ؟ ")؟

تقاسم النمرى ذهنية التكفير مع الإسلاميين الفاشيين مردّه على الأرجح أنّ هذا " التكفيري الماركسي " الذى يسعى من الإستفادة من الثقافة الرجعية السائدة فى جداله ضد الماويّة يعدّ نقد ستالين من حيث ممارساته و نظريّاته كفرا بالمعنى الدغمائى أي يجعل من ستالين أيقونة لا يمكن المساس بها أو تطبيق

المنهج المادي الجدلي عليها . بالنسبة له نقد ستالين و لو نقدا علميّا رفاقيّا مبدئيّا يصبّ في خانة الكفر . و بهذا يكرّس النمري الثقافة السائدة و يقطع مع الشيوعية في هذه النقطة أيضا .

### 3) تطبيق قانون التناقض - وحدة الأضداد:

مع أنّ السيد النمرى و أشباهه ينكرون على ماو تسى تونغ تطويره للماركسية فى أقسامها المكوّنة الثلاث ، فإنّنا لن ننكبّ هنا على الموضوع و حسبنا أن نشير إلى ثلّة من أهمّ الكتابات الماويّة التى عالجت المسألة معالجة كافية و شافية : كتاب شادي الشماوي، " علم الثورة البروليتارية العالمية : الماركسية – اللينينية – الماوية " باللغة العربية بمكتبة الحوار المتمدّن ؛ و كتاب بوب أفاكيان ، " المساهمات الخالدة لماو تسى تونغ " باللغة الأنجليزية و يمكن تنزيله من الأنترنت فرابطه هو :

http://www.bannedthought.net/USA/RCP/Avakian/MaoTsetungImmortal-Avakian.pdf

وبعد هذه الإشارة السريعة ، نؤكّد أن ماو طوّر المادية الجدليّة في كتاباته الفلسفيّة ومنها على سبيل المثال لا الحصر " في التناقض " و " حول المعالجة الصحيحة للتناقضات بين صفوف الشعب ". ونلفت إنتباه السيد النمري و غيره إلى أنّ " في التناقض " قد نشر زمن ستالين في مجلّة الأممية الشيوعية و لاقى رواجا عالميّا كبيرا إلى درجة أنّ جورج بولتزار صاحب الكتاب الشهير ، " المبادئ الأساسية في الفلسفة " الذي سجّل فيه تلك المعلومة ، إعتمده مرجعا أساسيّا في شرح عديد المسائل و القضايا المتصلة بالجدلية . و تجدون هذا الكتاب بجزئيه بنسخة بي دى أف على الأنترنت على الرابطين التاليين :

https://drive.google.com/file/d/0B1yR5I8STd5\_dTIXNC0zQ0Q1aEk/edit?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B1yR5I8STd5\_M0hGN3ZjaDI3ZTA/edit?usp=sharing

ويهمّنا هنا أن نشدّد على أنّ ماو قد طوّر الجداية فعلا وهو الذى سار على نهج لينين و جعل قانون التناقض القانون الأساسى للجدلية ":

" تعتبر الفلسفة الماركسية أن قانون وحدة الأضداد هو القانون الأساسي للكون. وهو قانون مطلق الوجود سواء في الطبيعة أو في المجتمع البشري أو في تفكير الإنسان. فبين الضدين في تناقض ما توجد وحدة و صراع في آن واحد، و هذا ما يبعث الحركة و التغير في الأشياء. إنّ التناقضات موجودة في كلّ شيء ، إلاّ أنذ طبيعتها تختلف بإختلاف طبيعة الأشياء. فالوحدة بين الضدين في التناقض الكائن في كلّ شيء محدد هي ظاهرة مقيدة ، ومؤقتة ، و إنتقالية ، وهي لذلك نسبية ، أمّا الصراع بينهما فإنّه يبقى مطلقا دون تقييد." (ماو تسى تونغ ، "حول المعالجة الصحيحة للتناقضات بين صفوف الشعب " 27 فبرلير – شباط 1957 ؛ الصفحة 225-226 من " مقتطفات من أقوال الرئيس ماو تسى تونغ ").

و فى إرتباط بالموضوع الذى نحن بصدده ، طبّق ماو هذا القانون على أعمال ستالين و على المجتمع الإشتراكي ، ضمن مجالات شتّى أخرى فطوّر الماركسية . أعمال ستالين ، ممارساته ونظريّاته ، تناقض بمظهرين ، لا هي صحيحة مئة بالمئة و لا هي خاطئة مئة بالمئة و من يقيّمها على هذا النحو —

مئة بالمئة – يسلّط الضوء على مظهر و يصفّى المظهر الآخر و بذلك هو مثالي دغمائي لا أكثر و لا أقلّ .

و من الصيغ العامة الصينية التي أقضت مضجع التحريفيين عبر العالم في تقييم ستالين هي صيغة سبعة مقابل ثلاثة أي أنّ ستالين رئيسيّا على حقّ و ثانويّا أخطأ و هكذا يظلّ ماركسيّا عظيما قام بأخطاء . هذه هي الصيغة الجدلية الملخّصة لما توصل له ماو تسى تونغ في تحليل ستالين و تلخيصه ( و سنعود للمسألة بالتفصيل لاحقا ) .

-----

### ااا - ملاحظات سريعة بصدد منهج فؤاد النمرى

لم يعتبر الماويّون ، الماركسيّون – اللينينيّون – الماويّون ، قط أنّ ماو تسى تونغ أو غيره من أبرز قيادات الحركة الشيوعية العالمية فوق النقد الماركسي . و قد نقدوا هم ذاتهم بعض ممارسات الحزب الذي كان يقوده و بعض تنظيراته و ذلك منذ عقود ( منذ سبعينات القرن الماضي ) . و حتّى اليوم في أتون صراع الخطيّن الدائر عالميّا حول الخلاصة الجديدة للشيوعية و تطوير الماوية ، وقع تقييم التجربة الماوية في الصين و إستخلاص الدروس و العبر و تطوير الروح الثوريّة للماوية وهي الجانب الرئيسي في الماوية و إرساء الشيوعية على أسس علميّة أرسخ . و الذين رفضوا هذا النقد العلمي و التقييم و التطوير في صفوف الماويّة التي إنقسمت إلى إثنين ليسوا سوى دغمائيين يشوّهون الروح الثوريّة للماوية التي يجب أن تتطوّر مع تطوّر الممارسة و التنظير الثوريين و إلاّ فإن مصيرها هو الموت كما قال ماو تسى تونغ ذاته .

و نورد هذه الملاحظة فى مستهل حديثنا هنا لنلمح إلى أنّنا لا نقدّس كماويين أنصار الخلاصة الجديدة للشيوعية ، بالمعنى الديني ، القادة و الأحزاب و أنّنا نناضل بما أوتينا من جهد لكي لا يتمّ تحويل الشيوعية من علم متطوّر أبدا إلى دين و عقيدة جامدة .

### 1) النمري لا يطبّق المنهج المادي الجدلي:

و في موضوع الحال ، كان بوسع السيد فؤاد النمرى أن يطبّق الماديّة الجدليّة في تقييمه لماو تسى تونغ فيستغنى عن الحكم على هذه القامة البارزة في تاريخ الحركة الشيوعية العالمية إنطلاقا من فقرة مصطنعة مفبركة يأولها تأويلا مغرضا و يسرع إلى التعميم بأنّ ماو ليس شيوعيّا و يدوس علاقة الخاص بالعام و الرئيسي و الثانوي . كان عليه أن يتناول بالبحث ما هو صحيح في ممارساته و تنظيراته و ما هو خاطئ فيها أي يتناول بالبحث ماو تسى تونغ على أنّه وحدة أضداد أو تناقض بمظهرين ، مظهر رئيسي و مظهر ثانوي يتحدّدان بعد التحليل و التلخيص العميقين و الشاملين . إلاّ أنّ الرجل لم يقدّم لنا في صفحاته تلك لا بحثا عميقا و لا شاملا و لا هو إعترف بما هو صحيح لدى ماو تسى تونغ و ما أضافه لعلم الشيوعية . فقد أخرج ماو بمظهر واحد وحيد و ليس بمظهرين ( جدليّا ) أي أخرجه على أنّه سلبي على طول الخطّ لم يمسك بأيّة حقيقة مهما كانت و لا يمكن تعلّم و لو النزر القليل من تجربة الثورة الصينيّة و الماوية . و الأنكى أنّ النمرى يصيّر ماو تسى تونغ إنسانا معتوها فقد رشده ( كلمات إستعملها خروتشوف ضد ستالين كما سنرى ) أسوء من خروتشوف في جملته [ جملة النمرى ] : "أدركت أن ماو كان قد فقد رشده وأن الضرر الذي سيلحقه بالحركة الشيوعية قد يفوق الأضرار التي ألحقها خروششوف ".

و من هنا نلفى السيّد النمرى مثاليّا ميتافيزيقيّا يطلق العنان لصيغ مثاليّة و يقلب الحقائق رأسا على عقب. إنّه أبعد ما يكون عن تطبيق المادية الجدلية لفهم الواقع و تغييره ثوريّا .

هذا من ناحية و من ناحية ثانية يتنافى منهجه هذا مع اللينينية و مع الماركسية حيث أنّ لينين فى تعاطيه مع المرتدين – و ليس مع الرفاق فقط - من مثل كاوتسكى و بليخانوف ، أجرى تحليلا علميّا و أشار بوضوح إلى مؤلفات كاوتسكى و مؤلّفات بليخانوف التى لا تزال تعتبر ماركسية ولا يزال يمكن التعويل عليها و دراستها و الإستفادة منها ، كما حدّد متى وكيف حصلت ردّة كلّ منهما . أمّا النمرى فقد دمغ ماو تسى تونغ بأنّه " فى جوهره ليس شيوعيّا " و نقطة إلى السطر ، و إنتهى النقاش!

حتّى مع المفكّرين البرجوازيين ، كان ماركس يطبّق الجدلية فأخذ الجانب أو المظهر الصحيح من الإقتصاد السياسي الأنجليزي و من الإشتراكية الفرنسية و من الفلسفة الألمانية وهي حسب لينين المصادر الثلاثة للماركسية و أقسامها المكوّنة الثلاثة . أمّا النمرى ، شأنه شأن الخوجيين المفضوحين و المتستّرين جميعا ، فيرمى بتجربة ماو تسى تونغ و الحزب الشيوعي الصيني و مئات ملايين الشعب الصيني طوال أكثر من نصف قرن ( فضلا عن تجارب الماويين بعد وفاة ماو تسى تونغ و الإنقلاب التحريفي في الصين سنة 1976 ) في سلّة المهملات و بجرّة قلم سحري من صنعه الخاص يفسخ هذا التاريخ و يدعو غيره إلى القيام بالشيء ذاته و بعد ذلك يتطاوس مثل أنور خوجا و يطلق على هكذا تجنّى على التاريخ و الواقع و الحركة الشيوعية العالمية ، موقفا شيوعيّا و الشيوعية منه براء أو موقفا ستالينيّا وستالينمنه براء !

### 2) كلمات عن الذاتية و التكرار وعدم ذكر المراجع:

مقال السيد فؤاد النمرى طغت عليه النزعة الذاتية فهو يروى لنا إختلافه مع الخروتشوفيّة (ولا ندرى حول أيّة نقاط !!!) من زاوية ضيّقة شخصيّة خاصة ولا يربطه كما يجب بالإطار العام لما يجرى صلب الحركة الشيوعية العالمية وعلى الأرجح ، وفق روايته هذه ، أنّه إتّخذ الموقف دون أن يكون ملمّا بحيثيّات وتفاصيل الصراع الذي كان يدور عالميا فقد قال بصريح العبارة : " في المعتقل لم أكن أعلم بالطبع حيثيات خطاب الصينيين باستثناء موقفهم الصلب ضد تحريفية خروشتشوف والذي أيدته بقوة ".

و رغم تأكيده في أحد التعاليق المصاحبة لحلقات المقال أنّه يتوخّي " الموضوعيّة " ، يتبدّي لنا ذاتياً في حكمه على ممارسات ماو تسى تونغ و الحزب الشيوعي الصيني و تنظير اتهما حكما مثاليّا ميتافيزيقيًا . و في مكان آخر من مقاله ذاك ، نجد أنّه يفسّر الإنقلاب التحريفي في الصين سنة 1976 و ما تلاه من ما يعدّه الماويّون إعادة تركيز للرأسمالية ب " سمح للملقب بخروشتشوف الصين، دنغ هيساو بنغ، أن يعود إلى قيادة الدولة تعززه أفشال ماو السياسية والإقتصادية والفكرية ليعكس توجه الصين نحو النمط الرأسمالي بدل الاشتراكي . " و هذه الأطروحة من لدن النمري تجافي حقيقة الصراعات التي خاضها ماو تسي تونغ الي وفاته و الماويون معه و بعده ضد التحريفيين أتباع الطريق الرأسمالي في الصين و يشهد على ذلك ما وقع ل" مجموعة الأربعة " ( أو " عصابة الأربعة " حسب البعض ) و مقاومة الماويين الصينيين الإنقلاب بعدة أشكال حتّي المسلّحة منها . و لقد حلّل بوب أفاكيان رئيس الحزب الشيوعي الثوري ، الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1977 تلك الأحداث و ذلك الإنقلاب و أسبابه ونتائجه في كتيّب عنوانه الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1977 تلك الأحداث و ذلك الإنقلاب و أسبابه ونتائجه في كتيّب عنوانه الولايات المتحدة الأمريكية هذا الرابط:

#### http://www.bannedthought.net/USA/RCP/Avakian/LossInChina-Avakian.pdf

و من جهته جمع ريموند لوتا ، وهو قيادى آخر من الحزب الذى أنف ذكره أهم وثائق الصراع ضد أتباع الطريق الرأسمالي فى السبعينات إلى الإنقلاب فى الصين و أردفها بتحليل " المعركة الكبرى الأخيرة لماو تسى تونغ " جعله مقدّمة لكتاب إختار له من العناوين " وخامسهم ماو " ( بابر براس ، شيكاغو 1978 ) و رابط الكتاب على الأنترنت هو التالى :

http://www.bannedthought.net/China/MaoEra/GPCR/Mao5/AndMaoMakes5-Lotta-1978-All.pdf

و لا يفوت من يقرأ بإمعان الحلقة الثالثة من مقال ناقد ماو تسى تونغ ملاحظة أن الجزء الأوّل منها تكرار مملّ لأفكار وردت في الحلقة الأولى و الثانية بما ينمّ عن أنّ كتابة المقال برمّته لم تخضع إلى

تخطيط و إنّما هي أشبه بالحديث الشفوي و الرواية الذاتية أثناء جلسة مع أصدقاء أكثر منه بالكتابة العلمية وفق منهج مادي جدلي صارم.

و اللافت أيضا أنّ صاحبنا المتهجّم على الماوية و الذي كان في منتهي الكرم و السخاء في كيل التهم و النعوت البشعة لماو تسى تونغ لم يتكبّد عناء ذكر المرجع الذي إقتطف منه الفقرة التي نقدها في الحلقة الأولى مأوّلا إيّاها تأويلا مغرضا . طبعا هو ذكر نقد لماو لكتاب ستالين " القضايا الإقتصادية للإشتراكية في الإتحاد السوفياتي " غير أنّه لم يذكر لا عنوان هذا النقد و لا الصفحة التي وردت فيها تلك الفقرة و لا أين يمكن العثور على هذا النقد و لا هم يحزنون ، علما بأنّ هذه الوثيقة غير متوفّرة بالعربية ، على حدّ علمنا و مفاد ذلك أنّه يعوّل على جهل القرّاء للوثيقة التي ينقد و على عدم توفّرها بالعربية لينقض على ماو إنقضاضا دون رحمة و بلا رادع و لا قيد أو شرط .

و الأدهى أنّ لماو تسى تونغ وثيقتين فى الغرض لا وثيقة واحدة نوثّقهما معا فى ملحق هذا المقال و إليهما نضيف رابطهما على الأنترنت و ننبّه إلى أنّ الوثيقتين متوفرتان باللغة الأنجليزية فى الموقع الذى تجدونه فى الملاحق و قد ضُمّنتا ، إلى جانب دراسة نقدية لماو تسى تونغ عن كتاب الإقتصاد السياسي السوفياتي ، فى كتاب باللغة الفرنسية عنوانه " ماو تسى تونغ و بناء الإشتراكية " ، إصدار دار النشر سُوي ، باريس ، سنة 1975 .

و قد يتساءل المرء لماذا ركن النمرى إلى هكذا صنيع ؟ لم نجازف بادئ ذى بدء ، قبل العودة إلى النصوص الأصلية و مقارنة ما خطّه النمرى و ما قاله عمليّا ماو ، بقراءة النوايا و جال فى خاطرنا أنّ تجربتنا فى مجال الصراع حول الماوية تفيدنا بأن من يلجأ إلى مثل هذا الأسلوب لا يرغب فى جعل القرّاء يتثبّتون من صحّة الفقرة و مدى صحّة ترجمتها ولا يرغب أصلا فى أن يطّع القرّاء على الوثيقة برمّتها . بكلمات أخرى ، عادة من يعمد إلى أفعال من هذا القبيل من الذين يعاملون القرّاء معاملة البلهاء: صدّقونى ما أقوله صحيح و لا حاجة لكم للتثبّت من الأمر ، صدّقونى !

و طبعا يتضارب هذا مع الموقف الشيوعي الحقيقي في مثل هذه الحالات و الذي لخصه ماو تسى تونغ في : " على الشيوعيين كلّما واجهوا أمرا من الأمور أن يبحثوا عن أسبابه و دواعيه ، و أن يستخدموا عقولهم و يفكروا بإمعان ليتبيتوا هل الأمر يطابق الواقع و تؤيده مبرّرات سليمة أو لا ، و لا يجوز لهم بأي حال من الأحوال أن ينقادوا وراء غيرهم إنقياد الأعمى أو يشجّعوا العبودية ." ( ماو تسى تونغ ،" إصلاح أساليب الحزب " - فيفري 1942 ).

لذلك قمنا بالحفريّات اللازمة و توصّلنا كما سنشاهد إلى إصطناع السيد النمرى و فبركته للفقرة إيّاها . فما عسى القرّاء أن يقولوا عن هذا ؟ نترك لهم التعليق !

### 3) تضارب في الأفكار من فقرة إلى أخرى و من صفحة إلى أخرى:

ينطق كاتب مقال " ماو تسى تونغ سكت دهرا و نطق كفرا " بالشيء و ضدة و لا يعبأ للترابط المنطقي و مدى صحة هذا القول من عدمها . و على سبيل المثال ، نورد ما قاله عن ماو . فمن جهة ماو " ليس شيوعيّا " و يتصف بعديد النعوت الشنيعة التى إصطفى النمرى إلصاقها به ، و من الجهة الأخرى يقول عنه فى مناسبة أولى إنّه " قائد الحركة الشيوعية العالمية في مواجهة المرتد خروشتشوف " و فى مناسبة ثانية ، إنّه " المرجع الأول فى الماركسية بعد رحيل ستالين " و ما إلى ذلك .

و يعزى هذا التضارب إلى عدم تمكّن الكاتب إيّاه من التخلّص من حقائق تاريخية راسخة نوع ما ، حقائق كون ماو كان فعلا و عمليّا و تاريخيّا " قائد الحركة الشيوعية العالمية في مواجهة المرتد خروشتشوف " و " المرجع الأول في الماركسية بعد رحيل ستالين " لذلك لجأ إلى الحيلة القديمة للإنتهازيين ألا وهي ذكر الحقيقة ثم الإلتفاف عليها أي إيرادها في إطار كلام يجعلونه عمدا ملتبسا لينكروه بموجات من التشويه و التأويلات المغرضة و الإفتراءات فيهيلوا التراب على الحقيقة و يذرّوا الرماد في العيون . و هذا أسلوب أقلّ ما يقال فيه أنّه ليس ماركسيّا .

حسب النمرى ، ماو تسى تونغ الذى كان من مؤسسي الحزب الشيوعي الصيني ليس شيوعيّا ؛ ماو الذى كان من أبرز قادة ذلك الحزب طوال عقود ليس شيوعيّا ؛ ماو الذى كان حزبه منخرطا فى الأمميّة الثالثة ، الأممية الشيوعية بقيادة لينين و ستالين من بعده ليس شيوعيّا ، ماو الذى قاد حرب الشعب و الثورة الصينية لعقود ليس شيوعيّا ؛ ماو الذى قاد البناء الإشتراكي فى الصين الماويّة ليس شيوعيّا ؛ ماو الذى قاد المعارك العظيمة ضد التحريفية المعاصرة بشتّى ألوانها داخل حزبه و داخل الحركة الشيوعية العالمية ، ليس شيوعيّا ؛ ماو الذى طوّر ليس شيوعيّا ؛ ماو الذى طوّر الماركسية – اللينينية العالمية ليس شيوعيّا ، ماو الذى طوّر الماركسية – اللينينية و أدخل عليها إضافات خالدة فى مكوّناتها الثلاثة – فلسفة و إشتراكية و إقتصاد سياسى – ليس شيوعيّا ...

و فى المقابل السيّد فؤاد النمرى شيوعي لأنّه إختلف مع قيادة الحزب الذى إنتمى إليه و فتح عينيه على خطر التحريفية السوفياتية سنة 1963 بفضل نضالات ماو تسى تونغ على رأس الحزب الشيوعي الصينى ... ليفهم من يقدر على الفهم !!! أو بكلمات أبى العلاء المعرّى ، " معناه ليست لنا عقول! ".

### 4) تصحيح معلومات خاطئة أصلا:

عندما قرأنا الجملة التالية من مقال النمرى "للملقب بخروشتشوف الصين، دنغ هيساو بنغ " ذهلنا ثمّ قلنا لعلّها زلّة قلم غير أنّه أعاد الكرّة لاحقا فكتب: "فماوتسي تونغ نفسه هو من سلّم السلطة للبورجوازية الوضيعة بقيادة دنغ هيساو بنغ الموصوف آنذاك بخروشتشوف الصين ". و نغض الطرف عن الإفتراء الواضح في "سلّم السلطة " المتنكّر لتاريخ الصراع الطبقي في الصين وصراع الخطين صلب الحزب الشيوعي الصيني ضد دنك سياو بينغ و أشياعه فنقول إنّ المسألة حالئذ ليست مسألة زلّة قلم و إنّما هي مسألة جهل بأبسط المعطيات التاريخية للثورة الثقافية البروليترية الكبرى في الصين. لا مجال لأدنى شكّ في أنّ خروتشوف الصين هو ليوتشاوتشي و ليس دنك سياو بينغ و هذه المعلومة البسيطة معروفة عامة في الصين و خارجها و لكن من يرنو التحقّق من ذلك بنفسه فعليه / عليها بكتاب جون دوبي عامة في الصين و خارجها و لكن من يرنو التحقّق من ذلك بنفسه فعليه / عليها بكتاب جون دوبي بيروت 1961 ، 1960 " دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت 1961 ، 1960 ) " دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت 1961 ، 1970 ، ص13.

هذه واحدة أمّا الثانية فهي أنّ ماو حسب إدّعاء النمرى " ونشر خلاصة نقوداته في صحيفة (جين مين جيباو) الرسمية لتكون بياناً لمنتقدي ستالين وأعدائه سواء بسواء ". باطل يا سيد النمرى باطل!

بين أيدينا كتاب " ماو تسى تونغ و بناء الإشتراكية " لهو تشى هسى ، منشورات سوي ، باريس 1975 باللغة الفرنسية و هو يتضمّن النصّان الموثّقان بملاحق مقالنا و نصّ طويل " ملاحظات حول " كتاب الإقتصاد السياسي " السوفياتي كتبه ماو تسى تونغ سنة 1960 . و إثر المقدّمة ، و على وجه الضبط فى

الصفحة 27 ، يعلمنا الناشر أنّ النصّين المعنيين بنقد كتاب ستالين " القضايا الإقتصادية للإشتراكية في الإستعمال الداخلي الإستعمال الداخلي " " قد نشرا في الصين في 1969 من طرف الحرس الأحمر قصد الإستعمال الداخلي حصرا " ؛ ما يكشف مدى تهافت السيد فؤاد النمرى و صياغته التاريخ كما يحلو له معوّضا الوقائع التاريخية بأقوال يصوغها كما يعن له خدمة لأغراضه المبيّنة و هذه منه براغماتية و إغتصاب للتاريخ!

و تليها ثالثة ، هي الأخطر في تقديرنا بإعتبار أنّ مقال ناقد ماو تسى تونغ منطلق منها و قائم عليها . يورد النمرى الفقرة التالية التي ينسبها إلى ماو: " بدءاً بأول صفحاته وحتى الأخيرة لم يتحدث كتاب ستالين عن البناء الفوقى . تقتصر اهتماماته على الأشياء وليس الشعب . هل توفير السلع الاستهلاكية يشكل حافزاً لتطور الإقتصاد أم العكس ؟ كان عليه أن يتعرض لهذه المسألة على الأقل. هل من الأفضل توفير السلع الاستهلاكية أم لا ؟ يترتب علينا جميعاً دراسة هذا الأمر . وجهة نظر ستالين التي عبر عنها في رسالته الأخيرة هي بالإجمال خاطئة كلياً . الخطأ الأساسي يتمثل بعدم الثقة بالفلاحين " . ثمّ يعلِّق قائلا: " تأخر ماوتسى تونغ خمس سنوات ليعيد خطاب عصابة خروشتشوف وجنرالات الجيش الذين ارتدوا عن الإشتراكية في العام 1953، ذات الخطاب بالتفصيل. في سبتمبر ايلول 1953 اجتمعت اللجنة المركزية للحزب وقررت تحت ضغط جنرالات الجيش إلغاء الخطة الخمسية الخامسة التي كان المؤتمر العام للحزب قد أقرها في نوفمبر 1952، تلك الخطة التي توجهت لمضاعفة إنتاج البضائع الاستهلاكية . تم إلغاؤها لحساب الصناعات الثقيلة كما ادّعوا زوراً حيث أن الإلغاء كان قد تم فعلاً لحساب إنتاج الأسلحة وهو الإنتاج الذي ظل ستالين يصمه بالمعادي للإشتراكية . وها هو ماو يؤيد الذين انقلبوا على الاشتراكية عن طريق معارضة إنتاج البضائع الاستهلاكية لصالح الصناعات الثقيلة التي لم تكن سوى الأسلحة. ثم كيف يسمح ماو لتفسه أن يدعى بأن ستالين لم يهتم بالشعب بينما هو يؤكد التوجه إلى إنتاج البضائع الاستهلاكية التي تصب فقط في رفاه الشعب ورغد العيش . ما كان ماو لبنزلق إلى مثل هذه السطحية إلا لأنه كان يضمر أهدافاً أخرى لا يليق إعلانها بماركسي يعمل على أن يكون المرجع الأعلى للفكر الماركسي".

ببساطة ، كلام السيّد النمرى خارج الموضوع كلّيا! و إليكم السبب ليبطل العجب .

نستهل تفسيرنا بأن نلمح إلى أن الفقرة التى أوردها السيد النمرى لن يعثر عليها أحد فى أيّ من النصين الذين نقد فيهما ماو تسى تونغ كتاب ستالين " القضايا الإقتصادية للإشتراكية فى الإتحاد السوفياتي " !!! فهمتم طبعا أنّها غير موجودة فيهما . أمّا مطلع الجملة " من بداية كتابه إلى آخره " الشبيهة ببداية جملة النمرى فجاءت فى الجملة الأولى من النصّ الثاني لماو تسي تونغ ( أنظروا الملاحق ) وقد كتبت فى 1959 و ليس فى 1958 كما يزعم النمرى . و نتابع فنقدّم إليكم الجملة الأصليّة حسب الطبعة الفرنسية و المقالات الصادرة بالأنجليزية لا المصطنعة والمفبركة من قبل النمرى : " من بداية كتابه إلى آخره ، لا يتحدّث ستالين فى أي مكان عن البنية الفوقية . إنّه لا يأخذ الإنسان بعين الإعتبار . يرى الأشياء و لا يرى الإنسان . كان يجب أن يقول إن كان نظام التوزيع المجاني مفيد أم لا لتطوّر الإقتصاد ، هل من الجيّد أم لا أن يكون لدينا الإنتاج السلعي ؟ على الجميع دراسة هذه المسألة . و وجهات النظر التى عبّر عنها ستالين فى رسالته الأخيرة تقريبا خاطئة تماما . خطؤه الأساسي ناجم عن عدم ثقته فى الفلاحين .

نجد أشياء صحيحة في الفصول الثلاثة الأولى من الكتاب . لكن هناك أشياء أخرى ليست واضحة . مثلا التخطيط الإقتصادي ليس معالجا معالجة عميقة ..." .

السيد النمرى يقوم بتحويرات في النصوص الأصلية و يجرى عمليات جراحية بفضلها يقتطع الجمل و يعوّض الكلمات وفيتوصل إلى طبخة غريبة عجيبة ثمّ يهرع إلى تأويلها كما يعن له ليشوّه الماوية

و موقفها من ستالين و عديد القضايا الأخرى . فلا نستطيع نقاش مسائل الإقتصاد السياسي المطروحة مناقشة جيّدة بتاتا . هل نناقش نصمّا يعتوره التزوير ؟ هل نناقش كلاما لم ينطق به ماو ؟ هل نناقش تأويلات لا أساس لها من الصحّة ؟

كان من المفروض شيوعيّا أن يوثّق ناقد الماوية الفقرة الأصلية دون إدخال أيّة تغييرات مهما كانت و يطلعنا على الكتاب الذي منه إقتطفها و يدلّنا على الصفحة تحديدا . ثمّ يحدّد لنا السياق الذي جاءت فيه و يذلّل الصعوبات اللغويّة إن وُجدت لمساعدة القرّاء على إستيعاب دقائق الأمور و تتبّع التسلسل المنطقي في المحاججة التي ينبغي أن تهتمّ في المصاف الأوّل بأقوى و أفضل حجج الخصم التي تذكر و تاليا تفنّد . هذا هو المفروض شيوعيّا و لكن هيهات! من أين لمن لا يبحث عن الحقيقة أن يولي العناية المطلوبة لهذا و شغله الشاغل و همّه الأكبر هو الحصول على أكبر قدر من التشويه للماوية في أقلّ مساحة ممكنة و بكلّ السبل المتاحة و بالتعويل على جهل عدد كبير من الماركسيين و القرّاء للنصوص التي يتمّ نقدها و لإطار الصراعات التاريخية التي تتنزّل فيها . هيهات! فاقد الشيء لا يعطيه!

كتب ناقد الماوية " لا يسعنا هنا إلا الإشتباه حقاً بصدقية ماو تسي تونغ في نقد ستالين " و لعلّنا لو أجرينا تغييرا في الأسماء تصبح هذه الجملة التي لا تعكس كما هي حقيقة ، تصبح صحيحة " فتكون النتيجة : " لا يسعنا هنا إلا الإشتباه حقاً [ و نضيف و بالأدلة الساطعة و البراهين الدامغة ] بصدقية فؤاد النمرى في نقد ماو تسي تونغ " .

و إن أراد أحد أن ينقد الرؤية الماوية الحقيقية لا المتخيّلة و يجادلنا في الإقتصاد السياسي الماوي نقاشا و جدالا جدّيين فمرحبا به و على درب ماو تسى تونغ و ما قاله أعلاه سنتعلّم منه إن بيّن لنا خطأ أو أضاف جديدا و لا حرج لنا في ذلك لأنّنا نؤمن بأنّ الحقيقة وحدها هي الثورية كما قال لينين و أنّه على الشيوعي أن يعترف بالحقائق جميعها و منها ينطلق لتغيير الواقع ثوريّا كما علّمنا ماو تسى تونغ و أنّ كلّ الحقائق يمكن أن تساعد على بلوغ الشيوعية كما شدّد على ذلك بوب أفاكيان في خضم الصراعات صلب الحركة الشيوعية العالمية و خاصة منها الحركة الماوية العالمية ضد البراغماتية و " الحقيقة السياسية ".

و عليه ، البناء الذي شيّده النمري على قاعدة معطيات ملققة و مهترئة و تأويلات خاطئة يتداعى كقصر من الورق . ناقد الماوية لم يدرس موضوع بحثه المتشعّب و المعقّد حقّا و لم يدرس كما يجب كامل النظرة الماوية في هذا الحقل و بقيّة الوثائق الماوية المتصلة بالإقتصاد السياسي و في مقدّمتها كامل نقد ماو للتجربة السوفياتية و كذلك كتاب الإقتصاد السياسي لسنة 1974 المشهور بكتاب شنغاي ، "الإقتصاد الماوي و الطريق الثوري إلى الشيوعية : كتاب شنغاي " ( بانر براس ، نيويورك 1994 ) الذي أعاد نشره الحزب الشيوعي الثوري ، الولايات المتّحدة بمقدّمة لريموند لوتا عن التخطيط الإشتراكي الماوي و هو متوفّر للتنزيل من :

http://www.bannedthought.net/China/MaoEra/PoliticalEconomy/FundamentalsOfPoliticalEconomy-Shanghai-1974-English.pdf

السيد النمرى لم يقم بالأدنى و يرغب فى تحطيم صرح الماويّة إنطلاقا من فقرة مفبركة مصطنعة أوّلها كما يحلو له . فياله من باحث و ياله من شيوعى !

-----

### ١٧ - الماوية و الفلاحون

كالقرص المشروخ ، يتكرّر على مسامع الكثيرين خطاب أعداء الماوية من التروتسكيين إلى الخوجيين و بقيّة ألوان الطيف التحريفي بأنّ الماويّة فكر فلاحين أو هي تعوّل على الفلاّيحن لبناء الإشتراكية أو تخدم مصالح الفلاحين على حساب العمّال أو لا علاقة للماوية بالشيوعية لأنّها تجربة فلاّحين و ليست تجربة البروليتاريا و هلمّجرّا من التشويهات التحريفية .

### 1) السيد النمري و الفلاحون:

يخرج علينا السيد فؤاد النمرى برأي قديم / جديد هو:

" ماو وخروشتشوف وبوخارين لهم نفس النهج وهو تطوير الفلاحين بدل البروليتاريا... الفلاحون لا يمكن أن يكونوا اشتراكيين " و " لعلك تلاحظ يا رفيق أن الماوية تتغذى على التخلف كما في نيبال وبعض الولايات الهندية في مثل هذه البلاد تجتذب الماركسية مثقفي البورجوازية الوضيعة فلا يرون طريقاً أمامهم سوى الماوية التي تقول بتحقيق الاشتراكية بدون بروليتاريا "...

هذا الرأي مجرّد غبار يحجب الحقيقة و يشوّهها . لنترك عيون النمرى الإنتقائيّة ، المثالية الذاتية و نلقى نظرة موضوعية على الواقع الملموس إن أردنا القيام بتحليل ملموس .

منذ وفاة ماو تسى تونغ و الإنقلاب التحرفي في الصين الذي أعا تركيز الرأسمالية هناك ، بذل الماويّون جهودا جبّارة لمواصلة النضال من أجل الشيوعية رغم الخسائر و الإنتكاسات و العراقيل و المشاكل الجمّة التي إعترضتهم و لا تزال تعترضهم الأن و قد فقدت البروليتاريا العالمية كامل المعسكر الإشتراكي الذي كانت تملكه قبلا و آخره الحصن الصيني الماوي. فواصل الحزب الشيوعي الفليبيني حرب الشعب التي إنطلق فيها منذ نهاية الستينات و إلى اليوم يستمرّ في قيادتها . و واصل الماويّون في الهند حرب الشعب الماوية هناك لعقود الأن ودفعوا بها إلى الأمام بثمن حياة الرفاق و الرفيقات و دماء و تضحيات الجماهير الشعبية . و ما إنفك الماويون الأتراك يجتهدون لبعث حيويّة أكبر و جديدة في حرب الشعب التي إنطلقوا فيها منذ بداية سبعينات القرن الماضي و التي تعرّضت و تتعرّض لأشرس الهجمات الهمجيّة لجيش الدولة التركيّة . و في النيبال ، خاص الماويّون حرب الشعب طوال عقد من الزمن ( 1996-2005) و تمكّنوا من تحرير ما يناهز الثمانين بالمئة من البلاد غير أنّ هيمنة خطّ تحريفي ديمقراطي برجوازي منذ 2005 على الحزب أدّت إلى خسارة تقريبا كافة المكاسب السابقة و نعني تغيّر لون الحزب من حزب بروليتاري إلى حزب برجوازي و تشظيه و حلّ جيش التحرير الشعبي و هياكل السلطة الحمراء و خيانة الشيوعية و الجماهير الشعبية ؛ كلّ هذا مقابل المشاركة في انتخابات الدولة القديمة و العمل على إصلاحها لا تحطيمها و تشييد دولة جديدة بدلا عنها .

و نتجاوز الحديث عن الماويين في سيلان و في بنغلاداش و نمضي إلى أمريكا اللاتينية و تحديدا البيرو ففي أوج الهجوم العالمي على الماوية من طرف الخوجيين و بقيّة التحريفيين و الرجعية العالمية و منها الصينية ، إنطلقت شرارة حرب الشعب في البيرو سنة 1981 و حقّقت إنتصارات هامة إلى 1992 حيث وقع إيقاف أهم قادة الحزب الذي لم يقدر بعدئذ على معالجة المشاكل المعقّدة التي واجهها وتراجع مدّ

الماوية و حرب الشعب هناك و تفسّخ عديد الماويين سابقا و تحوّلوا إلى تحريفيين يطالبون بحلول سلمية و إيقاف حرب الشعب .

و السؤال البديهي الأوّل ، لماذا حدث هذا في ما يعتبره السيد النمرى بلدانا متخلّفة ؟ نجيب بأنّ المسألة لا تتّصل ببلدان متخلّفة أو بلدان " متقدّمة " بقدر ما تتصل أوّلا و قبل كلّ شيء بالنشاط الواعي للماويين ( و لعلّ الماركسيين لم ينسوا مقولة ماركس الشهيرة ومفادها بأنّ الفقر لا يخلق الثورة – و هنا بأنّ " التخلّف " لا يخلق الثورة! ) الذين إستوعبوا الواقع من وجهة نظر علمية لينينية و أدركوا الحلقة الأضعف في النظام الإمبريالي العالمي . و قد شرح الماويون في " إقتراح حول الخطّ العام للحركة الشيوعية العالمية " أنّ مركز الإعصارات الثوريّة للثورة البروليتارية العالمية بتيّاريها ( الثورة الإشتراكية في البلدان الرأسمالية – الإمبريالية و الثورة الديمقراطية الجديدة / الوطنية الديمقراطية في البلدان شبه المستعمرة شبه الإقطاعية و المستعمرات و أشباه المستعمرات ) تحوّل في ستينات القرن العشرين إلى مناطق آسيا و أفريقيا و أمريكا اللاتينية . هذا هو التفسير اللينيني بجانبيه النشاط الواعي للشيوعيين و التحليل الملموس للواقع الملموس .

و السؤال البديهي الثاني ، لماذا يا فؤاد النمرى لم نر الخوجيين و ما تسميهم ب " الستالينيين " أو البلاشفة يقودون نضالات مشابهة في تلك البلدان أو غيرها من البلدان التي تصمها بالتخلف أو حتى تلك التي قد تصمها بالتقدّم ؟ أين كانوا حينها و الماويّون يبذلون أثمن و أغلى ما لديهم في خدمة الشعب و الثورة البروليتارية العالمية ؟ و أين هم الآن ؟ هل تدلّوننا عليهم ؟ و من يمثلهم أو تعدّونه الأقرب إلى "ستالينيّتكم " في العالم بأسره ؟ لمن له عيون ليرى دون نظّارات تحريفية أو مثالية سيكتشف أنّهم إصلاحيون ديمقر اطيون برجوازيون جوهريّا نظريّة و ممارسة حتى و إن إختفوا لمدّة وراء خطاب يسراوى و إن إختلفوا في الدرجة و الثورة البروليتارية العالمية لا ترجو منه خيرا ، على حدّ سواء عربيّا و عالميّا .

و ينضاف إلى ذلك سؤال آخر ، ما هو المعيار الماركسي الذى إعتمده السيد فؤاد النمرى ليعدّ الهند بلدا متخلّفا ؟ بينما الرجعية العالمية تعدّها " أكبر ديمقراطية في العالم " و الماويّون يعدّونها بلدا شبه مستعمر و شبه إقطاعي أو مستعمرة جديدة .

و ننظر إلى أطروحة السيد النمرى من زاوية أخرى فنلفيه إحادي الجانب ونسارع إلى الشرح قائلين: ألم تعاين وجود الماويين في البلدان الرأسمالية – الإمبريالية و نضالهم بكلّ طاقتهم من أجل الثورة الإشتراكية كتيّار من تيّاري الثورة البروليتارية العالمية ( من أوروبا : إيطاليا و فرنسا و ألمانيا إلى أمريكا : الكندا ...) و على سبيل المثال ، في قلب الغول الإمبريالي الأمريكي ، يناضل الحزب الشيوعي الثوري ، الولايات المتحدة الأمريكية منذ أو اسط سبعينات القرن الماضي إلى اليوم مجتهدا في تطبيق و تطوير خطّ بروليتاري مناهض لجميع أرهاط التحريفية . و قد إستوعب الماوية و رفع رايتها و طبّقها و طوّرها أيضا . و قد صدر له منذ سنوات عديدة مقال في مجلّة الحركة الأممية الثورية ، مجلّة " عالم نريحه " يتناول فيه بالشرح أنّ الماوية ضرورية للثورة الإشتراكية في البلدان الرأسمالية – الإمبريالية و ننصح من يرغب في التعمّق في المسألة بالإطلاع عليه ( " الثورة في البلدان الإمبريالية تتطلّب فكر ما تسمى تونغ " ) و رابطه على الأنترنت هو :

http://www.bannedthought.net/International/RIM/AWTW/1986-7/AWTW-07-RCP.pdf

يقدّم السيّد النمرى لنا أنصاف الحقائق بقراءة إنتقائية براغماتية نفعيّة تخدم أغراضه الخاصة في تشويه الماويّة ولا تعكس الواقع الموضوعي عكسا صحيحا . و في إستخفافه بالفلاّحين و إحتقاره لهم يتبع خطى التروتسكيين و الخوجيين المفضوحين الذين نهلوا الكثير من التروتسكية ، و يعارض لينين و ستالين و ماو تسى تونغ معارضة تحريفية .

### 2) لينين و ستالين و الفلاحون :

يكفى أن نلقي نظرة سريعة على كتابين لستالين ذاته لنستخلص أنّ السيد فؤاد النمرى على ضفّة الوادى المناقضة للينينية و " القضايا الإقتصادية للإشتراكية في المناقضة للينينية و الكتابان المقصودان هما: " أسس اللينينية " و " القضايا الإقتصادية للإشتراكية في الإتحاد السوفياتي " . ففى الكتاب الأوّل ، يطلعنا ستالين ذاته على الموقف اللينيني من الفلاحين الذى نلخصه في جملة من المقتطفات .

- " أين ستبدأ الثورة ؟ أين ، في أي بلد قبل غيره ، يمكن خرق جبهة الرأسمال؟ هناك حيث الصناعة أكثر تطوّرا ، حيث البروليتاريا تؤلّف الأكثريّة ، حيث الثقافة أكثر ، و الديمقراطية أكثر ... هكذا كان الجواب قبلا ، بوجه عام .

غير أنّ النظرية اللينينية عن الثورة تعارض ذلك و تجيب: كلاّ ليس بالضرورة هناك حيث الصناعة أكثر تطوّرا ، إلخ . فإنّ جبهة الرأسمال ستخترق هناك حيث سلسلة الإستعمار أضعف ، لأنّ ثورة البروليتارية هي نتيجة لإنقطاع سلسلة الجبهة الإستعمارية العالمية في أضعف مكان فيها ، و على هذا ، فمن الممكن أن يحدث أن البلد الذي بدأ الثورة ، البلد الذي خرق جبهة الرأسمال ، هو ، من الناحية الرأسمالية ، أقلّ تطوّرا من البلدان الأخرى التي هي أكثر تطوّرا و التي بقيت مع ذلك في نطاق الرأسمالية ... و أين ستنقطع السلسلة في المستقبل ؟ كذلك هناك حيث تكون أضعف . ليس من المستبعد أن تنقع السلسلة مثلا في الهند . " ( فقرة نظرية الثورة البروليتارية – أسس اللينينية ، حول مسائل اللينينية - الشركة اللبنانية للكتاب ، بيروت لبنان ص 41 - 22. و بقيّة الإستشهادات من الطبعة ذاتها ).

لاحظوا معنا أنّ كلام ستالين سنة 1924 يناهض تماما أطروحات النمرى و أشياعه سنة 2014 بشأن أين تقع الثورة و بشأن الهند و نزيد على ذلك أنّ ستالين في الصفحة 41 وصف الفلاحين ب " الحليف الجدّي " ما قد يثير جنون أعداء الماوية!

-" فى وسعى أن أرجع إلى خطاب لينين المعروف الذى ألقاه فى المؤتمر الثالث للحزب فى عام 1905 ، و وصف فيه ديكتاتورية البروليتاريا و الفلاحين ..." ( 45) هكذا قالها ستالين ديكتاتورية البروليتاريا و الفلاحين فليجنّ جنون أعداء الماوية !!!

- وفى نهاية فقرة " سلطة السوفيات من حيث هي شكل دولة دكتاتورية البروليتاريا " ، أعاد علينا ستالين ما قاله لينين : " إن جمهورية مجالس سوفياتات نواب العمّال و الجنود والفلاحين ليست شكلا من أشكال النظم الديمقراطية أعلى طرازا و حسب، بل هي الشكل الوحيد القادر على تأمين الإنتقال إلى الإشتراكية بأقلّ ما يكون من الألم " ( ص 71). ما قول أتباع النمرى في هذا ؟

- " إنّ موقف اللامبالاة ، بل الموقف السلبي الصريح الذى تقفه أحزاب الأممية الثانية من مسألة الفلاحين ، لا يمكن تفسيره بأنّه ناشئ فقط عن ظروف التطوّر الخاصة فى الغرب . بل هو يفسّر ، قبل كلّ شيء ، بأنّ تلك الأحزاب لا تؤمن بدكتاتورية البروليتاريا ، وأنّها تخشى الثورة ، ولا يخطر فى بالها

أن تقود البروليتاريا إلى الحكم. و من يخشى الثورة ، و لا يريد أن يقود البروليتاريين إلى الحكم ، لا يمكن أن يهتم بمسألة حلفاء البروليتاريا في الثورة ... و موقف التهكم الذي يقفه أبطال الأممية الثانية منمسألة الفلاحين يعتبر ، لديهم ، دليلا على "تهذيب رفيع " ، و علامة من علائم الماركسية " الحقة " . أمّا في الحقيقة فليس في هذا الموقف ذرّة من الماركسية ... " ( مسألة الفلاحين ، وضع المسألة ، ص ... " ( 74-73) .

لعلّ القرّاء قالوا فى أنفسهم أصاب ستالين كبد الحقيقة و هذا الكلام ينطبق تماما على السيد فؤاد النمرى و أشباهه من الذين ينهلون من مقولات الأممية الثانية و التروتسكية ويغلّفونها لتضليل الناس بغلاف " ستالينى " و ستالين منها براء !

- و الضربة القاضية ل"الستالينيين " البلاشفة أمثال النمرى يصوغها ستالين في نهاية فقرة " الفلاحون بعد توطيد حكم السوفياتات " (ص 91): " إن المشكّكين مخطئون و إنّ اللينينية على حقّ في إعتبارها جماهير الفلاحين الشغيلة كإحتياط للبروليتاريا . و إنّ البروليتاريا في الحكم يمكنها و يجب عليها الإستفادة من هذا الإحتياطي لكي تلحم الصناعة بالزراعة ، و لكي تدفع عمل البناء الإشتراكي دفعة قوية إلى الأمام ، و تضمن لدكتاتورية البروليتاريا الأساس الذي لا غنى عنه ، و الذي بدونه يستحيل الإنتقال إلى الإقتصاد الإشتراكي ."

وفى الكتاب الثاني ، " القضايا الإقتصادية للإشتراكية فى الإتحاد السوفياتي " الذى يدّعى النمرى الدفاع عنه فيما يطعنه فى الظهر ، نعثر على ردّ لينين على الذين كانوا مثل تروتسكى (و أنصار ما يسمّيه الماويّون نظريّة قوى الإنتاج التحريفية ، ولا حاجة لنا هنا للدخول فى تفاصيل هذه النظرية التحريفية كما تمظهرت فى عدّة بلدان وكما رفعها عديد التحريفيين فى وجه الشيوعيين الثوريين ) ينادون بعدم إنجاز الثورة إلى أن تتطوّر قوى الإنتاج الرأسمالية .

" و قد أجاب لينين على هذا السؤال في مؤلّفاته عن" الضريبة العينية " و في مؤلّفه الشهير " البرنامج التعاوني " . ويمكن إيجاز جواب لينين بما يلي :

أ- عدم تفويت الظروف الملائمة للإستيلاء على الحكم ؛ فعلى البروليتاريا أن تستولى على الحكم دون أنتنتظر حتى تكونالر أسمالية قدتوصّلت إلى خراب ملايين المنتجين الفرديين الصغار و المتوسّطين ؛

ب- نزع ملكية وسائل الإنتاج في الصناعة و جعلها ملكا للشعب ؟

ج- أمّا المنتجون الفرديون الصغار و المتوسطون فيجمعون بصورة تدريجية في تعاونيّات إنتاجية ، أي في مؤسّسات زراعية ضخمة ، هي الكولخوزات ؛

د- تطوير الصناعة ، بجميع الوسائل ،و إقامة الكولخوزات على أساس تكنيكي حديث ، هو الأساس التكنيكي للإنتاج الكبير ؛ و عدم نزع ملكية الكولخوزات ، بل بالعكس ، تزويدها ، بشكل وافر ، بأعلى طراز من التراكتورات وسائر الآلات ؛

ه- لأجل تأمين التحالف الإقتصادي بين المدينة والأرياف ، بين الصناعة و الزراعة ، يحافظ ، إلى حين، على الإنتاج البضاعي ( التبادل عن طريق البيع و الشراء ( ، بوصفه الشكل الوحيد المقبول – لدى الفلاحين - للعلاقات الإقتصادية مع المدينة ، و تطوّر التجارة الشسوفياتية على مداها ، تجارة الدولة

و التجارة التعاونية و الكولخوزية على السواء ، مع إزالة الرأسماليين ، على أنواعهم ، من ميدان التجارة . " (ص18-19 من طبعة دار الفرابي ، بيروت 1954 ).

و قد سارت الصين على ذلك الطريق عامة و بالطبع بنسق و إختلافات فرضتهما خصوصيّات الواقع الصيني و من ينكر ذلك عليه بعديد الكتب عن الإشتراكية في الصين و منها فصل في كتاب الإقتصاد السياسي السوفياتي زمن ستالين!

و نرفق هذا بمقولة لينين أخرجناها إلى النور منذ سنوات الآن بعد أن طمرها التحريفيون بشتّى أقنعتهم ، و بات البعض يتداولونها على الشبكة الإجتماعية على الأنترنت وهي متعلّقة بضرورة تطوير طريق جديد للثورة في الصين و في غيرها من البلدان شبه المستعمرة شبه الإقطاعية و المستعمرات فقد صرّح في تقرير في المؤتمر الثاني لعامة روسيا للمنظمات الشيوعية لشعوب الشرق في 22 نوفمبر 1919 ، بالآتي :

" أنتم تمثلون منظمات شيوعية و أحزابا شيوعية تنتسب لمختلف شعوب الشرق . و ينبغى لى أن أقول إنه إذا كان قد تيسر للبلاشفة الروس إحداث صدع في الإمبريالية القديمة ، إذا كان قد تيسر لهم القيام بمهمة في منتهى العسر وإن تكن في منتهى النبل هي مهمة إحداث طرق جديدة للثورة ، ففي النظاركم أنتم ممثلى جماهير الكادحين في الشرق مهمة أعظم و أكثر جدة ... و في هذا الحقل تواجهكم مهمة لم تواجه الشيوعيين في العالم كله من قبل : ينبغى لكم أن تستندوا في الميدانين النظري و العملي إلى التعاليم الشيوعية العامة و أن تأخذوا بعين الإعتبار الظروف الخاصة و العملي في ظروف يؤلف فيها الفلاحون الجمهور الرئيسي و تطرح فيها مهمة النضال لا ضد رأس و العملي في ظروف يؤلف فيها الفلاحون الجمهور الرئيسي و تطرح فيها مهمة النضال لا ضد رأس أطيب الثمرات ، إذ تجذب إلى النضال تلك الجماهير التي لم يسبق لها أن إشتركت في النضال ، و تتيح الكم من الجهة الأخرى الإرتباط أوثق إرتباط بالأممية الثائثة بفضل تنظيم الخلايا الشيوعية في الشرق في النضال العام الذي بدأته روسيا . لا بد لكم من وضع هذه القضية و من حلها بخبرتكم الخاصة ..."

فيتجلّى عندئذ للباحثين عن الحقيقة الموضوعية مدى تضارب أطروحات النمرى الخوجية – التروتسكية مع اللينينية الحقّة ومواقف ستالين اللينينية .

### 3) ماو تسى تونغ والفلاحون :

فى مؤلفه " تطوّر الرأسمالية فى روسيا " ، إستند لينين إلى إحصائيّات سنة 1897 ليخبرنا بأنّ البروليتاريا هناك كانت تعدّ حوالي 2.8 مليون عامل فى الصناعة و السكك و التعدين و المناجم ، بمعنى 2 بالمائة من إجمالى السكان فى ذلك الوقت .

و فى الصين ، كان هناك " عدد العمال الصناعيين يساوى تقريبا مليون و نصف المليون نسمة من ضمن سكان البلد الذين يعدون 427 مليون نسمة . و من هؤلاء العمال أكثر من 70 بالمائة كانوا يعملون فى الصناعات الخفيفة و النقل . و كانت الطبقة العاملة الصناعية إذن تمثّل أقل من 4 بالمائة من العدد

الجملي السكان مع أكثر بقليل من 1 بالمائة يشتغلون بمصانع تحويل النبات. في 1939 ، عشر سنوات قبل إفتكاك السلطة ، كان ثمة فقط أكثر بقليل من مليونين و نصف المليون من العمال يشتغلون في مصانع متطورة حقا ، و هذا يعنى نسبة 5 بالمائة فقط من مجموع السكان.

و فى 1949 ، سنة التحرير ، كان هنالك ثلاث ملايين عامل صناعي من ما يقارب الخمسة مائة مليون ساكن ، بمعنى أكثر بقليل من 5 بالمائة ."

(" تقييم عمل ماوتسى تونغ" للحزب الشيوعي الثوري الشيلي ، سنة 1979 ؛ ضمن كتاب شادى الشماوي ،" الماوية تدحض الخوجية و منذ 1979 " بمكتبة الحوار المتمدّن ).

و الواقع هذا ، لو طبقنا نظرية السيد ناقد الماوية ، لسقطنا في إدانة لينين و ستالين وماو تسى تونغ على أنّهم جميعا يعتمدون على الفلاحين حيث البروليتاريا لا تمثّل سوى نسبة مئوية ضئيلة مقارنة بالفلاحين في الثورتين الروسية و الصينية و لسقطنا في نعت الثورتين بثورتي فلاحين لا غير . و لكن طبيعة الثورة لا تتحدّد بعدد الفلاحين ولا بعدد العمّال ( الرؤية الشكلية للنمرى و " الستالينيين " أمثاله ) بل بالقيادة و البرنامج و المهام ، بالقيادة الشيوعية و البرامج و المهام الثورية الإشتراكية أو الممهّدة للثورة الإشتراكية في ظلّ دولتين تقودهما البروليتايا بتحالفات مختلفة في كلّ من الإتحاد السوفياتي و الصين . و مثلما شرح لينين في كتاباته بصدد السياسة الإقتصادية الجديدة المتوخّاة بعد بضعة سنوات من " شيوعية الحرب " ، ظلّت الدولة التي كان البلاشفة يقودونها إشتراكية ، ظلّت تمثّل دكتاتورية البروليتاريا و الفلاحين الفقراء أساسا على الرغم من تطبيق تلك السياسة الإقتصادية الجديدة .

و تجدر الإشارة إلى أنّ الفلاحين لا يشكّلون كتلة طبقية واحدة بل مجموعة طبقات فيها أصدقاء العمّال و يمكن عقد تحالف إستراتيجي وجدّى حسب ستالين معهم ( الفلاحون الفقراء ) و فيها الفلاحون المتوسطون المتردّدة فئاتهم بين العمّال و البرجوازية و فيها الفلاحون الأغنياء الرأسماليون أو الإقطاعيون و هؤلاء كطبقة لا كأفراد أعداء و هدف للثورة . ( و بالمناسبة عادة ما يرجم أعداء الماوية ماو بالتعويل على الإقطاع المستنير والتحالف معه مثلما جاء في تعليق من التعليقات على مقال النمرى ، فنطالب المعلّق و غيره بكلّ لطف إقرؤوا جيّدا النصّ الذي ورد فيه ذلك الكلام و إفهموه جيّدا : إنّ الأمر يتعلّق بأفراد ساعدوا فعلا الثورة أو وقفوا على حياد فهل من واجب الثوريين معاداتهم حتى وهم يساعدون كأشخاص الثورة أم إستغلال تلك المساعدة و حياد بعضهم ؟ و إن كان أحد يتصوّر أنّ أفرادا من البرجوازية — و نكرّرها أفرادا لا طبقة برمّتها - لم يمدّوا يد العون للثورة البلشفية فليعد قراءة تاريخ ثورة أكتوبر العظيمة) .

و الذين سعوا جهدهم مثل لينين و ستالين و ماوتسى تونغ إلى فهم الواقع الملموس من أجل تغييره ثوريًا من منظور الشيوعية لم يكتفوا بالحديث عن الفلاحين بصيغة عامة بل أجروا تحليلا ملموسا للطبقات و رسموا سياسات تعزل الأعداء و تقرّب الأصدقاء و الحلفاء الموضوعيين و الجدّيين. بينما ما يطرحه النمرى بمثاليّة فجّة ( الفلاحون دون تحليل طبقي مادي جدلي ) لا يؤدّى إلاّ إلى دفع الفلاحين الأصدقاء موضوعيّا إلى أحضان الأعداء و في بلدان كالصين و روسيا ما كانت الثورتان لتنجحا أبدا لو دُفع الفلاحون إلى أحضان الأعداء. تصوّروا كيف لعدد قليل من البروليتاريين ( و ليسوا كلّهم شيوعيون أو الفلاحون إلى الشيوعية أو ثوريّين ) أن يواجهوا ويهزموا أعداء الثورة و عشرات أو مئات ملايين الفلاّحين إلى جانبهم و يدعمونهم!

كان ماو لينينيّا و إستجاب إلى التحليل الملموس للواقع الملموس و إلى نداء اللينينية بإيجاد طرق جديدة للثورة. و الطريق الجديد الذى أدّى فعلا إلى النصر ، طريق حرب الشعب طويلة الأمد و مستلزماتها دفع ثمنه غاليا الملايين منهم آلاف الشيوعيين الصينيين و أثبت التاريخ صحّته فى أكثر من تجربة (و ليتجرّأ هؤلاء " الستالينيين " و يردفوا إدانتهم لماو بإدانة لينين و ستالين و تاليا هو شي منه و أنور خوجا الذى قاد عمليّا حربا كان الفلاحون عامودها الفقرى ليتنكّر لذلك لاحقا و غيرهم) و يأتى السيّد النمرى ليعيد عقارب الساعة إلى الوراء و يعيدنا معه إلى ماقبل الثورة الصينية و إلى ما قبل الثورة البلشفيّة ، إلى الأطروحات التروتسكية و أطروحات الأممية الثانية التى دحضها لينين و ستالين ؛ و كلّ هذا بإسم " ستالينية " ستالين براء منها .

و إلى من يطمس الماوية و موقفها الشيوعي المبدئي من ضرورة قيادة البروليتاريا و الإيديولوجيا الشيوعية للثورة الديمقراية الجديدة / الوطنية الديمقراطية في البلدان شبه المستعمرة شبه الإقطاعية و في المستعمرات و المستعمرات الجديدة ، نهدى بعض المقولات التي كرّسها و لا يزال الماويون على أرض الواقع و يرفعون رايتها عاليا شرقا و غربا و شمالا و جنوبا على كوكب الأرض:

- " القوّة القائدة لثورتنا هي البروليتاريا الصناعية ". ( المؤلّفات المختارة لماو تسى تونغ ، المجلّد 1، ص 24).
- " لا يمكن إنجاز الثورة الديمقراطية ضد الإمبريالية و الإقطاعية بدون هذه القوى الثورية الأساسية ، و بدون قيادة الطبقة العاملة. " ( المؤلّفات المختارة لماو تسى تونغ ، المجلّد 2 ، ص 328- 329).
- فى " الثورة الصينية و الحزب الشيوعي الصيني" أشار إلى كون البروليتاريا " أصبحت القوة المحرّكة الأساسية الأولى للثورة الصينية. و بدون قيادة البروليتاريا لن تتمكّن الثورة الصينية بالتأكيد من الظفر ".( المؤلّفات المختارة لماو تسى تونغ ، المجلّد 2، ص 449).

\_\_\_\_\_\_

### ٧- الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى: فشلت أم حققت إنتصارات تاريخية ؟

على غرار الخوجبين و أعداء الماوية ، يصرخ السيد فؤاد النمرى بوهم " فشل النهج الإشتراكي في الصين " و بفشل الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى " فشلا ذريعا " . و بإعتبار تماهي أطروحاته مع ترهات الخوجيين المفضوحين و المتسترين في تونس و خزعبلاتهم التي لا تعدو كونها تنقل جوهريا موضوعات تحريفية سوفياتية وردت في كتاب " نقد المفاهيم النظرية لماو تسى تونغ " دار التقدم ، موضوعات نورد هنا ردّا مناسبا ينطبق على تهافت النمرى نقتبسه من العدد الرابع – أوت 2011 من نشريّة " لا حركة شيوعية ثورية دون ماويّة ! " وعنوان العدد " ترهات خوجية بصدد الثورة الثقافية ( في الردّ على حزب العمّال و " الوطد " ) " :

### " 1) إنتصارات الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى:

"و بالفعل فإن " الثورة الثقافية " لم تحقق الأهداف المعلن عنها أي ضرب التحريفية و نفوذ البرجوازية بل على العكس فإن الأمور تدهورت أكثر في الصين و التحريفية تغلغلت و ثقلت على جهازي الحزب و الدولة. و في الوقت الذي كان يعلن فيه عن " نجاح الثورة الثقافية " و " بلوغ أهدافها " نرى ماو يؤكد بنفسه في أفريل 1969: " على ما يبدو لي اذا لم نقم بالثورة الثقافية البروليتارية الكبرى فإن الأمور لن تسير على أحسن ما يرام لأن قلعتنا ليست صلبة. فما لاحظته و لا أقول هنا أن كل أو الأغلبية الساحقة من المعامل بل أقول أن أغلبيتها الهامة لا توجد قيادتها لا بين أيدى ماركسيين حقيقيين و لا بين أيدى الجماهير العمالية ".(ص83-84 من " الماوية معادية للشيوعية " لمحمّد الكيلاني ).

و يهمنا قبل الولوج في الرد المفصل على هذه الإفتراءات أن نعرض عليكم ما كتبه خوجا في " تخمينات حول الصين " ( العنوان ترجمه البعض أيضا ب" ملاحظات حول الصين " ) في بداية السبعينات و لكم مطلق حرية الإستنتاج بصدد إنتصارات الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى :

- "كان التحريفيون السوفيات يعلقون آمالا كبيرة على أصحابهم التحريفيين الصينيين و الآن و قد تلقى هؤلاء ضربة ، يتخذ السوفيات بشكل مفتوح الدفاع عنهم و ينادونهم إلى الانتفاض ضد ماو . هذا صراع حد الموت" . ( أنور خوجا " تخمينات حول الصين " جزء 1، صفحة 341 ،الطبعة باللغة الفرنسية، تيرانا، سنة 1979 ضمن نص " تواصل الثورة الثقافية " المكتوب بتاريخ 30 ديسمبر 1966)

- و جاء بنص "إستنتاجات على أساس المعلومات المتوفّرة" ( بتاريخ 9 ديسمبر 1966): " في هذه المرحلة ، تكتيك الخروتشوفيين الذين أطاحوا بخروتشوف و الذين يدعون عدم مناقشتنا ، بهذه الخدع ، هو السعي بالتأكيد الى إعانة أصحابهم التحريفيين الصينيين للعمل بهدوء أكبر لتنظيم افتكاك السلطة في الصين بغية القضاء على ماو أو تحييده و ذلك لأن في وضع ثوري كان التحريفيون الصينيون سيفتضحون كما حصل بالفعل .

الأن و قد كشف ماوتسى تونغ و الحزب الشيوعي الصيني عندهم الخونة التحريفيين و مؤامرتهم فإن التحريفيين المعاصرين و على رأسهم السوفيات، مع حلفائهم الأوفياء الامبرياليون الأمريكان يقومون بحملة معادية للصين ، و معادية للماركسية و معادية للينينية لأن رفاقهم الصينيون وقع كشفهم و عزلهم فآمالهم في افتكاك السلطة في الصين ذهبت أدراج الرياح . في مؤتمرهم ذهب التحريفيون السوفيات و المجريون الخ حتى إلى الدفاع العلني عن أمثالهم الذين الذين سحقوا في بيكين . يجب إعتبار

هذا انتصارا لا فحسب بالنسبة للصين و لكن أيضا بالنسبة لنا و بالنسبة إلى الحركة الشيوعية العالمية ". (" تخمينات..."، ص 336-337).

-----

إدعاء الخوجيين أن الإستشهاد بماو أعلاه يثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن الثورة قد فشلت يحتاج منا نقدا مفصلا. بادئ ذى بدء ، نطلع على الكلام الحقيقي لماو تسي تونغ ، الذى عثرنا عليه بكتاب استوارد شرام : " ماو يتحدث إلى الشعب..." (ص271، طبعة فرنسية ) و نفضل تقديم المقتطف بالفرنسية ثم نعلق.

فى خطابه فى الاجتماع الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني فى 28 أفريل 1969 ، بعيد المؤتمر التاسع للحزب و إنتصاراته، صرح ماو:

« Si nous parlons de victoire, alors nous devons nous assurer que sous la direction du prolétariat ? les larges masses du peuple sont unies pour remporter la victoire. Il faut encore poursuivre la révolution socialiste. Il ya encore des choses dans cette révolution qui n'ont pas été achevées et qui doivent étre poursuivies : par exemple la lutte –critique –transformation.

Ce qui se passe à l'occasion. Il parait essentiel de continuer nos efforts pour mener la grande révolution culturelle prolétarienne jusqu'au bout. Notre base n'a pas été consolidée. D'après mes propres observations je dirais que , pas dans toutes ,ni dans l'immense majorité des usines mais dans la grande majorité des cas , la direction n'est pas aux mains d'authentiques Marxistes ni meme aux mains des masses ouvrières... »

مضطرين و لا شك إلى مقارنة ما قال ماو فعلا بما نسب إليه زورا و بهتانا. و في البداية نفحص بالأساس الفقرة الثانية منذ " يبدو " إلى" النهاية " و ترجمتها " يبدو أساسيا مواصلة مجهوداتنا للمضي بالثورة الثقافية البروليتارية الكبرى إلى النهاية " بينما يعرب ذلك مهاجموه ب"على ما يبدو أن لم نقم بالثورة الثقافية البروليتارية الكبرى فإن الأمور لن تسير على أحسن ما يرام "و البون شاسع و لاريب بين المعنيين ففي حين يدعو ماو لمواصلة الثورة يفرض عليه الجماعة "إن لم نقم... فإن الأمور لن تسير على أحسن ما يرام" كلمات و أفكار لم يستعملها ماوتسي تونغ و ندعكم تعلقون على هذا الأسلوب في السجال الإيديولوجي و مدى" شيوعية " الخوجيين إذا أخذنا بعين النظر مقولة ماو تسى تونغ التالية :

إن الماركسية- اللينينية علم ، و العلم يعنى المعرفة الصادقة ، فلا مجال فيه لأية أحابيل فلنكن صادقين إذن! (ماو تسى تونغ – المؤلّفات المختارة ،المجلّد 3،الصفحة 26)

و ينطوي تعريب الجملة الموالية و التي تليها تداخلات مفجعة .

Notre base n'a pas été consolidée.

تعرب بصورة صحيحة ب" قاعدتنا لم تتصلب "و ليس "ليست صلبة " و ماو ما إنفك يسعى إثر تعزيز القيادة إلى تعزيز القاعدة الحزبية تعميقا للثورة و إنتصارات المؤتمر التاسع.

وحتى قبل هذا المؤتمر تم فى الدورة العامة الثانية عشر للجنة المركزية إعلان عزل ليوتشاوشى رمز التحريفية او خروتشوف الصين ("تاريخ الثورة الثقافية بالبروليتارية فى الصين 1965-1969"، ص13) و لأن ماو تسي تونغ مادى جدلي فهو يرى إلى الواقع و إستمرار الصراع و لو هزم الخط التحريفي فى معركة المؤتمر التاسع فإنه يتعين إلحاق الهزيمة به عند القاعدة أيضا و مواصلة الصراع ضد التحريفية كيفما تمظهرت على طول المرحلة الإشتراكية بما هي مرحلة إنتقالية من الرأسمالية إلى الشيوعية.

و الأدهى أن الجماعة رغم أن ماوتسى تونغ يقول:

Pas dans toutes, ni dans l'immense majorité

يحولون صيغة النفي بعصاهم السحرية إلى "كل أو الأغلبية الساحقة " كتحريف مقصود و متعمد يلوى عنق الحقيقة ليدخلها الزجاجة التي أعدوها لها سلفا.

من هنا يتبيّن أنّ ماولم يعلن أي فشل للثورة بالعكس بالنسبة له انتصارات الدورة 12 للجنة المركزية للحزب و المؤتمر التاسع غير كافية و من اللازم تعزيزها عمقا و إتساعا لتشمل القواعد حيث لم تنته الثورة وهو ما يشدد عليه في الصفحة الموالية للمقتطف السابق (ص273) " لقد وضعت هذا المثال المقصود مثال المعامل] على الطاولة لغاية أن أبين أن الثورة لم تنته ... " و الهدف الذي اقترح للعمل المستقبلي : " لنتحد من أجل هذا الهدف : تعزيز دكتاتورية البروليتاريا . عليكم أن تسهروا على أن تتركز دكتاتورية البروليتاريا و كل مدرسة ".

ها قد تداعت الركيزة الأولى لموقف الجماعة فلنمتحن مدى صلابة الركيزة الثانية: " بينت الأحداث " .

فى 1969 قام ماو بذلك التصريح محللا الواقع و راسما المهام لمزيد ممارسة دكتاتورية البروليتاريا على كافة الأصعدة و الجماعة يعيدون كلمات قرص مشروخ " فشلت الثورة ". الهدف الحقيقي للثورة حسب زعمهم طبعا هو تركيز عبادة شخصية ماو وهذه الثورة فشلت . فليجبنا الجماعة لماذا إذا بقي ماو ليس إلى حد تصريحه فى 1969 فقط بل إلى حد وفاته سنة 1976 فى القيادة ؟ لو فشل لأطاح به أعداؤه. أليس من الغرابة بمكان أن يفشل فى "تركيز عبادته" ثم يبقى فى القيادة العليا ؟ تفسيرات ثلاث ممكنة لمن يريد القيام برياضة ذهنية .

1) إما أن أعداء ماو اللدودين الذين إنتصروا بفشله سامحوه على خطيئته كرما منهم مع أنه ظل يناصبهم العداء الطبقى و يقاتلهم إلى آخر أيامه،

- 2) و إما أن ماو فوق الصراعات الطبقية كما تقدم البرجوازية رؤساء الدول.
- 3) و إما أن عصى موسى أو قوة ماورائية مشيئة الإلاه- أبقته على رأس الحزب الشيوعي الصيني .

أحلى هذه التفسيرات التى يقود اليها لغو الجماعة و منطقهم اللاتاريخي مرّ و فلسفيا مثالي لا تستسيغه المادية التاريخية .

و ما قولكم وماو مني بالفشل وفق الجماعة ، ليو تشاوشي ممثل الخروتشوفيين الصينيين يطرد من الحزب و الحزب في مؤتمره التاسع 1969 و مؤتمره العاشر 1973 يعلى راية الماركسية اللينينية الماوية (فكرماو آنذاك) و يستمر في خط الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى إلى وفاة ماو 1976 و الإنقلاب التحريفي لطغمة دنك- هواو إثر ذلك ؟

أيضا ، إعلان الجماعة أن "التحريفية قد تغلغلت و دينغ سياو بينغ قد تمركز على رأس الحزب الشيوعي و عششت البرجوازية في هياكله العليا و مسكت بقطاع اقتصاد الدولة و أجهزتها "( كلام "الماوية معادية للشيوعية" ص83 و هو ذات الكلام الذي سيكرّره أصحاب " هل يمكن...")إعلان يحمل ترهات تصل \_ إسمحوا لنا بقول- حد الغباء!

ماو تحريفي حسب فكرهم المعادى للمادية الجدلية ، منذ بداياته و منذ إعتلائه قيادة الحزب الشيوعي الصيني أمسى هذا الحزب تحريفيا. و ماذا نرى و نسمع بعد 1969" تغلغلت التحريفية! ما هذا اللغو! ؟ هذا معناه ليست لنا عقول بعبارة لأبى العلاء المعرى. " تغلغلت " مفادها أنها لم تكن كذلك قبل أواخر الستينات و أوائل السبعينات و قبلها حتى لما وقع الإعداد للثورة الديمقراطية الجديدة بالصين /الثورة الوطنية الديمقراطية و خوض عقود من الحرب الأهلية لإنتصارها سنة1949 و فيما بعد عند انجاز المهام الديمقراطية الجديدة ثم التحويل و الثورة الاشتراكية ،كان ماو في القيادة ولم تتغلغل بعد التحريفية . اذا إما أن يكون ماو تحول بفعل عصى سحرية إلى تحريفي هو التحريفي أصلا على حد رأي الجماعة لأن أعداءه تغلغلوا في الحزب! و إما أن يكون الحزب الشيوعي الصيني" التحريفي "مذذ صعود ماو إلى دفة القيادة سنة 1935 ، شهد بعد أكثر من 30 سنة "تحريفية" تغلغلا للتحريفية!!

من التحليل الخوجي للثورة الثقافية البروليتارية الكبرى و الإستنتاجات المؤسسة عليه تفوح رائحة مثالية مقيتة فالرئيس ماو المشهور بتكريسه لمقولته الشهيرة:"إن الشعب و الشعب وحده ،هو القوة المحركة في خلق تاريخ العالم" يصور كصانع وحيد أوحد للثورة وإذا كان خوجا يصرح بأن ماو وحده هو الذي حرك الملايين فإن الكيلاني و جماعته و أصحاب " هل يمكن..." يرفعون هم الأخرون عقيرتهم بالصياح لقد "حرك ماو ملايين الشباب " . شخص واحد لا غير صنع هذا الحدث التاريخي العالمي محركا مجتمعا تعداد سكانه ربع سكان الأرض و مأثرا على العالم كافة! أية مثالية تلك التي تبيح للخوجية الوصول الى مثل هذه التأكيدات و الى السعي لإقناع المناضلات و المناضلات الشيوعيين و الشيوعيات ،زيادة على الجماهير الواسعة، بأن الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى مجرد مؤامرات و ليس لها و نفذها شخص واحد وبذلك تروج الخوجية لفهم التاريخ و الثورات على أنه تاريخ مؤامرات و ليس تاريخ صراع طبقي كما تراه المادية التاريخية وبذلك يطعنون علم الثورة البروليتارية العالمية في أرقى تجاربه و قمة هرمه معتقدين بأن الحيلة يمكن أن تنطلي و لكن هيهات!

ولما يدعي الخوجيون أن ماو نفسه أكد إخفاق الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى في أفريل 1969 فإنهم يتصرفون أيضا كمتحيلين ليس أكثر فهم أولا لا يوردون أصلا المرجع الذي إعتمدوه و يشوهون كلام ماو وهم ثانيا يوهمون القارئ و القارئة بأن الثورة موضوع الحال إمتدت على ثلاث سنوات فقط (1966-1966) بينما تثبت الوقائع التاريخية الملموسة أنها دامت عشر سنوات كاملة (1966-1976)

و أطاحت بزمرة قيادتين في الحزب من أتباع الطريق الرأسمالي ممثلي البرجوازية الجديدة في الحزب و الدولة مواصلة للثورة في ظل دكتاتورية البروليتاريا: 1- زمرة ليوشاوشي و دنك سياو بينغ و توج هذا الإنتصار بالمؤتمر التاسع للحزب الشيوعي الصيني في غرة أفريل 1969 ؛ و 2- زمرة لين بياو و توج هذا الإنتصار بالمؤتمر العاشر للحزب الشيوعي الصيني في أوت 1973.

وندعوكم مع لينين: " فكروا فعلا: عم يفصح انفصال التيارات التي شجبها الحزب و التي تعرب عن التأثير البرجوازي في البروليتاريا، أعن تفكك الحزب، عن انحلال الحزب، أم عن توطيده و تطهيره؟ "( لينين :المغزي التاريخي للصراع الحزبي الداخلي في روسيا ")

-----

### 2) القيام بالثورة مع دفع الإنتاج:

هذا هو أحد أهم المبادئ التى طورها ماو تسى تونغ فى خضم الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى و طبق لعشرية لتثبت صحته و يعطي أكله مكاسبا فى منتهى الأهمية حزبيا و شعبيا وعالميا. و مفاد هذا المبدأ الماوي هو وضع السياسة أي الصراع الطبقي فى المصاف الأول طوال المرحلة الإشتراكية للحفاظ على التوجه الإشتراكي للمجتمع ككل و لمقاومة التحريفية أينما و كلما رفعت رأسها و سعت للإستيلاء على أجزاء من السلطة أو على سلطة الدولة جميعها وهو (المبدأ) فى الوقت نفسه لا ينسى ضرورة دفع الإنتاج تلبية لحاجيات الشعب و مساهمة فى دعم الثورة البروليتارية على المستوى العالمي ماديا و معنويا.

و غدا بعدئذ ركيزة من ركائز النظرية التى طورها ماو كأحد أهم إضافاته للماركسية اللينينية وكركيزة من ركائز حجر الزاوية فى الماوية و نقصد نظرية مواصلة الثورة فى ظل دكتاتورية البروليتاريا .

# في تقرير المؤتمر التاسع المنعقد سنة 1969 ورد:

" إن السياسة هي التعبير المركز عن الإقتصاد. إذا لم ننجح في تحقيق الثورة في البنية الفوقية و في استنهاض الجماهير الواسعة من العمال و الفلاحين ، إذا لم ننجح في نقد الخط التحريفي و في كشف المرتدين و عملاء العدو و المعادين للثورة المتسللين إلى الدوائر القيادية ، إذا لم ننجح في تعزيز دكتاتورية البروليتاريا ، كيف سنستطيع بالتالي أن نعزز القاعدة الإقتصادية الإشتراكية ، ثم أن نطور قوى الإنتاج الإشتراكية ؟" .

و الخوجيون المفضوحون منهم و المتسترون يصورون الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى كحركة فوضى على الأصعدة كافة و هم بذلك يفترون على الماوية و يجانبون الحقيقة و ما سنعرضه عليكم من معطيات و أرقام من كتاب " 25 سنة من الصين الجديدة " الصادر عن منشورات باللغات الأجنبية ، بيكين 1975 ، الطبعة الفرنسية ، تؤكد زيف ما يبثه الخوجيون المفضوحون منهم و المتسترون من سموم معادية للثورة و للشيوعية فالماوية مع قيادتها لخوض الصراع الطبقي بلا هوادة و بفضل الوعي البروليتاري كدافع للتغيير الإجتماعي قادت كذلك عملية البناء الإشتراكي و تطوير علاقات الإنتاج و قوى الإنتاج و حققت أرقاما قياسية أحيانا في التقدم الإقتصادي .

#### من نص: لنتقدم على الطريق الواسع للإشتراكية!

- -- ص3 : شدد الرئيس ماو على أن " وحدها الإشتراكية يمكن أن تنقذ الصين "
- -- ص3-4: قال الرئيس ماو: " لأجل أن نشيد نظاما إجتماعيا جديدا عوض النظان القديم، يجب أو لا أن نزيح العوائق من الطريق. إن بقايا الإيديولوجيا القديمة التي تعكس النظام القديم تبقى بالضرورة و لمدة طويلة في أذهان الناس، إنها لا تمحى بسهولة."
- -- ص5: ... و هذا بغاية خدمة الصراعات الطبقية القائمة و مقاومة التحريفية و التصدى لها و تعزيز دكتاتورية البروليتاريا. و أثناء المعارك ، ينبغى كذلك أن نحرص على تكوين عمال مسلحين بالنظرية الماركسية و على توسيع صفوفهم . علينا ،من خلال نقد لين بياو و كنفيشيوس أن نرفع أكثر من مستوى وعينا بشأن صراع الخطين و أن ندفع تقدم الصراع- النقد- التحويل على الجبهات كافة و أن نتمسك حتى بأكثر صلابة بالتوجه الإشتراكي .
- -- ص5 : فتح النظام الإشتراكي حيث تكرس البروليتاريا دكتاتوريتها أفاقا واسعة لتطوير الإنتاج حسب مبدأ كمية ، سرعة ، نوعية و إقتصاد .
- -- ص 6: بقيادة الخط الثوري البروليتاري للرئيس ماو، يجب أن نوطد التضامن الثوري الكبير للحزب بأسره، للجيش بأسره و لشعب البلاد بأسرها. يجب أن نتعلم كيفية معالجة المشاكل بالطريقة الجدلية ل"إزدواج الواحد"، و أن نطبق فعليا امختلف الإجراءات السياسية البروليتارية التي حددها الرئيس ماو و أن نميز بصرامة بين النوعين من التناقضات ذوى الطبيعة المختلفة و أن نعالجهما بطريقة صحيحة و أن نوحدا أكثر من 95 بالمائة من الكوادر و الجماهير ...

### من نص: إقتصاد إشتراكي صلب:

- -- ص12: سجلت الثماني سنوات الممتدة بين 1965و 1973 إنتاج حبوب (بأرقام مطلقة) أعلى من الإنتاج المتحصل عليه خلال الخمس عشرة سنة الممتدة من 1950 إلى 1965. في 1973، القيمة الجملية للإنتاج الصناعي تضاعفت و أكثر نسبة لإنتاج 1965.
- -- ص 15: مقارنة ب1949 ، تضاعف و أكثر إنتاج الحبوب و شهد إنتاج الزراعات الموجهة للصناعة هو أيضا إرتفاعا معتبرا. وفر التطور الفلاحي المواد الأولية و مخرجا للفلاحة الخفيفة التى شهدت بدورها تطورا مناسبا: قيمة إنتاج الصناعة الخفيفة في 1973 تضاعف لأكثر من عشر مرات نسبة ل1949. و وفر تطور الفلاحة و الصناعة الخفيفة مخرجا للصناعة الثقيلة و الأموال الضرورية لتطورها.

### من نص: تطور طاقة إستغلال الموارد المنجمية:

ص 17: في السابق، كان للصين حوالي 200 تقني و 800 عامل يشتغلون في التنقيب الجيولوجي. و اليوم تضاعف عددهم مئات المرات: للصين الأن عشرات الألاف من التقنيين و مئات الألاف من العمال مشكلين مئات الفرق الجهوية للبحوث الجيولوجية و التنقيب المنجمي و الإستكشاف الجيولوجي للبترول و النقيب الجيوفيزيائي و فرق الهدروجيولوجيين و المهندسين الجيولوجيين.

#### من نص: صناعة بترولية في إزدهار:

- -- ص 21: منذ التحرير أرست الصين قواعد صناعة بترولية عصرية نسبيا كاملة و إنتاجها في الوقت الراهن ، قادر على تلبية حاجيات الإقتصاد الوطني المتزايدة بإطراد سواء من ناحية الكمية أو النوعية أو التنوع.
- -- ص 23: لقد أنجزت مهام الصناعة البترولية التي حددها المخطط الخماسي الثالث (1965-1970) منذ 1968 ، أي قبل سنتين .

### من نص: آلات و تجهيزات صنعت بالتعويل على القوى الذاتية:

- -- ص 27: فى 1973 ، إنتاج التجهيزات المعدنية و المنجمية إرتفع على التوالي ب4 و 4.5 مرات و إنتاج السيارات و الآلات الأدوات و التجهيزات البترولية و التجهيزات المخصصة لمراكز توليد الكهرباء من 1.7 أو بأكثر بقليل من 6 مرات نسبة إلى 1965.
- -- ص 27: فى 1973 ، إنتاج الآلات الرئيسية الفلاحية مثل الجرارات و الدارسات و محركات الري و تجفيف المستنقعات و الحاصدات و آلات معالجة المنتوجات الفلاحية و الثانوية ، كلها إرتفعت بدرجات ذات دلالة (تضاعفت لعدة مرات أو لعشرات المرات) نسبة ل1965.

#### من نص: إزدهار صناعة السفن:

مركز صناعة السفن في هوتانغ بشنغاي الذي كان في الصين القديمة لا يفعل سوى إصلاح السفن البوخارية قادر اليوم على التخطيط و على صناعة سفن كبيرة حمولتها تصل إلى 25 ألف طن.

### من نص : لماذا نطور مؤسسات صناعية صغيرة الحجم :

- -- ص38 : عرفت الصناعات الحديد الصغيرة الحجم هي أيضا تطورا كبيرا . في1973 ، تضاعف إنتاجها الفولاذ ثلاث مرات نسبة ل 1966 تضاعف إنتاج الحديد أربع مرات .
  - -- ص 41: في منطقة الحكم الذاتي بالتيبت ، أنشأت حوالي 200 مؤسسة صناعية .

# من نص: من مدينة إستهلاكية أصبحت بيكين مركزا صناعيا:

- -- ص 43 : في 1973 ، إرتفعت القيمة الجملية للإنتاج الصناعي ب110 مرة نسبة ل1949 متجاوزة القيمة الجملية المسجلة منذ 25 سنة للإنتاج الصناعي في البلاد في مجملها لسنة واحدة .
- -- ص 47 : في 1973 ، تضاعفت القيمة الجملية للإنتاج الصناعي للمدينة ثلاث مرات نسبة لسنة 1965 التي سبقت الثورة الثقافية .

# من نص: تحويل الصناعة في شنغاي و تطويرها:

-- ص 50: منذ 25 سنة ، شهدت الصناعة تطورا سريعا . في 1973 ، إرتفعت القيمة الجملية للإنتاج الصناعي ب 16 مرة نسبة إلى سنة 1949 سنة التحرير و تضاعفت نسبة لسنة 1965 . في مجمل

الصناعة ، حصة الصناعة الثقيلة مرت إلى أكثر من 54 بالمائة في 1973 مقابل 13.6 بالمائة في 1949.

-- ص 53: خلال المخطط الخماسي الثالث لتطوير الإقتصاد الوطني من 1966 إلى 1970 إرتفعت القيمة الجملية لصناعة المدينة ب68 بالمائة نسبة للخمس سنوات السابقة على الثورة الثقافية ... و القيمة الجملية لإنتاج المدينة تضاعف في 1973 نسبة ل1965.

#### من نص: نجاح المكننة الفلاحية:

- -- ص 60: منذ الثورة الثقافية الثقافية البروليتارية الكبرى ، يتطور بناء الألات الفلاحية بسرعة مسرعا مكننة الفلاحة في البلاد ... نسبة إلى 1965 ، تضاعف الإنتاج في 1973 ب5 مرات بالنسبة للجرارات و ب31 مرة بالنسبة للحاصدات .
- -- ص 61 : في 1973 ، تم إنتاج أكثر من 1500 نوع من الأجهزة و الآلات الموجهة للفلاحة و عدد كبير منها له إستعمالات مختلفة .

#### من نص: بناء القنوات المائية على نطاق واسع:

-- ص67 : في ال25 سنة الأخيرة شهدت الصين إتساعا لمساحة أراضيها السقوية. اليوم ، في عدد معين من المحافظات و الجهات ، لا سيما في الجنوب ، تمثل الأراضي السقوية نصف المساحة الجملية للأراضي الزراعية. و تلك الموجودة في ضواحي بيكين و شنغاي بلغت على التوالي 66 و 95 بالمائة . الآن ،كل محافظة و كل بلدية و كل جهة ذات حكم ذاتي أنشأت مساحات واسعة تضمن محصولا جيدا مهما كانت الظروف المناخية . . .

و القدرة الجملية للتجهيزات المائية الكهربائية تجاوزت 30 مليون حصان وهو ما يمثل تقريبا أربعة أضعاف ما كانت عليه سنة 1965 ، السنة السابقة للثورة الثقافية .

-- ص 68 : في 1973 تم حفر 330 ألف بئر جديدة و هو رقم قياسي.

### من نص: الإكتفاء الذاتي في الحبوب:

- -- ص 74 : في ربع قرن حل الشعب الصيني مشكلة النقص الغذائي التي كانت تتهدده على الدوام الألاف السنين .
- -- ص 80 : خلال ثماني سنوات ، من 1965 إلى 1973 ، تجاوز إنتاج الحبوب إنتاج ال 15 سنة (1950-1965) السابقة على الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى .

### من نص: لا تضخم مالى في الصين:

-- ص 84: فى الصين الدولة هي التى تحدد الأسعار وهي التى تزود بإستمرار السوق بالبضائع بأسعار قارة ،مما سمح بتحقيق إنتاج و بناء مخططين و بضمان حياة مستقرة للشعب منذ بضع و عشرين سنة ،المواد و المنتوجات ذات الضرورة الملحة و نقصد الحبوب و القطنيات و الملح و الفحم

ظلت أسعار هم قارة . و أسعار عدد معين من السلع و منها الأدوية و الأدوات المكتبية و المدرسية تراجعت بصفة محسوسة .

#### من نص: الثورة في مجال التعليم:

-- ص 88 : حو الى 90 بالمائة من الأطفال في سن الدر اسة يلتحقون بالمدرسة .

-- ص 89: التعليم فى الصين لم يعد مسؤولية المدرسة فقط. فالعمال و الفلاحون و مقاتلو جيش التحرير و كوادر إدارات الدولة و موظفو التجارة و سكان الأحياء يثرون ثقافتهم و يدرسون النظرية الثورية أثناء أوقات فراغهم أو جزء من وقت العمل فى أشكال مختلفة من تنظيمات الدراسة و منها التربصات القصيرة المدى و المدارس الليلية التى توفر دروسا سياسية. كل المجتمع صار مدرسة واسعة.

و الثورة في التعليم التي بدأت و تطورت في مجرى الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى تتواصل دوما على نطاق البلاد برمتها و مهمتها الجوهرية هي إصلاح النظام التعليمي القديم وفق المبادئ و الطرق على ضوء التوجه الذي صاغه الرئيس ماو :" ينبغي أن يخدم التعليم السياسة البروليتارية و أن يتضافر مع العمل المنتج "و " يسمح لمن يتلقونه بالتكوين على المستوى الأخلاقي و الفكري و الجسدي ليصيروا عمالا مثقفين ذوى وعي إشتراكي".

# من نص : نظام طبي و صحى من نوع جديد :

ص99-100 : وهكذا كرس عمليا خط خدمة جماهير العمال و الفلاحين و الجنود و حدثت تغييرات عميقة في الأرياف مع ظهور "الأطباء ذوى الأقدام الحافية " و تركيز سريع و شامل لنظام صحي تعاوني .

هذا النظام الصحي الجديد المعتمد على تعاون الفلاحين و على تنظيم جديد للعيادة الطبية يشتغل كالأتى: يجب على كل منخرط أن يدفع سنويا مساهمة عموما يوان واحد ( ما يعادل 50 سنت دولار أمريكي ) ليتلقى علاجا مجانيا في مستشفى فرقة الإنتاج. و إذا ما تم نقله إلى مستشفى أعلى من مستشفيات الكمونة فإن تكاليف العلاج يتولاها كليا أو جزئيا النظام التعاوني.

" الأطباء ذوى الأقدام الحافية " المنتشرين في كل أنحاء القرى يعدون أكثر من مليون نفر. مختارين من ضمن أعضاء الكمونة الشعبية و المتحصلين على شهادات التعليم الثانوي ، لا يقطعون مع الأعمال الفلاحية و يعرفون إذن جيدا الأمراض التى يشكو منها عادة الفلاحون و الإجراءات التى ينبغى إتخاذها للوقاية منها و لعلاجها . إليهم يضاف أكثر من 3 ملايين عامل صحي و قابلات مختصين في الريف: قوة طبية أساسية في العالم الريفي . "

-- ص 100: منذ بداية الثورة الثقافية ، توجه جماعات كبيرة من الأطباء إلى الريف إما فلإقامة فيه أو لإجراء جولات . و إتخذت المعاهد الطبية توجها جديدا معطية الأولوية للريف في ما يتصل بالإنتداب و توزيع المحرزين على شهائد و تحسين مردود العاملين بالمجال الطبي . أما البحث الطبي ، فشدد على معالجة الأمراض المنتشرة و النظريات الأساسية المتعلقة بها . فضلا على ذلك و لتعزيز البنية التحتية الريفية في ما يتعلق بالصحة ، تقدم الدولة إعانات مادية و مالية ضخمة . و الأدوية و المنتوجات

البيولوجية و الأجهزة الطبية تصنع بكميات كبيرة بغاية تزويد الريف و أسعارها تراجعت بدرجات معتبرة, فأسعار الأدوية مثلا ،صارت خمس ما كانت عليه غداة التحرير. "

-- ص 102 : إن الحملة الوطنية من أجل النظافة التي شنت بمبادرة من الرئيس ماو غدت مهمة مستمرة ليس للعمال في الصحة و كوادر كافة القطاعات فحسب و إنما مهمة الشعب بأسره.

-- ص 103 : مزج الطب التقليدي و الطب الغربي يمثل في الصين توجها يحتذى لتطوير العلم الطبي و الصيدلة الصينيين.

#### من نص: الأقليات القومية ،الأمس و اليوم:

-- ص 105: تمارس الصين سياسة مساواة بين كافة القوميات. تعد الصين في الجملة 55 قومية ( بما فيه الهان ) ، يعيشون مهما كانت أهميته العددية في مساواة ووحدة و يتعاونون و يتعاضدون التقدم المشترك ، واضعين هكذا حدا لماضي كانت فيه الشعوب جميع القوميات فريسة لإضطهاد لا محدود من قبل الإمبرياليين و رجعيي الكومنتنغ و الطبقات المهيمنة المحلية لنفس القومية .

-- ص 109 : في السابق ، لم تكن لدي بعض القوميات لغة مكتوبة. و بعد التحرير ، ساعدتهم الدولة على إيجاد لغات مكتوبة .

-- ص 110: في الماضى ، كان رجعيو الكومنتنغ يمارسون سياسة تفرقة عنصرية تجاه الأقليات القومية على القومية و يستغلونها بفظاعة في تحالف مع الإمبرياليين وهو ما تسبب في تخلف الأقليات القومية على كافة المستويات. و إثر بناء الصين الجديدة ، إتخذت الحكومة الشعبية جملة من الإجراءات و قدمت لها مساعدة و إهتماما خاصين لتسمح لها بتطوير إقتصادها و ثقافتها بنسق أسرع من المناطق الداخلية التي يقطنها الهان : إستثمارات أكثر أهمية في البناء و منح و تخفيضات في الأداءات أو إعفاءات و تزويد متصاعد بالمواد و إنتاج مواد تتناسب مع إحتياجاتها الخاصة و بعث عمال مختصين و فلاحين محنكين و أطباء و مدرسين..."

# من نص : موقع النساء و دور هن في المجتمع اليوم :

-- ص 113: منذ نشأة الصين الجديدة ،بفضل التربية و حث الحزب الشيوعي و الحكومة الشعبية ، كبرت عديد الكوادرالنساء في ظروف جيدة . لم تكن قط النساء القادرات و اللامعات على هذه الكثافة العددية على جبهات الثورة و البناء الإشتراكيين . عدد كبير من النساء النخبة إنخرطت في الحزب وفي المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي الصيني المنعقد في 1973 ، كانت النساء تمثل 20 بالمائة من العدد الجملي للمندوبين و 12 بالمائة من أعضاء و نواب أعضاء اللجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر العاشر للحزب .

و اليوم ، عديدة هي النساء اللاتى تضطلع بالمهام القيادية فى أجهزة القيادة المركزية للحزب و للحكومة، و فى مختلف المستويات المحلية و فى المصانع و الاكمونات الشعبية و المغازات و المصانع.

-----

# 3) الإنتقال من الرأسمالية إلى الشيوعية يحتاج عدّة ثورات ثقافية بروليتارية كبرى لا ثورة واحدة :

إنطلاقا من الوعي البروليتاري التام بأن الصراع الطبقي أساسا بين البروليتاريا و البرجوازية في ظل دكتاتورية البروليتاريا ، في المجتمع الإشتراكي كمرحلة إنتقالية من الرأسمالية إلى الشيوعية لن يتوقف وأن إمكانية الردة واردة جدا طالما لم نبلغ الشيوعية عالميا، ما إنفك ماو ينبه لليقظة المستمرة و الإستعداد لخوض الثورات الثقافية الموالية رغم الإنتصارات المحققة في بعض المعارك فالحرب لم تضع أوزارها و العالم الخالي من الطبقات لم يولد عالميا بعد.

ففى أوج الثورة التى تهدف لتغيير العالم و نظرة الناس للعالم ،أعلن ماو أن:" الثورة الثقافية الكبرى الحالية ليست سوى الأولى من نوعها و علينا فى المستقبل أن نخوض عديد الثورات الأخرى . فانتصار ثورة لا يمكن أن يتحدد الا بعد فترة تاريخية طويلة . و من المحتمل أن تتم إعادة تركيز الرأسمالية فى أي وقت إذا لم ننجز عملنا على أفضل وجه . على كافة عناصر الحزب و الشعب فى البلاد بأسرها ، ألا يعتقدوا أن ثلاث أو أربع ثورات ثقافية كبرى كافية لتوفير السلام للأمة . ينبغى عليكم أن تكونوا على الدوام حذرين و لا تخفضوا و لو للحظة من يقظتكم".

و شدد ماو منذ أكتوبر 1968: " لقد أحرزنا بعد انتصارات عظيمة . لكن الطبقة المهزومة ستظل تصارع. هؤلاء الناس ما زالوا هنا و هذه الطبقة كذلك . لذا ، لا يمكننا الحديث عن انتصار نهائي حتى بالنسبة للعشريات القادمة . لا ينبغى أن نخفض من يقظتنا. من منظور لينيني ، يتطلب الانتصار النهائي للد اشتراكي لا جهود البروليتاريا و الجماهير الشعبية الواسعة لهذا البلد فقط بل انه مرتهن كذلك بإنتصار الثورة العالمية و القضاء كونيا على نظام استغلال الانسان للانسان مما سينجر عنه تحرر الإنسانية جمعاء . و بالتالي فإن الحديث ببساطة عن الانتصار النهائي لثورتنا أمر خاطئ و مضاد للينينية و أكثر من ذلك ، لا يتطابق مع الواقع".

و قد صرح ماو سنة 1971:" إننا نغنى النشيد الأممى منذ خمسين عاما و قد وجد فى حزبنا أناس حاولوا عشر مرات زرع الانشقاق ، فى رأيى هذا يمكن أن يتكرر عشر مرات ، عشرين ، ثلاثين مرة أخرى . ألا تعتقدون ذلك ؟ أنا أعتقد ذلك على كل حال .ألن توجد صراعات حين ندرك الشيوعية ؟ أنا بساطة لا أعتقد ذلك. إن الصراعات ستستمر حتى حينها، لكن فقط بين الجديد و القديم و بين الصحيح و الخاطئ."

-----

# 4- كبرى هي الثورة الثقافية لأكثر من سبب:

1- لأنها ثورة إسترجعت بفضلها البروليتاريا أجزاء السلطة التي إغتصبها أتباع الطريقة الرأسمالي فمكنت الصين من البقاء على الطريق الإشتراكي من 1966الى 1976.

2- لأنها بروليتارية بمعنى تثويرها لوعي البروليتاريا و بمعنى خدمتها لمصالح البروليتاريا الأنية و البعيدة و أهدافها الإشتراكية في إرتباط بالهدف الأسمى: الشيوعية.

3- لأنها ذهبت أشواطا في تغيير نظرة الناس للعالم وفق المنظور البروليتاري.

- 4- لأنها عملت على محاصرة الحق البرجوازي وعلى حل التناقضات مدينة / ريف و عمل يدوى اعمل فكرى و عمال/ فلاحين.
- 5- لأنها طورت البناء الإشتراكي في الصين كقاعدة للثورة البروليتارية العالمية ( للإطلاع على الإختراقات التي حققتها في الجانب الإقتصادي فقط : " الثورة الثقافية و التنظيم الصناعي" لشارل بتلهايم، مسبيرو،الطبعة باللغة الفرنسية).
  - 6- لأنها أفرزت "الأشياء الإشتراكية الجديدة" و ركزتها.
- 7- لأنها كشفت الطريقة و الوسيلة لمواصلة الثورة في ظل دكتاتورية البروليتاريا وهذا بعدها التاريخي-العالمي.
- 8- لأنها سلحت الثوريين بفهم عميق مكنهم من إستيعاب الردة التحريفية التي شهدتها الصين و من فضحها مقاومتها بوسائط متنوعة منها الكفاح المسلح وهو ما لم يحصل في عند الإنقلاب التحريفي الخروتشوفي في الإتحاد السوفياتي سنة 1956 وهو كذلك ما مكن الشيوعيين الماويين عالميا من إعادة تشكيل قواهم بسرعة نسبيا.
- 9- لأنها مثلت حجر الزاوية في تطور علم الثورة البروليتارية العالمية من الماركسية اللينينية إلى الماركسية-اللينينية- الماركسية-اللينينية- الماوية.

-----

#### 5- ملحق: "الأشياء الإشتراكية الجديدة"

(هونجكي عدد 12سنة 1974/بتصرف)

تطلق تسمية " الأشياء الإشتراكية الجديدة " بالأساس على مكاسب الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى وهذه المكاسب هي :

- حركة دراسة الماركسية-اللينينية- فكر ماو تسى تونغ.
  - اللجان الثورية.
- تعزيز القيادة المركزية و الحزب و طرد طغمة ليوتشاوتشي .
  - إيجاد أوبيرا و أعمال فنية أخرى ثورية و نشرها شعبيا.
- تكوين فصائل من المنظرين من صفوف جماهير العمال الفلاحين الجنود.
- دخول طلبة من العمال-الفلاحين-الجنود الجامعات لقيادة التغييرات الثورية و الدراسة .
  - التحاق الشباب المتعلم بالريف.
  - الأطباء ذوى الأقدام الحافية و نظام التعاون الطبيّ.
    - در اسة العمال و الفلاحين للتاريخ.

- إتحاد " ثلاثة في واحد".
- صعود كوادر من العمال و الفلاحين إلى المراكز القيادية .
  - المساهمة الحقيقية للكوادر في العمل اليدوي .
- مدارس " 7 ماي" للكوادر حيث يساهمون من فترة إلى أخرى في العمل الإنتاجي و يدرسون الماركسية اللينينية .
  - منظمات جماهيرية طليعية في كافة المجالات.
    - التحديثات و الإكتشافات التقنية و العلمية."

| <br> |
|------|

----- إنتهى المقتطف .

# ٧١ - نضال ماوتسى تونغ ضد الخروتشوفية

من العجب العجاب أن نسمع من السيد النمرى الذى لا نعرف مدى نضاله ضد خروتشوف تصريحا بأنّ ماوتسى تونغ الذى بفضل نضالاته المدوّية على رأس الحزب الشيوعي الصيني و الحركة الماركسية – اللينينية العالمية فتح هو و غيره أعينهم على خطر التحريفية السوفياتي، أسوء من خروتشوف نفسه !!!

و من الوقائع و الوثائق التاريخية التي تشهد على أن هذا الإفتراء السافر يقلب الحقيقة رأسا على عقب ، ما جاء في الصفحة 8 من " حول مسألة ستالين " الذي يلخّص موقف الحزب الشيوعي الصيني المبدئي المناهض لخروتشاف والخروتشوفية " ففي حين يشوّه خروتشوف التاريخ و ينكر ستالين إنكارا كلّيا يقع علينا طبعا واجب لا مفرّ منه ، وهو أن نهبّ لندافع عنه من أجل مصالح الحركة الشيوعية العالمية " ، و " إنّ الحزب الشيوعي الصيني بالدفاع عن ستالين يدافع عن جانبه الصحيح ، و يدافع عن التاريخ المجيد لنضال الدولة الأولى لديكتاتورية البروليتاريا في العالم التي خلقتها ثورة أكتوبر و يدافع عن التاريخ المجيد لنضال الحزب الشيوعي السوفياتي و يدافع عنهيبة الحركة الشيوعية العالمية بين الشغيلة في العالم أجمع . و بإختصار يدافع عن نظريّة الماركسية – اللينينية و تطبيقها . و ليس الشيوعيون الصينيّون وحدهم هم الذين يفعلون هذا بل جميعالشيوعيين المخلصين للماركسية – اللينينية وجميع الثوريين الأقوياء وجميع ذوى التفكير السليم كانوا و لا يزالون يفعلون نفس الشيء ."

إنطلاقا من فقرة يصطنعها و يفبركها السيد النمرى نفسه و يأوّلها تأويلا مغرضا ، ينتهى إلى تصريحات من ذلك القبيل ، أليس هذا من المضحكات المبكيات ؟!

و كي لا نكرّر ما دبّجناه في كتبات لنا سابقة ، نقتطف الفقرات التالية من العدد الثالث – جويلية 2011 من " لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية! " و عنوان العدد " مسألة ستالين من منظور الماركسية – اللينينة – الماوية " إذ هي في تقديرنا كفيلة بوضع النقاط على الحروف بصدد نضال ماوتسى تونغ ضد الخروتشوفية:

# " نضال ماو على رأس الشيوعين الصينيين ضد التحريفية السوفياتية

- لقد منيت إشتراكية ما قبل الماركسية بالهزيمة . و هي تواصل النضال ، لا في ميدانها الخاص ، بل في ميدان الماركسية العام ، بوصفها نزعة تحريفية ...
- إن ما يجعل التحريفية أمرا محتما ، إنما هي جذورها الطبقية في المجتمع المعاصر . فان النزعة التحريفية ظاهرة عالمية ...
- إن نضال الماركسية الثورية الفكري ضد النزعة التحريفية ، في أواخر القرن التاسع عشر ، ليس سوى مقدمة للمعارك الثورية الكبيرة التي ستخوضها البروليتاريا السائرة إلى الأمام ، نحو انتصار قضيتها التام...

# ( لينين ، " الماركسية و النزعة التحريفية " )

\_\_\_\_\_

# التحريفية في السلطة يعنى البرجوازية في السلطة.

# ماو تسى تونغ

من نقاد الماوية ناشرى الجهل من يعتبرون فى "هل يمكن أن نعتبر ماو تسى تونغ ماركسيا - لينينيا ؟ " : 1- أن" ماو وزمرته سايروا الردة فى روسيا زمن " رفيقهم خروتشاف " رغم إعلان المبادئ الخمسة التحريفية فى المؤتمر 20 للحزب الشيوعي الروسي سنة 1956.

2- و قد شارك ماو بإسم الحزب الشيوعي الصيني في ملتقى الأحزاب الشيوعية في موسكو سنة 1960 و لم يتخذ موقفا من الطغمة الحاكمة في روسيا إلا في 1964، لا من منطق مبدئي بل انطلاقا من إعتبارات شوفينية قومية ، برجوازية صغيرة وهي عدم الخضوع لأوامر موسكو ثم الخلاف حول الحدود الخ...

3- رغم أن هناك أحزاب شيوعية حددت موقفها من التحريفية في روسيا منذ 1960 (حزب العمل الألباني على سبيل المثال)."

و لا تعدو هذه الترهات أن تكون تكرارا لما ورد في كتاب الخوجي المفضوح ، محمّد الكيلاني ، " الماوية معادية للشيوعية "( طبع المطابع الموحدة ، الشرقية ، تونس ) المنشور في 1989 حيث نقرأ بالصفحة السادسة :

" وقف ماو و حزبه بعد تردد في الصراع ضد التحريفية الخروتشوفية إلى جانب المواقف المبدئية التي كان يدافع عنها الشيوعيون الحقيقيون و في مقدمتهم حزب العمل الألباني ". و هكذا ينهل الخوجيون المفضوحون و هؤلاء الخوجيين المتسترين من الأكاذيب و الخزعبلات التي لا أساس لها من الصحة والواردة في كتاب أنور خوجا " الإمبريالية و الثورة " السيئ الصيت .

وقد تم الرد على هذه الأراجيف الخوجية المفضوحة منها والمتسترة بصورة غير مباشرة في كتاب "رداً على حزب العمل الألبائي " و نشير لمن يريد التعمق في هذا الموضوع إلى ما ورد في المجلد الخامس من مؤلفات ماو المختارة من إدانة للتحريفية السوفياتية منذ سنة 1956 و ما بعدها و إلى ما ورد في أهم نصوص " الجدال الكبير" الماوي ضد التحريفية المعاصرة ( هذا "الجدال الكبير " الذي مثل أساس تشكل الحركة الماركسية – اللينينية في العالم لا سيما في الستينات و بداية السبعينات) و نقصد:

حول التجربة التاريخية لدكتاتورية الربوليتاريا ( أفريل 1956)

مرة أخرى حول التجربة التاريخية لدكتاتورية الربوليتاريا ( ديسمبر 1957)

عاشت اللينينية (أفريل 1960)

لنتحد تحت راية لينين الثورية (أفريل 1960)

الى الأمام على طريق لينين العظيم (أفريل 1960)

الخلافات بين الرفيق تغلياتي و بيننا (ديسمبر 1962) مرة أخرى حول الخلافات بين الرفيق تغلياتي و بيننا (1963)

```
لنتحد على أساس تصريح موسكو و بيان موسكو (جانفي1963)
                           أصل الخلافات و تطورها بين قيادة الحزب الشيوعي السوفياتي و بيننا (1963)
                                                                        هل يو غسلافيا بلد اشتراكى ؟
                                                               مدافعون عن الحكم الاستعماري الجديد
                                                   خطان مختلفان حول مسألة الحرب و السلم (1963)
                                                   سياستان للتعايش السلمي متعارضتان تماما (1963)
                                             إقتراح حول الخط العام للحركة الشيوعية العالمية (1963)
                      حقيقة تحالف قادة الحزب الشيوعي السوفياتي مع الهند ضد الصين ( نوفمبر 1963)
                                   من أين أتت الخلافات؟ رد على توريزو رفاق آخرين (فيفري 1963)
                                                                                        سبع رسائل
                                                          قادة الاتحاد السوفياتي أكبر انشقاقيي عصرنا
                                                             الثورة البروليتارية وتحريفية خروتشوف
                                                              اللينينية و التحريفية المعاصرة (1963)
                                                                           مرآة التحريفيين (1963)
                       شيوعية خروتشوف المزيفة و الدروس التاريخية التي تقدمها للعالم (جويلية 1964)
                                            لنناضل الى النهاية ضد تحريفية خروتشوف (جوان 1965)
                             لنميط اللثام عن التحريفيين السوفيات بصدد ثقافة الشعب كله (أكتوبر 1967)
                        التحريفيون السوفيات يطورون اقتصادا رأسماليا على طول الخط ( أكتوبر 1967)
                             السينما السوفياتية في خدمة إعادة التركيز الشامل للرأسمالية (أكتوبر 1967)
براهين دامغة عن إعادة تركيز الرأسمالية من طرف التحريفيين السوفيات في المناطق الريفية (نوفمبر 1967)
                          دكتاتورية برجوازية يمارسها التحريفيون في الاتحاد السوفياتي ( نوفمبر 1967)
                            التحريفيون السوفيات يحولون حزب لينين إلى حزب تحريفي (نوفمبر 1967)
            النتائج الشهيرة لتطبيق طغمة التحريفيين السوفيات ل" سياسة اقتصادية جديدة "( نوفمبر 1967)
                                        الخط التحريفي في التعليم في الاتحاد السوفياتي ( نوفمبر 1967)
                    ماهي اذا "رفاهة الشعب كله" التي يفتخر بها التحريفيون السوفيات؟ ( ديسمبر 1967)
                                                                      ليسقط القياصرة الجدد (1969)
       بتحركاتها العنيدة ضد الصين ، لا تفعل طغمة التحريفيين السوفيات سوى حفر قبرها ( مارس 1969)
                                                        لينينية أم امبريالية اشتراكية ؟ (أفريل 1970)
                          الامبريالية الاشتراكية السوفياتية جزء من الامبريالية العالمية (ديسمبر 1975).
```

و قبل المضي بعيدا في نقاشنا، نلفت الانتباه الى أن "الجماعة" تخلط خلطا فظيعا حتى في أبسط الأمور فالذي عقد مؤتمره العشرون ليس الحزب الشيوعي الروسي وإنما هو الحزب الشيوعي للاتحاد السوفياتي. ثم لا يفوتنا التنبيه إلى الايحاء بأن ماو بمشاركته في ملتقى الأحزاب الشيوعية" في موسكو 1960" (هنا نصحح للجماعة فندوة موسكو وقعت سنة 1957 و ندوة بوخارست وقعت سنة 1960 و ماو لم يحضر هذه الأخيرة!) قام بمجاراة أو مسايرة التحريفيين السوفيات ذلك أن تقريبا جميع الأحزاب الشيوعية و العمالية وعددها 81 آنذاك شاركت في ندوة موسكو و خوجا ذاته كان من المشاركين كممثل لحزب العمل الألباني.

و الأهم هو مضمون المشاركة الماوية و المواقف التى دافع عنها الحزب الشيوعي الصيني وهي ثورية بروليتارية بلا ريب وهذا ما لم يتناوله بل أهمله عمدا " نقاد الماوية " لأنهم متى قاموا بذلك فضحوا أنفسهم لا محالة.

هل ساير ماو التحريفيين السوفيات أم صارعهم بلا هوادة و من منطلق ماركسي- لينيني ؟ هل إتخذ ماو تسي تونغ موقفا من التحريفية فقط في 1964 أم منذ البداية أي سنة 1956 اثر المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي ؟ و هل كان حزب العمل هو السبّاق في فضح التحريفية السوفياتية أم كان الحزب الشيوعي الصيني هو فاتح الصراع و رأس حربته و قائده و منذ البداية ؟

فى ما ذكر سابقا من حقائق موثقة تاريخيا ما يكفى و يشفى لكننا هنا نضيف جوانب أخرى للمسألة و شيئا من الرد المباشر على إفتراءات نقاد الماوية لذا ستكون إجابتنا هذه على هذه الأسئلة فى فقرتين مقتضبتين :

- 1- ماو يبادر بدحض التحريفية السوفياتية و
- 2- اعترافات حزب العمال الألباني بالمواقف الماركسية اللينينية لماو

و نحن في تمشينا الدؤوب بحثا عن الحقيقة و فضحا للتحريفية و الدغمائية التحريفية الخوجية سنعرض عليكم الوقائع الناطقة بتكذيب مزاعم معاديي الماوية و سيكون المصدر الأساسي هذه المرّة غير تلك المقالات والكتب التاريخية الشهيرة المعروضة أعلاه. تنويعا للمصادر و بغية عدم تكرار ما ورد في الوثائق المذكورة أعلاه وفي "ردّا على حزب العمل الألباني " و عديد الكتابات الماوية عالميّا ، سنعتمد في هذه المرّة بصورة أساسية على كتاب باتريك كاسال ، سلسلة 18/10 بالفرنسية ، باريس 1974 وهو معنون " الشيوعيون الألبان ضد التحريفية 1942-1961".

وخيارنا هذا يعود الى سببين اثنين أولهما أن الكتاب يعنى بالألبانيين و فيه نصوصهم التاريخية بالغة الأهمية من حيث عسكها لوقائع تارخية لا شائبة حولها. و ثانيهما هو أن الكتاب صدر سنة 1974 أي قبل وفاة ماو تسي تونغ و قبل شن أنور خوجا و حزب العمل الألباني و آخرون هجومهم المسعور على الماركسية- اللينينية و رمزها ماو تسى تونغ منكرين الحقائق و مراجعين / محرفين وقائع سجلها التاريخ و سجلتها أقلامهم هم أنفسهم . وبهذا المعنى يمكّننا الكتاب من وثائق لا جدال في صحتها ودقة و موضوعيتها إلا لدى المثاليين الميتافيزيقيين و معتنقي مقولة " معزة و لو طارت ".

#### 1- ماو يبادر بدحض التحريفية السوفياتية:

و نحن نطالع كتاب باتريك كاسال ، عثرنا على معلومات غاية فى الأهمية و لو أنها لا تغطى كافة الصراعات التى خاضها الماركسيون-اللينينيون الصينيون و على رأسهم ماو ضد خروتشاف و بريجناف و من لف لفهم.

فى نوفمبر 1957 التحق ماو تسي تونغ بموسكو مترئسا البعثة الصينية لندوة موسكو الأولى وهي ندوة الأربعة و الستين 64 حزبا شيوعيا و عماليا . خلال الندوة أي فى : " 10 نوفمبر : يقدم المبعوثون الصينيون " أطروحات حول التحول السلمي " تذهب ضد أطروحات السوفيات (سينشرها الحزب الشيوعي الصيني في سبتمبر 1963)" (الصفحة 199).

ومن " تاريخ حزب العمل الألباني" ، الطبعة القديمة1971 و ليس طبعة 1982 التى ستحمل معها تحريفات فجة للتاريخ ، يقتطف الكاتب ، باتريك كاسال هذه الجمل " فى هذه الندوة ، حاولت مجموعة خروتشاف تقنين الخط التحريفي للمؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي كخط عام للحركة الشيوعية العالمية ... بعثة حزب العمل الألباني التي قادها الرفيق أنور خوجا قدمت هي الأخرى مساهمة هامة فى فضح تلك الرؤى المعادية للماركسية . لقد ألحقت مجهوداتها بمجهودات بعثة الحزب الشيوعي الصيني و البعثات الأخرى التي دافعت في الندوة عن المبادئ الجوهرية للماركسية - االينينية ..." (الصفحة 200).

خلال ذلك اللقاء كان موقف ماو تاريخيا يضرب في الصميم الخط التحريفي للمؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي و كان المبادر بذلك و اليه " ألحقت مجهودات " أحزاب أخرى " هي الأخرى" ساهمت في المعركة و هذا يفند بجلاء ما بعده جلاء إدعاءات مهاجمي الماوية و منكرى الوقائع التاريخية من الخوجيين المفضوحين و المتسترين.

و فى الصفحة 44 من " الجدال الكبير الصيني السوفياتي " ( جان بابي ، منشورات برنار غراس، باريس1966 وهو كتاب صادر قبل إنطلاق الهجمات الدغماتحريفية الخوجية المعادية للشيوعية ضد ماو تسي تونغ ) تلخص النقاط التى فرضها الشيوعيون الصينيون عبر صراعهم و كان ماو يقودهم فى مقاومة التحريفية السوفياتية و خط المؤتمر العشرين كما يلى : " ... لقد تمكنت ( بعثة الحزب الشيوعي الصيني ) مع ذلك من إضافات و توضيحات حول نقاط ذات أهمية قصوى : حول التنديد بالامبريالية الأمريكية كمركز للرجعية العالمية و حول ضرورة تطبيق المبادئ الجدلية في الممارسة العملية و حول الوحدة الضرورية " بين الحقيقة العامة للماركسية-اللينينية و الممارسة العملية للثورة و البناء في كل بلد ." و حول أن " إفتكاك الطبقة العاملة للسلطة ليس سوى بداية الثورة و ليس تتويجا لها " و حول ضرورة الاعتراف بأن في البلدان التي قامت بالثورة ستمضى " فترة زمنية طويلة قبل معرفة من سينتصر الرأسمالية أم الاشتراكية " و في النهاية ، توصلت البعثة الصينية إلى تحديد أن المنبع الداخلي للتحريفية هو التأثير البرجوازي ذو الجذور العميقة و المتنوعة و أن المنبع الخارجي هو ضغط الامبريالية مع روح الاستسلام التي يمكن أن يفرزها هذا الضغط."

فى الحقيقة ، بعثة الحزب الشيوعي الصيني كانت على خلاف مع المؤتمر العشرين و كانت تود لو يتم تجنب الإشارة إليه فى البيان إلا أنها لم تلح على أن يقع تحوير هذه الفقرة و "لم يكن أحد يفكر فى أن هذه التنازلات التى قمنا بها آخذين بعين الاعتبار المصلحة العامة ، ستستعملها قيادة الحزب الشيوعي السوفياتي تعلة لتعميق الاختلافات و خلق انشقاق فى صفوف الحركة الشيوعية العالمية."

و " تاريخ حزب العمل الألبائي " ذاته ، مثلما سجلته الصفحتين 200 و 201 من " الشيوعيون الألبان ضد التحريفية " يؤكد المواقف الصينية و محاور الصراع المخاض و الوقفة الماركسية-اللينينية للحزب الشيوعي الصيني و التنازلات التى تمت ليس من طرف الحزب الشيوعي الصيني فحسب بل وافق عليها أيضا حزب العمل الألباني و غيره من الأحزاب من أجل المحافظة حينذاك على الوحدة و المصلحة العامة للحركة الشيوعية العالمية.

لقد فهم ماو بدقة و عمق أهداف و مرامى التحريفية (المجلد الخامس من المؤلفات المختارة) و كان يتوقع حدوث إنشقاق داخل الحركة الشيوعية العالمية غير أنه ومن منطلق الدفاع عن الماركسية- اللينينية و فضح التحريفية بأكبر قدر ممكن بغاية تجميع غالبية الأحزاب الشيوعية في العالم تحت راية الماركسية- اللينينية سيما و أن غالبيتها لم تع التحول الذي حصل في الاتحاد السوفياتي و خطر التحريفية الهدام ، قام ببعض التنازلات حتى يتمكن من كسب مزيد الوقت لإقناع مزيد من الأحزاب و إضعاف التحريفية إعدادا للقطع معها على أساس صلب ، مطبقا مقولة لينين التكتيكية بأن لا تحول المنغصات الصغرى دون اللذة الكبرى و المبدأ اللينيني الهام في العمل على توحيد أوسع الصفوف الممكن توحيدها حول البرنامج و الخط الثوريين . (تفاصيل حول الموضوع مضمنة في " ردّا على حزب العمل الألباني " ) على عكس هذا الموقف الصحيح ، يبدو أن "مهاجمي الماوية " كانوا يريدون من ماو ألا يذهب إلى موسكو و ألا يدافع عن الماركسية-اللينينية فيعزل نفسه و يسمح للتحريفية بأن تنفرد ببقية الأحزاب الشيوعية و تقودها حيث تشاء!

و نستمر مع الصفحات فنصل الصفحة 232 و فيها شهادة بموقف ماركسي- لينيني آخر من ستالين في تضاد تام مع الدعاوى التحريفية: " 21 ديسمبر 1959: الرانمين ريباو :" الذكرى 80 لميلاد جوزاف ستالين " " اليوم الذكرى 80 لميلاد جوزاف ستالين ، وجه لامع من الحزب الشيوعي السوفياتي و الدولة السوفياتية و ثوري غيور على الحركة الشيوعية العالمية و ماركسي- لينيني عظيم ... لقد جعل من نفسه المدافع عن نظريات لينين بصدد قانون التطور اللامتكافئ للرأسمالية و بصدد إمكانية الشروع في تركيز الاشتراكية المنتصرة في بلد واحد و قد إعتمد هذه النظرية لينشأ عند الشعب السوفياتي الثقة و التصميم على بناء الاشتراكية ... في تناغم مع تعاليم لينين ، وضع ستالين في المصاف الأول سياسة تصنيع البلاد و مشركة الفلاحة و المهام الناتجة عن ذاك و حطم الهجومات التي قادها كل من التروتسكيين و البوخارينيين ، إنتهازيي اليمين ، ضد التوجهات العامة للحزب!"

أليس الموقف الماوي هذا موقفا مناقضا على طول الخط للمقولات التحريفية و إتهاماتها المسعورة لستالين ؟ هو كذلك تماما موقف صريح و مبدئي صدر علنيّا و في الصحف منذ 1959 بالنسبة من لا يريد دفن رأسه في الرمل.

وفى السنة الموالية ، سنة 1960، دخل التاريخ كتيب نشره الشيوعيون الصينيون فى 16 أفريل ، يدافع عن اللينينية من منظور بروليتاري ومنطلق مبدئي لا جدال فيه و ينتقد بشكل لاذع الأطروحات التحريفية: " هونغك تنشر مقالا هاما بعنوان "عاشت اللينينية " و سينشر هذا النص مرفوقا بمقالات و خطابات أخرى بمناسبة تسعينية لينين ، فى كتيب[1963] و سيوزع عبر العالم بأسره بشكل غير مباشر نوعا ما لكن لا يبعث على الخطئ ، كان فضحا للأطروحات التحريفية الرئيسية لخروتشاف و الحزب الشيوعي الفرنسي سيحول دون توزيع هذا الكتيب بالفرنسية " (الصفحة 234).

و هكذا يصارع الشيوعيون الصينيون بما أوتوا من جهد و بلا هوادة في سيرورة تصاعدية لفضح التحريفية على النطاق العالمي و البعض يقسم بالأيمان الغليظة أنهم سايروا خروتشاف !!!

إثر شهرين فقط من "عاشت اللينينية" يشهد إجتماع للفيدرالية النقابية العالمية معركة أخرى قادها الشيوعيون الصينيون ضد التحريفية السوفياتية و تتخذ الخلافات شكلها العلني : "5-9 جوان 1960: اجتماع في بيكين لدورة الفيدرالية النقابية العالمية. إختلافات علنية بين ممثلي السوفيات و ممثلي الصينيين. في حوار لجريدة الحزب الشيوعي الايطالي "الوحدة" / أونيتا في 19 جوان ، نوفالا السكرتير العام للكنفيدرالية العامة للشغل الايطالية سيشير على نحو موجز و موجه للمواقف الصينية قائلا: لقد تم التعبير عن شكوك حول الطابع الحالي ، الواقعي و الصريح للنضال من أجل نزع السلاح و الانفراج العالميين . بالملموس وجد تيار يربط تحقيق هذه الأهداف بنهاية المجتمع الرأسمالي و تحقيق المجتمع الاشتراكي " (نشرية للخارج للحزب الشيوعي الايطالي ، عدد 6، 1960). ( الصفحة 236 من الشيوعيون الألبان ضد التحريفية ").

" وفى أول تدخل له فى إجتماع ال81 ، سيشير توراز [زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي آنذاك] كذلك إلى الجتماع الفيدرالية النقابية العالمية فى بيكين حيث الرفيق الصيني "خصص جزءا كبيرا من تدخله لفضح التحريفية المعاصرة وهو لم يدع أي شك حول ما كان يقصد بذلك : سياسة الاتحاد السوفياتي و بالتحديد الرفيق خروتشاف كانت موضع الإتهام. من جهة أخرى، وضع الرفاق الصينيون موضع السؤال القرار الذي إتخذه ال17 حزبا المجتمعين في ندوة روما السنة الماضية " يتعلق الأمر بلقاء الأحزاب الشيوعية للبلدان الرأسمالية و مقاربتهم للتحول السلمي على أنه أكثر فأكثر إحتمالا فى أوروبا ( الأعمال الكاملة لتوريز)" (نفس الصفحة 236 من" الشيوعيون الألبان ضد التحريفية ").

الذين حضروا الاجتماع إياه والذين أرخوا له يؤكدون المواقف الماركسية - اللينينية للشيوعيين الماويين الصينيين إزاء الطغمة التحريفية و يأتي "البعض" في بداية التسعينات ليعيدوا كتابة التاريخ على هواهم . مثالية هي سياستهم في التعامل مع الأحداث التاريخية و إنتهازية في التعامل مع ماو و تحريفية بالنظر إلى الماركسية - اللينينية.

أما بصدد إجتماع بيكين فلمعرفة ما دارت به من نقاشات و صراعات علينا بكتاب الألباني فليب كوتا "خطان متعارضان في صفوف الحركة النقابية العالمية "، المنشور بتيرانا سنة 1973 مرجع آخر قبل الهجوم الخوجي الدغماتحريفي على الماوية) و باللغة الفرنسية سنة 1974 عن نورمان بيتون للنشر: "أفرز هذا الوضع ظهور خطين متعارضين بصورة عدائية داخل الفيدرالية النقابية العالمية ، خطان سيتشكلان و يبرزان من جهة ، خط التعاون الطبقي و التخلي عن نضال البروليتاريا و النقابات المناهض

للامبريالية و عنه دافع التحريفيون المعاصرون و على رأسهم القادة النقابيون السوفيات و من جهة أخرى، خط طبقي ، مناهض للامبريالية و عنه دافعت بوفاء و صراحة الاتحادات النقابية الألبانية و النقابات الصينية و منظمات تقدمية أخرى" ( الصفحة 70).

و في الشهر ذاته و بعد أيام من هذا اللقاء ، تأتي ندوة بوخارست، في جوان 1960و يأتي معها رد فعل الخروتشوفيون على " عاشت اللينينية " كإحدى حلقات الصراع المحتدم .

" النقطة الجوهرية لهجوم خروتشاف ضد الحزب الشيوعي الصيني كانت مسألة الحرب و السلم. منذ خطابه العلني في 21 جوان ، في مؤتمر الحزب الروماني ، ينقد خروشاف الأطروحات الصينية كما وقع التعبير عنها في "عاشت اللينينية" (الصفحة 261-262).

"وفى صبيحة 24 جوان ، إبتدأت الهجومات المفتوحة ضد الحزب الشيوعي الصيني . جيفكوف ذهب إلى حد قول إن بإمكان الصينيين إما البقاء ضمن الكتلة الاشتراكية و إما المغادرة . و في مقال رنمين ريباو ، "جريدة الشعب" و هونغك ، في سبتمبر 1963 "أصل الخلافات وتطورها بين قيادة الحزب الشيوعي السوفياتي و بيننا "يمكننا أن نقر أ:" أثناء اللقاء [ندوة بوخارست] ، بادر خروتشاف بتنظيم هجوم منسق من النمط الثقيل ضد الحزب الشيوعي الصيني . في خطابه ، إختلق الأكاذيب ضد الحزب الشيوعي الصيني ناعتا إياه بال "مجنون" ، ومتهما إياه ب"إرادة الدفع نحو الحرب" و ب" رفع راية البرجوازية الاحتكارية الامبريالية " و بإظهار " أنقى أنواع القومية " في مسألة الحدود الصينية الهندية و بالتعامل ب"طريقة تروتسكي " تجاه الحزب الشيوعي السوفياتي . و إتبعت بعض الأحزاب الشقيقة التي كانت تأتمر لخروتشاف نهجه بشن هجوم عنيف ضد الحزب الشيوعي الصيني متهمة إياه ب" الدغمائي " و " اليساري المغامر" و " المدعي الثورية " و " الانعزالي " و " الأتعس من يوغوسلافيا الخ" ( الصفحة 263).

كل هذا و " البعض" الذين ، يتجرؤون على قول إن ماو تسى تونغ ساير خروتشاف و لم يدافع عن الماركسية - اللينينية في وجه التحريفية و الحال أنهم هم الخوجيون المتسترون جنبا إلى جنب مع البوكت حزب العمّال الشيوعي التونسي- الخوجي المفضوح ، على منوال خوجا معلمهم ، يرددون كالببغاء التهم الخروتشوفية ضد الماوية كالصدور عن "إعتبارات شوفينية قومية " و غيرها !!!

### 2/ اعترافات حزب العمل الألباني بالمواقف الماركسية - اللينينية لماو:

فى وثيقة مؤرخة فى 9 أوت 1960، سجلت اللجنة المركزية لحزب العمل الألباني وقائع لقاء بوخارست. وتحت عنوان " رسالة من اللجنة المركزية لحزب العمل الألباني موجهة الى كل التنظيمات القاعدية للحزب فى ما يتعلق بسير لقاء بوخارست فى جوان 1960و الخلافات التى ظهرت بين الحزب الشيوعي السوفياتي و الحزب الشيوعي الصيني " كتب : " ظهر عدد معين من نقاط الخلاف الإيديولوجية و السياسية الهامة بين الحزب الشيوعي السوفياتي و الحزب الشيوعي الصيني و بدأت الإشارة إلى هذه الخلافات كذلك فى الصحافة الصينية و السوفياتية كما فى خطابات قادة البلدين ، طبعا دون ذكر أسماء هؤلاء و أولئك بشكل مباشر، لكن بتقديم إشارات بإمكان كل امرئ فهمها. وعولجت و نوقشت هذه

المسائل بصورة مفتوحة في اللقاء الذي دار في بوخارست بين ممثلي الأحزاب الشيوعية و العمالية التي حضرت المؤتمر الثالث لحزب العمل الروماني" (الصفحة 265).

الحقائق دامغة لا غبار عليها: الخلافات كانت بين الصينيين و السوفيات و النقاشات تمحورت حول المقولات و الأطروحات المتناقضة لديهما. و أول من تجرأ على نقد التحريفية السوفياتية هم الشيوعيون الصينيون، هذا ما يعترف به الألبانيون أنفسهم في ما سبق من كلام و في ما سيلحق.

فى تلك الرسالة سعت اللجنة المركزية لحزب العمل الألباني للتعريف بوجهة نظر ها بصدد ذلك الصراع . " ما هى وجهة نظرنا هذه؟يمكن تلخيصها هكذا فى كلمات:

أولا، الخلافات محور الحديث هي خلافات بين الحزب الشيوعي السوفياتي و الحزب الشيوعي الصيني. [التسطير من وضعنا].

ثانيا، إجتماع بوخارست حصل قبل أوانه و دار بطريقة مضادة للقواعد التنظيمية اللينينية .

ثالثا ، ستكون لحزبنا كلمته حول هذه الخلافات في الإجتماع الذي يجب أن يعد وفق القواعد و الممارسة المعمول بهما في صفوف الأحزاب الشيوعية و العمالية" (الصفحة 268).

"ستكون " لحزب العمل كلمته حول الخلافات حيث لم يتخذ بعد موقفا بينما الشيوعيون الصينيون قد حسموا الأمر و إندفعوا منذ سنوات في نضال عظيم ضد التحريفية و على كافة الجبهات في سيرورة يتصاعد نسقها و بخطة مدروسة و "البعض" ينشرون الجهل و يفترون على التاريخ مدعين "هناك أحزابا شيوعية حددت موقفها من التحريفيين في روسيا منذ 1960(حزب العمل الألباني على سبيل المثال)"!!!

و يضيف تقرير حزب العمل الألباني: "الخلافات الموجودة بين الحزب الشيوعي السوفياتي و الحزب الشيوعي السوفياتي و الحزب الشيوعي الصيني تمس أكبر بلدين و حزبين في الكتلة الاشتراكية. و حزبنا لا يمكن أن يبقى لامباليا تجاهها..."(التسطير من وضعنا).

هل يحتاج هذا إلى بيان ؟ لا نعتقد و لكن لنرسخ الأفكار: الخلافات تخص في المصاف الأول الحزبين الكبيرين الصيني الماركسي- اللينيني و السوفياتي التحريفي و حزب العمل الألباني إلى ذلك الحين، ندوة بوخارست، جوان 1960، لم يكن له موقف واضح: "ستكون "له" كلمته " إذ "لا يمكنه أن يبقى لا مباليا تجاهها...".

هذه حقائق دامغة بينما يتهم "نقاد الماوية" ماو تسي تونغ بمسايرة خروتشاف و يدعون أسبقية حزب العمل الألباني في إتخاذ مواقف ماركسية-لينينية حيال التحريفيين السوفيات.

حزب العمل هو كذلك سيدير ظهره لهذه الحقائق في ما بعد و سيتقدم أنور خوجا كالطاووس ليعلن في " الامبريالية و الثورة " أن الألبان كانوا السباقين في دحض التحريفية السوفياتية و ليتهم ماو تسى تونغ بالمهادنة للتحريفية هؤلاء و حزب العمل الألباني الذي أخذوا عنه مثلهم في ذلك مثل حزب العمال الشيوعي التونسي ( كتاب الماوية معادية للشيوعية " لمحمد الكيلاني الذي خرج لاحقا عن البوكت ليكون

مجموعة الشيوعيون الديمقراطيون ثم الحزب الإشتراكي اليساري) ترهاتهم تلك جميعهم يقفزون على التاريخ ليسبحوا في بحر التزوير و يسبحوا بإسمه.

و الأدهى أن أنور خوجة عينه وثّق في مواقع مختلفة من كتاباته تقدم الحزب الشيوعي الصيني رأس حربة في الدفاع عن الماركسية-اللينينية. ففي خطاب له ألقاه في إجتماع ال81 حزبا شيوعيا و عماليا في موسكو بتاريخ 16 نوفمبر 1960 ، صرح "الأن و قد وجد الرفاق بين أيديهم وثائق الإعلام السوفياتية و الصينية ، ليفكروا هم أنفسهم بالموضوع. من جهتنا لقد قرأنا و درسنا جيدا الوثائق السوفياتية و الوثائق الصينية و قد ناقشنا بإنتباه هذه الوثائق مع الكوادر النشطة لحزبنا و نأتي هكذا إلى هذا الإجتماع بوجهة نظر جماعية لحزبنا."(الصفحة 284، التسطير من وضعنا).

" من الطبيعي التساؤل هنا: هل أن ندوة موسكو عالجت التناقضات المبدئية الموجودة بين الحزب الشيوعي الصيني و الحزب الشيوعي السوفياتي ، التناقضات داخل الحركة الشيوعية العالمية؟ " (الصفحة 319) و يجيب: " بداهة ، ندوة موسكو لم تعقد لمعالجة التناقضات التي ظهرت بين حزبنا و القيادة السوفياتية و أقل من ذلك من أجل حلها "(الصفحة 321).

و عليه ، نفهم بصورة أوضح أن وفد الحزب الشيوعي الصيني شارك في ملتقى موسكو سنة 1960 ليواصل النضال من داخل الحركة الشيوعية العالمية ضد التحريفية السوفياتي و اليوغسلافية و ما حضر ليبارك سياسة الاتحاد السوفياتي التحريفية. المسألة كما يعلمها الشيوعيون الحقيقيون ليست مسألة موقف فحسب. الموقف إتخذ منذ 1956 و هو دحض التحريفية و تمت صياغته منذ صعودها إلى دفة الحكم وما ورد في نصوص المجلد الخامس ينهض دليلا على ذلك. فالمسألة إلى جانب كونها مسألة موقف صائب ماركسي-لينيني هي مسألة مستقبل الحركة الشيوعية العالمية الذي لا يخص الحزب الشيوعي الصيني فقط. و من هنا عمل ماوتسي تونغ كماركسي- لينيني في سبيل كسب الأنصار للأطروحات الماركسية اللينينية الحقيقية و جعل التحريفية في حالة دفاع تتراجع قدر الإمكان و ليس في حالة هجوم و ذلك عبر الصراع المبدئي المستمر.

لقد إستوعب ماو أيما إستيعاب الرهان و البعد العالميين للقضية فلم ينس البعد العالمي للنضال ضد التحريفية بما أنه ينطلق من الأممية البروليتارية لا من الشوفينية مثلما يدعى "البعض".

وضمن خطاب أنور خوجا السالف الذكر ثمة أيضا: " هل كانت المسائل الخلافية ذات أهمية بسيطة بينما يتصل الأمر بالخصوص بإدانة جوزاف ستالين ، و بالثورة المضادة المجرية و بكيفية إفتكاك السلطة، هذا دون الحديث عن مسائل أخرى غاية في الأهمّية برزت في ما بعد؟ "(الصفحة 288).

لقد حضر الشيوعيون الصينيون إذا ندوة موسكو لغرض رفع راية الثورة البروليتارية و للغرض نفسه سيبعث بشو آن لاي للمؤتمر 22 للحزب الشيوعي السوفياتي: "21 أكتوبر 1961: شو آن لاي

و المبعوثون الصينيون للمؤتمر 22 للحزب الشيوعي السوفياتي ذهبوا لوضع باقات ورد على ضريحي لينين و ستالين، و على ضريح ستالين، وضعوا هذه الكلمات- إلى جوزيف ...ستالين، الماركسي – اللينيني العظيم". ستغادر البعثة الصينية موسكو قبل نهاية المؤتمر 22."

و هكذا لما تتوفر الفرصة لفضح التحريفية من داخل إجتماعات الحركة الشيوعية العالمية أو التنظيمات و الأحزاب التابعة لها لا يتأخر ماو تسي تونغ و الشيوعيون الماويون الصينيون عن فعل ذلك و حين يرون أنه صار مفيدا أكثر ، بعد توضيح التخوم ، الإقدام على المقاطعة و النقد العلنيين لا يتوانون عن ممارسة ذلك أيضا و المرور تاليا لفتح النار علنيا و عالميا و إلى مزيد دعم الأحزاب و المنظمات الناشئة في النضال ضد التحريفية و الوثائق التاريخية المذكورة في بداية هذا العرض الموجز تؤكد ذلك بما لا يدع أدنى ظل للشك!"

\_\_\_\_\_

# VII - " الستالينية " و الماوية

#### 1) لا " ستالينية " بل لينينيّة :

لقد طفق التحريفيّون السوفيات و أتباعهم عبر العالم ، منذ أواسط خمسينات القرن العشرين ، يستخدمون مصطلح " الستالينية " مرفقينه بعبادة الفرد قصد تشويه سمعة ستالين و إرثه الثوري و النيل منه و بالتالى من تجربة البروليتاريا العالمية . و قد سبقهم في إستعمال المصطلح نفسه و إن على نطاق أضيق ، التروتسكيون و لذات الغرض .

و إنقسمت الحركة الماركسية – اللينينية عقب وفاة ماو تسى تونغ و الإنقلاب التحريفي فى الصين سنة 1976 و إدارة أنور خوجا و حزب العمل الألباني ظهر هما لماو تسى تونغ ، إلى قسمين أساسيين هما الماويون من جهة و الخوجيون من الجهة الأخرى .

و ظلّ الماويّون أوفياء لتجربة الإشتراكية السوفياتية في جوانبها الصحيحة المضيئة الرئيسية ولستالين الماركسي الكبير الذي قام بأخطاء و للتجربة الماوية في الصين في مظاهرها الصحيحة الرئيسية و تعمّقوا في الدراسات و نقدوا الأخطاء في التجربتين و سعوا إلى تجاوزها و إنطلقوا مجدّدا في النضال على كافة الجبهات من اجل تطوير علم الشيوعية و القيام بالثورة و تحطيم الدول القديمة و تشييد دول جديدة تخدم البروليتاريا العالمية و يكون هدفها الشيوعية العالمية.

و أوقف الخوجيّون التاريخ عند ستالين أي عند التجربة السوفياتية و بمثالية لا يحسدون عليها أنكروا حقيقة الإشتراكية في الصين ، أنكروا أن تكون الصين عرفت الإشتراكية أصلا . وأطلقوا أكذوبة أنّ ماو تسى تونغ ليس شيوعيّا و كرّروها في كافة أنحاء العالم حتّى صدّقوها هم أنفسهم! (و النمرى يعيد الكرّة اليوم). و منذ ثمانينات القرن الماضي ، أخذ الخوجيّون و إن بتعثّر و تلكّئ يستخدمون مصطلح " الستالينية " مقابل الماوية ليقدّموا أنفسهم على أنّهم ورثة ستالين و في محاولة منهم لتوظيف ستالين ضد الماوية . و عربيّا ، في صفوف الحركة الشيوعية العربية ، في السنوات الأخيرة ، صار صوت الماويين مسموعا و خطّهم متميّزا ، لذلك عاد الخوجيون بتلويناتهم المفضوحة و المتستّرة أو المقتّعة إلى التكتيك القديم لإستعمال ستالين ضد ماو و " الستالينية " ضد الماوية .

و نحن كماويين نكرّر الموقف الماركسي - اللينيني - الماوي الصادر منذ الخمسينات ألا وهو أنّه لا وجود لشيء إسمه "ستالينية " و كلّ ما هناك هو لينينة بمعنى أنّ ستالين واصل تطبيق اللينينية بالأساس مرتكبا أخطاء ثانوية و إن كانت أحيانا جدّية و لا يمكن أن نعد أنّه أضاف مرحلة جديدة في علم الشيوعية . في كتاب شادي الشماوي المشار إليه أعلاه ، " علم الثورة البروليتارية العالمية : الماركسية - اللينينية - الماوية "، هناك عديد وثائق أحزاب ماوية تشرح بالتفصيل سبب إعتبار الماوية مرحلة جديدة وثالثة و أرقى في تطوّر علم الشيوعية من الماركسية إلى الماركسية - اللينينية إلى الماركسية - اللينينية الى الماركسية - اللينينة - الماوية . لقد طوّر ماو تسى تونغ مثلما يفصل ذلك كتاب بوب أفاكيان الذي مرّ بنا ذكره كذلك ، " المساهمات الخالدة لماو تسى تونغ مثلما يفصل ذلك كتاب بوب أفاكيان الذي مصطلح للماركسية أي الفلسفة والإقتصاد السياسي و الإشتراكية. لذا ندعو الشيوعيين الذين يستعملون مصطلح الستالينية دون وعي تام بكونه خاطئ و ضار ويسيء لستالين نفسه أن يكفّوا عن ذلك كما ندعو المتمسكين بالمصطلح أن يبيّنوا لنا و لغيرنا ( إن إستطاعوا و لن يستطيعوا إلاّ بقلب الحقائق رأسا على المتمسكين بالمصطلح أن يبيّنوا لنا و لغيرنا ( إن إستطاعوا و لن يستطيعوا إلاّ بقلب الحقائق رأسا على

عقب ) كيف طوّر ستالين الأقسام المكوّنة الثلاثة للماركسية ليعتبر مرحلة جديدة مختلفة عن اللينينية ، ثالثة و أرقى .

منذ 15 نوفمبر 1956 ، إستخدم ماو تسى تونغ " ما يسمّى بالستالينيّة " رافضا تلك التسمية التى كان التحريفيون السوفيات يروّجون لها . ( أنظروا الوثائق في النقطة الآتية ) .

الحقيقة البسيطة هنا هي أنّه لا وجود ل" ستالينية " ، و " "الستالينية " هي قبل كل شيئ الشيوعية ، الماركسية - اللينينية " ، هذا ما جاء في وثيقة الحزب الشيوعي الصيني ، في ديسمبر 1957 ، " مرّة أخرى حول التجربة التاريخية لدكتاتورية البروليتاريا " .

# 2) الموقف الماوي من مسألة ستالين منذ 1956 :

" مسألة ستالين ليست بالمسألة الهينة ( قبول الكل منطق مثالي ودغمائية و رفض الكل منطق مثالي وتحريفية) ، إنها مسألة تقييم أول تجربة فعلية لدكتاتورية البروليتاريا ، إنها مسألة حيوية في صفوف الحركة الشيوعية العالمية ماضيا و حاضرا و مستقبلا. مراكمة المعرفة من أجل تغيير العالم إفراز لإعمال الفكرماركسية-لينينيا-ماويا في التجارب العملية الماضية و القائمة. الممارسة فالنظرية فمعرفة صحة النظرية عبر الممارسة فتلخيص الممارسة في نظرية أرقي ومن جديد ممارسة أرقي فنظرية أرقي و هكذا دواليك بشكل تصاعدي لولبي . هذه نظرية المعرفة الماركسية. كيف نملك رفع التطور اللولبي للماركسية - اللينينية إذا لم نمارس نظرية المعرفة الماركسية هذه ؟ غير ممكن حصول ذلك إذا غابت ممارسة نظرية المعرفة الماركسية " لماو تسي تونغ شرح مستقيض للموضوع معارسة نظرية الماركسية اللينينية في هذا المضمار). و حين لا ننظر لممارستنا الماضية لإستخلاص دروس عملية مستقبلية ، نكرّر إقتراف الأخطاء السابقة و نكون تجريبيين فنعتقد أننا نتقدم في خطانا بينما نحن نراوح مكاننا.

تجاه مسألة ستالين ، مثلما في غيرها من المسائل ، كرّس ماو نظرية المعرفة الماركسية ، أما "الجماعة " و من قبلهم أنور خوجا و التحريفيين السوفيات ( قبول بالكل و رفض الكل ) لم ينجزوا تحليلا جدليا لعهد ستالين . إنهال عليه التحريفيون السوفيات و أتباعهم عالميا شتما و تشويها و عمد الخوجيون إلى الدفاع عنه دفاعا أعمى، في صوابه و خطئه طبّق ماو الماركسية-اللينينية و طبّق الأخرون تحريفية أو دغمائية في " حول الديالكتيك " أكد لينين أن جوهر الديالكتيك هو وحدة الأضداد أو بكلماته هو: " ازدواج ما هو واحد" و زيادة على تعميق الرؤية الماركسية-اللينينية لقانون التناقض (وحدة الأضداد) في " في التناقض " و في غيرها من مقالاته في الجدلية ، عمل ماو جهده لتطبيق الجدلية في أعماله و نشاطاته و من ضمن تطبيقاته الجدلية نجد تطبيقه للجدلية على مسألة ستالين .

يقول ماو تسي تونغ في الصفحة 367 من المجلد الخامس من مؤلفات ماو تسى تونغ المختارة ( باللغة الفرنسية ): " في الواقع ، كل شيء سواء أكان في الصين أو في الخارج قابل للتحليل ، له مظهر إيجابي و مظهر سلبي . الشيء ذاته بالنسبة لعمل كل مقاطعة ، هنالك نجاحات و نواقص ، و لكل واحد منا أيضا مظهران – ايجابيات و سلبيات و ليس مظهرا واحدا أبدا . نظرية المظهر الواحد و نظرية المظهرين توجدان منذ القدم . تنتمي الأولى إلى الميتافيزيقا و الثانية إلى الديالكتيك . " ( التسطير من وضعنا ) .

و مثلما لمسنا ، ستالين فى مظهره الرئيسي ماركسي عظيم و في مظهره الثانوي قام بأخطاء جدية و أحيانا خطيرة. و من المعلوم أن الحزب الشيوعي الصيني و ماو قائده ذاته أخضعا أنفسهما للتحليل و دعيا لا الحزبيين فقط بل الجماهير أيضا إلى النهوض بالتحليل للمظهرين للتعلم من ما أثبت الممارسة صحته و ما أثبتت خطله ، للتعلم من الصواب و من الخطاء أيضا !...

أحدث المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي السوفياتي و الهجوم المسعور على ستالين رجة هائلة في صفوف الحركة الشيوعية العالمية و أحزابها و منظماتها فرد ماو على طريقة التحريفيين السوفيات المتوخاة من قبل قلة من الشيوعيين الصينيين في التعامل مع ستالين ، في نص "خطاب أمام ندوة الكتاب العامين " في جانفي 1957: "منذ المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي للاتحاد السوفياتي ، بعض الذين قد دافعوا عن ستالين بنشاط ليسوا الآن أقل نشاطا في الهجوم عليه. في رأيي يتخلون عن الماركسية للينينية ذلك أنهم لم يقوموا بتحليل المشكل و يجهلون الأخلاق الثورية. الماركسية - اللينينية تعنى التحلي بالأخلاق الثورية للبروليتاريا. سابقا ، قد قاموا بأقصى ما في وسعهم للدفاع عن ستالين إلى حد معه يجب على الأقل، حاليا تقديم بعض الأسباب لتعليل إنقلابهم! لكن دون تقديم أدنى شرح ، يقومون بالتفاف ب على الأقل، حاليا تقديم لم يدافعوا أبدا عن ستالين ومع ذلك لقد كانوا من أنصاره المتحمسين. مسألة ستالين تهم كافة الحركة الشيوعية العالمية و أحزاب جميع البلدان.

فى ما يتعلق بالمؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي، فإن الغالبية الساحقة لكوادر حزبنا يعربون عن غضب تجاهه. و يعتقدون أن السوفيت ذهبوا أبعد من اللازم في نقد ستالين .و هذا شعور طبيعي و رد فعل أخلاقي. غير أن أقلية شرعت في التنبذب ...حين إندلع إعصار في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي ثمة في الصين نملات خرجت من جحورها . إنها العناصر غير القارة في صفوف الحزب، إنها تتمايل مع أول فرصة..."

جلي للغاية إذا موقف ماو و كذلك موقف الغالبية الساحقة للماركسيين-اللينينين الصينيبين في تصديهم و منذ البداية لتوجهات التحريفيين السوفيت و أتباعهم عالميا و في الصين أيضا. و قبل جاتفي 1957 ، في نص نقد أولى للمؤتمر العشرين ، في 5 أفريل 1956 أي شهران و نصف الشهر بعد المؤتمر التحريفي ( وهو تاريخ عظيم الدلالة على نفاذ الرؤية الثورية لدى الشيوعيين الماويين ) في " حول التجربة التاريخية لدكتاتورية البروليتاريا " وقع التعبير عن أنه " علينا إعتبار ستالين من وجهة نظر تاريخية و النهوض بتحليل كامل و مناسب كي نستشف درسا مفيدا. ما هو صواب وما هو خاطئ لدى ستالين شأن يهم الحركة الشيوعية العالمية و يحمل سمة المرحلة." ( جان بابي ، الصفحة 22 من " الجدال الكبير الصيني-السوفياتي 1956-1966 "، الطبعة الفرنسية، منشورات برنار غراسي ، باريس).

ومن المناسب هنا أن نعيد ما ذكرناه آنفا: " تدافع اللجنة المركزية لحزبنا على أن مآثر ستالين و أخطائه في علاقة سبعة إلى ثلاثة و أن ستالين مع ذلك يبقى ماركسيا عظيما " ( ماوتسى تونغ ، أفريل 1956 " حول العشر علاقات الكبرى" ، المجلد الخامس من مؤلفات ماو تسى تونغ المختارة ، بالفرنسية).

بينما فهم ماو مسألة ستالين على نحو ماركسي-لينيني صحيح و دعا للإضطلاع بمهمة التقييم العلمي كمهمة جبارة ملقاة على عاتق الحركة الشيوعية العالمية - و شرع من جانبه في الدراسة و التمحيص- كان

التحريفيون السوفيات على موجة أخرى مناقضة تماما. (و كان أنور خوجا يكيل المديح للمؤتمر العشرين على صفحات "البرفدا" بتاريخ 8 نوفمبر 1956). كان هم الخروتشوفيين تحطيم ذكرى ستالين و ما يمثله تحطيما كليا.

لقد صوروا ستالين على أنه دموي متحدثين دون إنقطاع عن المحاكمات فحسب و في بلادهم ما قاموا به هو إطلاق سراح بعض المساجين معتبرين أن ما أسموه "إجتثاث الستالينية" قد تم و إنتهى بينما لم يصلحوا من شأن بعض الأخطاء الحقيقية لستالين بل عمقوها فهم تحريفيون في الواقع ، كان تهجم التحريفيين على ستالين تمهيدا و غطاءا لتركيز خطهم هم المعادي للثورة على جميع الأصعدة ، إنهم برجوازيون جدد يعملون على إعادة تركيز الرأسمالية و تحطيم كافة منجزات الإشتراكية و الثورة في ظل لينين و ستالين.

بشجاعة بروليتارية ، إنبرى الحزب الشيوعي الصيني بقيادة ماو ليتصدى لمهمة رسمها عن وعي طبقي شيوعي ، مهمة تقييم عمل و نشاط أحد أعظم رموز الشيوعية العالمية فكانت الملاحظات الأولية لماو تتعمق شيئا فشيئا لتنتج ثلاث نصوص ذات بعد تاريخي عالمي حول ستالين ألا وهي " حول التجربة التاريخية لدكتاتورية البروليتاريا " ثم " مرّة أخرى حول التجربة التاريخية لدكتاتورية البروليتاريا " و " حول مسألة ستالين". و لكن قبل عرض أهم ما جاء في هذه الوثائق القيمة و التاريخية ، نتابع بقية ما صاغه ماو حول ستالين في المجلد الخامس الذي منه كنا قد إستشهدنا بمقتطفات آنفا.

بعد شهرين و نيف من المؤتمر العشرين الحزب الشيوعي السوفياتي ، كتب ماو في معرض خطابه "حول العشر علاقات الكبرى" في أفريل 1956: " أولئك الذين في الاتحاد السوفيتي رفعوا ستالين إلى أعلى القمم ، أخذوا فجأة في رميه أسفل سافلين . عندنا ، هنالك من إقتفوا خطاهم تدافع اللجنة المركزية لحزبنا عن أن مآثر ستالين و أخطائه في علاقة سبعة الى ثلاثة و أن ستالين مع ذلك يبقى ماركسيا عظيما. إنه بالاستناد إلى هذا التقييم كتبنا مقال " حول التجربة التاريخية لدكتاتورية البروليتاريا". مثل هذا التقييم صحيح تماما. لقد قام ستالين بعدد معين من الأخطاء فيما يخص الصين . لقد كان وراء مغامرتية " اليسار" لوانغ مينغ، حوالي أواخر الحرب الأهلية الثورية الثانية ، ووراء إنتهازيته اليمينية في بداية حرب التحرير . في البداية لم يسمح لنا بالقيام بالثورة مؤكدا أن حربا أهلية تهدد بتخريب الأمة الصينية . ثم عندما إندلعت الحرب أبدى شكا حيالنا و عندما كسبنا الحرب شك في أنه انتصار من نوع انتصار تيتو وفي 1949و 1950 ، مارس علينا ضغوطا قوية جدا. إلا أننا مع ذلك نعتقد أن مآثر ستالين و أخطاءه في علاقة سبعة إلى ثلاثة .و هذا حكم عادل.

في ميادين العلوم الاجتماعية و الماركسية - اللينينية ، سنواصل بانكباب دراسة الأطروحات الصحيحة لستالين "

هذه مقاربة ماو لعمل ستالين، شهران و نصف الشهر إثر المؤتمر العشرين فيها يدحض القائد البروليتاري الصيني النظرة التحريفية السوفياتية منها والصينية التى ظهرت على نطاق محدود فى صفوف الحزب الشيوعي الصيني . و الحكم الأساسي يظل أن ستالين ماركسي عظيم يدرس الماركسيون - اللينينيون الصينيون أعماله و يطبقون ما فيها من أطروحات صحيحة.

فى ذلك التاريخ ، من من القادة الشيوعيين عالميا كان له مثل هذا الموقف الصائب و الجريء ؟ لا أحد سوى الماويين فهم الأثقب رؤية و الأوضح حينذاك و فى ما بعد داخل الحركة الشيوعية العالمية بأسرها .

و هذا التقييم موجود في المجلد الخامس من مؤلفات ماو تسي تونغ المختارة وهو من الوثائق المعتمد في "هل يمكن..." و الغريب أن " الجماعة " عمدا لم يغضوا الطرف عنه فحسب و إنما إدعوا عكسه أي إدعوا أن ماو تهجم على ستالين و ساير من سموه ب"رفيقهم خروتشاف". إنهم بذلك يغتصبون التاريخ و يفترون على الماوية و الحركة الشيوعية العالمية و هذا منهم مثالية فلسفيا و إسفاف علميا.

و في السنة عينها ، سنة 1956 و في شهر أوت تحديدا ، نطق ماو بما يلى ذكره: "كيف نقيم الأخطاء التي إرتكبت في الاتحاد السوفياتي مثل أخطاء ستالين ؟ هي أخطاء جزئية ، مؤقتة ، هنالك منها ما إمتد، حسب ما يقال ، طوال عشرين سنة لكن ذلك لا يمنع أنها مؤقتة و جزئية و قابلة للإصلاح. التوجه الرئيسي و المظهر المهيمن و الجزء الأعظم لما أنجز في الاتحاد السوفياتي صحيح . ولدت روسيا اللينينية و بفضل ثورة أكتوبر ، أضحت أول دولة إشتراكية . و قد أنجزت البناء الاشتراكي و إنتصرت على الفاشية و صارت بلدا صناعيا قويا . لنا الكثير نتعلمه منه لنكن متفقين ، علينا أن نستلهم ما هو متقدم في تجربته و ليس أبدا ما هو متخلف".

و تكون الأخطاء المرتكبة ، من زاوية الفهم الجدلى العميق للتاريخ "مؤقتة "و"جزئية " و " قابلة للإصلاح " . و أيضا هي مظهر ثانوي في التجربة الاشتراكية الأولى و يكون الموقف الماوى مدافعا عن ستالين و لصالحه ليس مجاملة له بل لأن الأمر حقيقة تاريخية ملموسة.

و في خطاب آخر ، خلال الإجتماع الموسع للجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي، في 15 نوفمبر 1956 ، جاء على لسان ماو "أود أن أقول بعض الكلمات بصدد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي في رأيي ، هنالك "سيفان " : واحد هو لينين و الآخر هو ستالين السيف الذي هو ستالين الروس نبذوه الآن . كوملغا و بعض المجريين التقطوه ليضربوا به الاتحاد السوفياتي و لمقاتلة ما يسمى الستالينية . في عديد بلدان أوروبا ، تنقد الأحزاب الشيوعية أيضا الاتحاد السوفياتي و يقودها في هذا النقد توغياتي [قائد الحزب الشيوعي الايطالي] . كذلك يستعمل الإمبرياليون هذا السيف لقتل الناس فدول مثلا رفعه لمدة . هذا السلاح لم تقع إعارته بل وقع نبذه . نحن الصينيون لم ننبذه . أولا ، ندافع عن ستالين و ثانيا ننقد أيضا أخطاءه و لذلك كتبنا مقال " حول التجربة التاريخية لدكتاتورية البروليتاريا".

أما بالنسبة للسيف الذي هو لينين ، ألم ينبذه القادة السوفيات هو الآخر بعض الشيء ؟ في رأيي ، وقع ذلك إلى درجة بعيدة نسبيا هل لا تزال ثورة أكتوبر دائما صالحة ؟ أيمكن بعد أن تستعمل كنموذج لمختلف البلدان ؟ تقرير خروتشاف للمؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي يقول إنه من الممكن التوصل إلى السلطة عبر الطريق البرلماني و هذا يعنى أن البلدان الأخرى لن تحتاج بعد الآن إلى إتباع مثال ثورة أكتوبر . حين يفتح هذا الباب على مصراعيه ، فإن اللينينية تكون نبذت بالفعل".

فى 1956 ، كان لماو مثل هذا الفهم الفذ فى عمقه للتحريفية و هجومها الذي لا يطال ستالين و حسب بل يطال لينين و الماركسية - اللينينية ككل و كان له الموقف البروليتاري " أو لا ندافع عن ستالين و ثانيا ننقد أيضا أخطاءه" " المؤقتة و الجزئية و القابلة للإصلاح ".

( مقتطفات من العدد 3- جويلية 2011 من " لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية! " وعنوانه " مسألة ستالين من منظور الماركسية – اللينينية – الماوية " )

و ظلّ ستالين ماركسيّا عظيما قام بأخطاء!

و تتالت الوثائق الخاصة بالصراع الماوي ضد التحريفية السوفياتية مذّاك وصولا إلى محطّة 1963 و كتيّب " حول مسألة ستالين " أين يتواصل و على النطاق العالمي دحض الهجوم التحريفي ضد ستالين و مما جاء في تلك الوثيقة التاريخية بصدد موقف التحريفيين السوفيات وموقف الشيوعيين الماويين :

" إنهم لم يقوموا بتحليل تاريخي علمي شامل لحياة ستالين و أعماله ، بل أنكروه إنكارا كليا بدون أي تمبيز بين الصواب و الخطأ. و لم يعاملوا ستالين كرفيق بل عاملوه كعدو . إنهم لم يتخذوا أسلوب النقد و النقد الذاتي لتلخيص الخبرة ، بل ألقوا مسؤولية جميع الأخطاء على ستالين و نسبوا اليه " الأخطاء " التي لفقوها عمدا. إنهم لم يعرضوا الحقائق و لم يناقشوا الأمور ، بل شنوا هجمات ديماغوجية شخصية على ستالين بغرض تسميم عقول الناس. لقد شتم خروتشوف ستالين بأنه " قاتل " و "مجرم" و " قاطع طريق" و "مقامر" و "طاغية من نوع إيفان المرعب" و " أكبر دكتاتور في التاريخ الروسي" و " غبي " و " أبله " و هلم جرا و بينما نعيد ذكر هذه الألفاظ القذرة الفاحشة الخبيثة مضطرين نخشي أن يوسخ ذلك قلمنا و ورقنا." (الصفحة 10) ...

" لقد قدح خروشوف بستالين على أنه "أكبر دكتاتور في التاريخ الروسي" ، ألا يعنى ذلك أن الشعب السوفياتي قد عاش ثلاثين سنة طويلة تحت "طغيان" " أكبر دكتاتور في التاريخ الروسي " و لم يعش في ظل النظام الإشتراكي؟ إن الشعب السوفياتي العظيم و الشعوب الثورية في العالم أجمع لا توافق بتاتا على هذا الإفتراء!

لقد قدح خروشوف بستالين على أنه "طاغية من نوع إيفان المرعب" ألا يعنى ذلك أن خبرة الحزب الشيوعي السوفياتي العظيم و الشعب السوفياتي العظيم التى توفرت خلال ثلاثين عاما لشعوب العالم قاطبة لم تكن خبرة دكتاتورية البروليتاريا بل خبرة حياة تحت حكم "طاغية " إقطاعي ؟ إن الشعب السوفياتي العظيم و الشيوعيين السوفيات والماركسيين-اللينينيين في العالم أجمع لا يوافقون بتاتا على هذا الإفتراء! "

و غير ذلك من الدفاع عن ستالين و إدانة التحريفيين المعاصرين كثير كثير في تلك الوثيقة بالذات!

### تطوير ماو تسى تونغ لفهم الإشتراكية:

لأجل شرح دقيق و تفصيلي لهذه القضية قد نحتاج عشرات الصفحات و بما أنّ المجال لا يسمح بهذا سنوجز الأفكار في فقرات قليلة و على من يرنو الغوص في القضيّة و تفاصيلها دراسة الكتابين المذكورين آنفا . ( كتاب شادى الشماوي و كتاب بوب أفاكيان ).

إلى حدّ اليوم ، ليس بوسع " الستالينيين " المنحدرين من الخوجية المتستّرة أو المفضوحة أن يشرحوا لنا شرحا علميّا ضافيا و شافيا الإنقلاب الذي حدث في الإتحاد السوفياتي و تحوّل لون حزب لينين و ستالين إلى حزب تحريفي و تحوّل دولة البروليتاريا إلى دولة البرجوازية هناك . و السبب بسيط وهو أنّ الحركة الشيوعية العالمية إلى بدايات خمسينات القرن العشرين لم تكن تتوقّع أصلا حدوث مثل هذا الأمر فلم تبحث في الإمكانية و قاعدتها المادية و لم تقترح طبعا حلولا لمعالجة المشكل الذي لم تشخّصه مطلقا، مشكل تحوّل تلك الإمكانية إلى واقع . فستالين ، في دستور 1936 لم يتحدّث سوى عن طبقة العمال و طبقة الفلاّحين و عن المثقفين الثوريين كطبقات و فئات مشكّلة للمجتمع السوفياتي و هكذا لا وجود أصلا لبرجوازية قديمة أو جديدة صلب المجتمع السوفياتي و لا صراع طبقي فيه . و كان هذا خطأ فادحا في فهم ستالين للمجتمع الإشتراكي الذي لا أعداء له بالداخل ، أعداؤه فقط خارجه وهم الرجعية و الإمبريالية العالمية . و من اليسير الأن إدراك أنّ ذلك التحليل الذي لا يزال يدافع عنه " الستالينيوّن " ما هو بمادي و لا هو بجدلي .

و عقب تحليل ماو تسى تونغ للتجربة السوفياتية و لصراعات عدّة شهدتها الصين الماوية ذاتها ، عمّق الفهم العلمي المادي الجدلي للإشتراكية و أقرّ أوّل ما أقرّ بحقيقة مادية موضوعية هي تواصل وجود الطبقات ومنها البرجوازية بأشكال قديمة و جديدة و وجود التناقضات الطبقية العدائية و الصراع الطبقي كما أقرّ بالحاجة إلى خوض صراع طبقي واعى للتصدّى إلى إعادة تركيز الرأسمالية و البقاء على الطريق الإشتراكي و قطع أشواط في المضي نحو الشيوعية و كانت الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى الوسيلة و الطريقة الجديدة التي توصل إليها ماوتسى تونغ و طبقها و أتت أكلها في الواقع العملي إنتصارات باهرة طوال عقد من الزمن (1966- 1976) و تقدّم إلى أبعد نقطة بلغتها الإنسانية إلى اليوم في سيرها نحو الشيوعية .

نظرية و ممارسة مواصلة الثورة في ظلّ دكتاتورية البروليتاريا ( ثورة داخل الثورة ) هي حجر الزاوية في تطوير ماو تسى تونغ للإشتراكية و في الإرتقاء بالماركسية إلى مرحلة جديدة ، ثالثة ، إلى جانب تفاصيل أخرى تخص هذا المجال و تطويرات أخرى في مجال الإقتصاد السياسي و في مجال الفلسفة أيضا . و بعد وفاة ماو تسى تونغ والإنقلاب التحريفي في الصين سنة 1976 ، إنبرى بوب أفاكيان لعقود يقيّم التجارب التاريخية للبروليتاريا العالمية و ينقدها من منظور بروليتاري ثوري فتمكّن إنطلاقا ممّا هو صحيح في تلك التجارب و من تطبيق خلاق لعلم الشيوعية من تطوير الخلاصة الجديدة للشيوعية و من نقاطها تطوير فهم المجتمع الإشتراكي و كيفيّة مواصلة الثورة في ظلّه و قد خضنا في الموضوع في مقالات وكتب ألفناها في السنوات الماضية .

\_\_\_\_\_

# VIII - من الخلافات التاريخية بين ستالين و ماو تسى تونغ

و أسمحوا لنا بأن نخطو الآن خطوة إلى الوراء لنحيط القرّاء علما و لو بعجالة بخلافات تاريخية جدّت بين القائدين العظيمين لنعي أكثر أنّ ماو تسى تونغ ما كان يهاب ستالين أو ينافقه بل كان يعامله معاملة رفاقية .

### 1) حول طريق الثورة في الصين:

لقد إرتأت الأممية الثالثة بقيادة ستالين في عشرينات القرن الماضي أن يركّز الشيوعيون الصينيّون النضال في المدن و أن يتبعوا طريق ثورة أكتوبر و لكن أحداث 1927 الدامية التي راح ضحيّتها آلاف الشيوعيين أثبتت خطأ هذا الطريق في الصين و مع ذلك واصلت الأمميّة الثالثة مساعيها عبر وانغ مينغ و ما أطلق عليهم " البلاشفة مئة بالمئة " في قيادة الحزب الشيوعي الصيني لإعادة الكرّة دون إستخلاص الدروس الواجب إستخلاصها . و ظلّ ماو تسى تونغ يناضل داخل صفوف الحزب من أجل تطوير طريق آخر يتماشي و ظروف الصين المختلفة نوعيّا عن ظروف روسيا ، طريق محاصرة الريف المدينة ، طريق حرب الشعب الطويلة المد و ليس طريق الإنتفاضة المسلّحة المتبوعة بالحرب الأهليّة كما حدث في روسيا سنة 1917 . و دام الصراع سنوات ، إنتهي بعدها وحسم أثناء المسيرة الكبرى ، سنة 1935 في ندوة للحزب الشيوعي الصيني ، إلى إنتخاب ماو تسى تونغ لقيادة الحزب و تبنّي طريق حرب الشعب الطويلة الأمد . و مذّاك شقّت الثورة الصينية طريقها إلى الإنتصار سنة 1949 و إن مدرب الشعب الطويلة الأمد . و مذّاك شقّت الثورة الصينية طريقها إلى الإنتصار سنة 1949 و إن شهدت بديهيّا منعرجات و إلتواءات لا تحصى و لا تعدّ .

و عليه ، دلّل التاريخ على صحّة طريق حرب الشعب في المستعمرات و أشباه المستعمرات و المستعمرات و المستعمرات المستعمرات الجديدة و على تطوير ماو تسى تونغ للماركسية في هذا الجانب أيضا ما سمح للفتناميين لاحقا بإعتماد هذا الطريق و تحقيق الظفر في حربهم ضد الإمبريالية الأمريكية.

# 2) الإستسلام و العمل في ظلّ دولة يحكمها الكيومنتانغ أم مواصلة الثورة ؟

مع نهاية الحرب العالمية الثانية ، دخل ستالين في مفاوضات مع القوى الإمبريالية المنتصرة على ألمانيا و إيطاليا و اليابان و إقترح على الحزب الشيوعي الصيني القبول بتسوية بموجبها يحرز على النشاط القانوني في ظلّ دولة يقودها الكيومنتانغ الموالي للإمبريالية الأمريكية مقابل تخلّيه عن الكفاح المسلّح أي عن مواصلة الثورة . فكانت إجابة ماو و الحزب الصيني الرفض و خلاصته كانت جملة لماو غدت معروفة جدّا : " بدون جيش شعبي ، لن يكون هناك شيء للشعب." (ماو تسى تونغ " الحكومة الإئتلافية "- 24 أفريل – نيسان 1945؛ المؤلفات المختارة ، المجلّد الثالث ؛ و " مقتطفات من أقوال الرئيس ماو تسى تونغ " ، الصفحة 105).

أجل ، رفض الشيوعي الصينيون الإستسلام المقترح من قبل ستالين و كانوا على صواب فى ذلك و واصلوا النضال و هزموا جيود العدق المدعومة من طرف الإمبرياليين الأمريكان و حققوا إنتصارا عزز المعسكر الإشتراكي أيما تعزيز و فى المقابل ، قبلت الأحزاب الفرنسية و الإيطالية و اليونانية بالتخلّى عن الكفاح المسلّح و خانت الشيوعية و الجماهير الشعبية و إن أصبحت تحصل على 30 بالمئة فى إنتخابات الديمقراطية البرجوازية كما ذكر السيّد النمرى معتزّا بنسبة مائويّة مضلّلة فى الوقت الذى تخلّت فيه عن الثورة و دكتاتورية البروليتاريا فأمست أحزابا تحريفية ، أحزابا برجوازية .

و من ثمّة نلمس لمس اليد مرّة أخرى مدى سطحيّة نظرة ناقد الماوية. ( و المزيد عن الماوية و نقد الجبهة المتحدة ضد الفاشيّة تجدونه في كتاب ناظم الماوي ، " آجيث نموذج الدغمائي المناهض لتطوير علم الشيوعية " بمكتبة الحوار المتمدّن ).

#### 3) كيف تعامل ستالين و ماو تسى تونغ مع هذه الإختلافات؟

معبّرة جدّا هي كيفيّة تعامل هذين القائدين العظيمين مع الإختلافات بينهما . بلا خجل و لا مداورة بل بكلّ جرأة إعترف ستالين بخطئه تجاه الحزب الشيوعي الصيني و أعرب عن فرحه بإنتصار الثورة في الصين . و معلّقا على ذلك ، كتب الحزب الشيوعي الصيني تحت إشراف ماو تسى تونغ في "حول مسألة ستالين " سنة 1963 (الصفحة 17) : " و لقد كان ستالين قادرا على نقد نفسه عندما كان يرتكب خطأ ما . فمثلا ، أخطأ النصح في ما يتعلق بالثورة الصينية . و بعد إنتصار الثورة الصينية ، إعترف بخطئه . كما إعترف ستالين أيضا ببعض أخطائه في عمل تطهير صفوف الحزب ، في تقريره للمؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي السوفياتي (البلشفيك)عام 1939 ". و إعتراف ستالين موثق جيّدا في عدّة الثامن عشر للحزب الشيوعي الثوري ، الولايات كتب و لا يرقي إليه شك و قد ذكره ضمن من ذكره ج. وورنر من الحزب الشيوعي الثوري ، الولايات المتحدة الأمريكية في مقال قيّم للغاية ، " في الردّ على الهجوم الدغمائي - التحريفي على فكر ماوتسى تونغ " ، ضمن كتاب شادي الشماوي ،" الماوية تدحض الخوجية و منذ 1979 " بمكتبة الحوار المتمدّن ).

أمّا ماو تسى تونغ فقد تعاطى هو الآخر مع المسائل بمبدئيّة و صارع من أجل الخطّ الصحيح و حين أساء ستالين النصح بكلمات لماو ، ناضل الماويّون ضد الصينيين الذين تبنّوا المقترحات الخاطئة و ظلّ ذلك فى إطار رفاقي و ظلّ الماويّون إلى اليوم يعلنون على الملأ دفاعهم عن ستالين على أنّه ماركسي عظيم قام بأخطاء فى زمن تنصّلت منه معظم الأحزاب التى تدّعى الشيوعية عبر العالم .

و فى خصوص نقد كتاب " القضايا الإقتصادية للإشتراكية فى الإتحاد السوفياتي " فإنّ السيدّ النمرى قال أشياء تجافى بجلاء الحقيقة بشأن تصرّف ماو : " نشر خلاصة نقوداته في صحيفة (جم من جيباو) الرسمية لتكون بياناً لمنتقدي ستالين وأعدائه سواء بسواء . "

و الواقع يدلّل على أنّ هكذا قول لا يعدو أن يكون مجرّد إفتراء . فقد كان ذلك النقد يتمّ فى صفوف الكوادر العليا للحزب و لم يوزّع على كافة صفوف الحزب و لا نشر فى جرائد ومجلاّت صينية زمنها و ذلك مراعاة للوضع العالمي و لم تظهر هذه الوثائق إلاّ لدي الحرس الأحمر خلال الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى و ليس قطعا قبلها أو فى 1958 كما يدعى النمرى .

النصان اللذان ينقدان كتاب ستالين " القضايا الإقتصاة للإشتراكية في الإتحاد السوفياتي " " قد نشرا في الصين في 1969 من طرف الحرس الأحمر قصد الإستعمال الداخلي حصرا ". هذا ما ورد في الصفحة 27 بعد مقدّمة كتاب " ماو تسى تونغ و بناء الإشتراكية " منشورات سوي ، باريس 1975 باللغة الفرنسية .

-----

### IX - كيف يسيئ " الستالينيون " / البلاشفة / البلاشفة الجدد الخوجيين في جوهرهم إلى ستالين ؟

و هنا كذلك لن نحتاج إلى تحبير مزيد الصفحات الجديدة بما أنّنا تطرّقنا إلى الموضوع عينه في كتاب لنا معنون " قشرة بلشفية و لبّ دغمائي تحريفي خوجي : حقيقة "الحديدي" و من لفّ لفّه . " و منه نقتبس لكم الفصل الخامس إجابة على سؤال هذه النقطة الهامة :

" منذ عشرات السنين الآن أعلن الماويون عبر العالم أنّ الهجوم على ماو تسى تونغ يعنى هجوما على الماركسية- اللينينية و أثبتوا ذلك بالحجّة و البرهان سواء فى جدالهم الكبير ضد التحريفية المعاصرة أم ضد التحريفية الصينية و على رأسها دنك سياو بينغ أم ضد الخوجية . و فى موضوع الحال ، و الردّ على البلشفى/ الخوجي، سنثبت لكم كيف أنّ الأمر ينسحب على الحديدي/ الزئبقى و من لفّ لفّه.

#### 1- بصدد أخطاء ستالين مجددا:

لقد كان ستالين من النزاهة بمكان بحيث إعترف بخطئه تجاه الحزب الشيوعي الصيني أمّا البلاشفة / الخوجيين فيدافعون عن ما إعتبره ستالين ذاته خطأ و صحّحه. جاء في " تعليق مقتضب على تمهيد "هل يمكن أن نعتبر ماوتسى تونغ ماركسيّا – لينينيّا ؟ " :

"كان ماو حتى قبل وفاة ستالين و بالخصوص بعدها أحد أعلام الحركة الشيوعية العالمية و لا أدل على ذلك من جملة لهو شيه منه صاغها فى " تقرير سياسي ألقي فى المؤتمر الوطني الثاني لحزب العمال الفتنامى المنعقد فى شباط (فبراير) 1951 [أي نعم فى 1951!!] وهي تقول: "لنا فى الإنسانية شقيقان و صديقان كبيران فائقا الإحترام و لهما نظر ثاقب هما الرفيق ستالين و الرفيق ماوتستونغ" (الصفحة 347-346 من "مختارات حرب التحرير الفتنامية "دار الطليعة ، بيروت).

ستالين و الأممية الثالثة ما إعتبرا يوما الحزب الشيوعي الصيني في ظل قيادة ماو تسى تونغ تحريفيا أو برجوازيا صغيرا و إنما حزبا بروليتاريا منتميا الى الحركة الشيوعية العالمية و مساهما فيها بنشاط عمليا و نظريا ويأتى أهل الكهف ليطعنوا في ثوريته و ثورية الماوية التي قادته لأربعة عقود فينقضون وجهة نظر ستالين و الأممية الثالثة مستهزئين بهما و ملحقين بهما الإحتقار و الحال أنهما عايشا و عاينا التجربة الثورية الصينية و تابعاها عن كثب بل و ساهما فيها و بالتأكيد كانا مطلعين على دقائق كتابات ماو التي هي وثائق الحزب الشيوعي الصيني، هذا فضلا عن أن الأممية الثالثة لها هي و ستالين نصوصا و وثائق عدة بصدد الصين. فمن نصدق القيادة البروليتارية العالمية و قد تعاملت مع الحزب الشيوعي الصيني في أدق تفاصيل نشاطه التكتيكي و الإستراتيجي و كان لها مبعوثها للصين وممثلين للحزب الشيوعي الصيني في الأممية أم أهل الكهف الذين يفصلهم عن الثلاثينات و الأربعينات و الخمسينات أربعون سنة فأكثر والذين لم يتفحصوا نصوص و مواقف الشيوعيين الصينيين و لا نصوص و مواقف الشيوعيين الصينيين و لا نصوص و مواقف القيادة البروليتارية العالمية بخصوص الصين؟

بحكم أننا لا ننبذ تاريخ الطبقة العاملة العالمية مثلما يفعل أهل الكهف و ننظر إليه نظرة مادية ونقدية بناءة ، فإننا نصدق تاريخ الحزب الشيوعي الصيني و ستالين و الأممية الثالثة خاصة و أن الوقائع و الأحداث التاريخية أثبتت صحة موقفهما الأممي ( و إن وجدت خلافات معينة بينهما و بين الحزب الشيوعي الصيني فإن تاريخ الصراع الطبقي في الصين أكد سداد وجهة النظر الماوية ) وأثبتت صحة الأطروحات النظرية و الممارسات العملية للماوية التي قادت الى إنتصار الثورة الديمقراطية الجديدة سنة 1949."

و بينما لم يدّع ستالين بتاتا أنّه لم يخطئ أبدا ، يدّعي هؤلاء البلاشفة / الخوجيين واقعيّا و عمليّا عدم قيامه بأية أخطاء حتى و هم يصوغون كما أنف الذكر جملا من نوع " إنّنا لا نقول إنّ ستالين لم يرتكب أية أخطاء". مثلهم مثل "الوطد" لا يغامرون أصلا بالإشارة و لو لخطإ واحد لستالين ما يستدعى تحليل هذا الخطإ تحليلا علميّا و شرح مسبّباته الموضوعية و الذاتية و كيفية تجاوزه.

إنّهم لا يطبّقون على ستالين الجدلية و " إزدواج الواحد" اللينيني بل يكرّسون تجاهه نظرة ميتافيويقية إحادية الجانب تدافع عنه دفاعا أعمى و بدفاعهم عن ما تبيّن واقعيّا و بالتحليل الملموس للواقع الملموس أنّه خطأ ، يسيئون لستالين و للماركسية - اللينينية عموما و يشوّهونها في أعين البروليتاريا و الجماهير الشعبية ،عوض التحلّى بالشجاعة و القيام بالواجب من دراسة و تحليل و تلخيص و الدفاع عن الصواب و نقد الأخطاء نقدا مبدئيّا رفاقيّا و بناء مهما كان من إرتكبها لأنّ الحقيقة هي الثورية .

و بما أنّ البلشفي/ الخوجي أصدر " الأساس المادي الجدلي و التاريخي لفكر ستالين و ممارسته " في شكل عرض لمضامين مثلا كرّاس " المادية الديالكتيكية و المادية التاريخية "، نود أن نلفت الإنتباه إلي إساءة أخرى لذكرى ستالين و لينين معا وهي تتمثّل في عدم التفطّن بموجب عدم الدراسة النقدية العميقة و الشاملة إلى أنّ ستالين إرتكب خطأ في ما يتصل بالجدلية حيث بسط أربعة قوانين للديالكتيك واضعا قانون التناقض/ وحدة الأضداد في المصاف الأخير و الحال أن لينين و بكلّ جلاء قال عنه في " حول الديالكتيك " : " إن إزدواج ما هو واحد و معرفة جزئيه المتناقضين (...) يشكّلان جوهر الديالكتيك ( أحد "جواهره"، إحدى خصائصه ، أو ميزاته الرئيسية ، إن لم تكن خاصته الرئيسية." ( صفحة 386 من "ماركس- إنجلز- الماركسية " دار التقدّم ، موسكو). لا شكّ في أنّ ستالين أخفق هنا في تعميق رؤية لينين لجوهر الديالكتيك و ماو تسى تونغ في " في التناقض" هو الذي سيعيد للفهم اللينيني بريقه و يبنى عليه صرحا أعمق و أمتن مطوّرا في ذلك المقال و في " حول المعالجة الصحيحة للتناقضات بين عليه صرحا أعمق و أمتن مطوّرا في ذلك المقال و في " حول المعالجة الصحيحة للتناقضات بين صفوف الشعب " ثمّ في " حوار حول الفلسفة " المادية الجدلية.

و هنا نلمس كيف تسيئ الدغمائية التحريفية لكلّ من ستالين و لينين لأجل النيل من ماو تسى تونغ بالتأكيد ليس خدمة للثورة البروليتارية العالمية.

# 2- ستالين يعترف بأخطائه بشأن الثورة الصينية و البلاشفة / الخوجيون يتمسكون بهذه الأخطاء:

و من المفيد هنا أن نذكر بما أوردناه سابقا من مقاربة ماو تسى تونغ و الحزب الشيوعي الصيني لمسألة ستالين التي تهم الحركة الشيوعية العالمية بأسرها و تحمل سمة المرحلة:

" بعد شهرين و نيف من المؤتمر العشرين الحزب الشيوعي السوفياتي ، كتب ماو في معرض خطابه "حول العشر علاقات الكبرى" في أفريل 1956: " أولئك الذين في الاتحاد السوفيتي رفعوا ستالين إلى أعلى القمم ، أخذوا فجأة في رميه أسفل سافلين . عندنا ، هنالك من إقتفوا خطاهم. تدافع اللجنة المركزية لحزبنا عن أن مآثر ستالين و أخطائه في علاقة سبعة الى ثلاثة و أن ستالين مع ذلك يبقى ماركسيا عظيما. إنه بالاستناد إلى هذا التقييم كتبنا مقال " حول التجربة التاريخية لدكتاتورية البروليتاريا". مثل هذا التقييم صحيح تماما. لقد قام ستالين بعدد معين من الأخطاء في ما يخص الصين . لقد كان وراء مغامرتية " اليسار " لوانغ مينغ، حوالي أو اخر الحرب الأهلية الثورية الثانية ، و وراء إنتهازيته اليمينية في بداية حرب التحرير . في البداية لم يسمح لنا بالقيام بالثورة مؤكدا أن حربا أهلية تهدد بتخريب الأمة الصينية . ثم عندما إندلعت الحرب أبدى شكا حيالنا و عندما كسبنا الحرب شك في أنه انتصار من نوع

انتصار تيتو وفي 1949و 1950، مارس علينا ضغوطا قوية جدا. إلا أننا مع ذلك نعتقد أن مآثر ستالين و أخطاءه في علاقة سبعة إلى ثلاثة. و هذا حكم عادل.

في ميادين العلوم الاجتماعية و الماركسية-اللينينية ، سنواصل بانكباب دراسة الأطروحات الصحيحة لستالين".

ناقدا بعض أخطاء ستالين الثانوية و مدافعا عن جانبه الصحيح الرئيسي (سبعون بالمائة صحيح مقابل 30 بالمائة خاطئ)، لم يقم ماو تسى تونغ إلا بالواجب الذى تفرضه المبادئ الشيوعية و أبدا لم يعتبر ماو تسى تونغ لينين و لا ماركس و لا إنجلز مخطئين مثلما يدّعى زورا وبهتانا البلشفي / الخوجي الذى دبّج: "ماو قام بالإختيار عندما أعلن صراحة أنّ ستالين و الكومنترن، و بالتالى ماركس و إنجلز و لينين ، كانا مخطئين" (" إغتيال ستالين...).

أوّلا، كمادي جدلي لا يستعمل ماو تسى تونغ و لم يستعمل صيغة تعميمية "ستالين مخطئ" بل أشار إلى بعض الأخطاء المؤقتة و الثانوية و حدّدها و أكّد أنّ الجوهري و الرئيسي لدي ستالين صحيح و يجب مواصلة دراسته و إعتماده و أنّ ستالين مع ذلك يظلّ ماركسيّا عظيما. و ثانيا، أن ينقد ستالين لا يعنى آليّا و ميكانيكيّا نقد ماركس و إنجلز و لينين. نظرة البلشفي / الخوجي ميكانيكية أمّا ماو تسى تونغ فمادي جدلي. و ثالثا، قبل أن يعلن ماو صراحة موقفه من ستالين و نقده له مع دفاعه عن الصحيح الجوهري و الرئيسي لديه ، كان ستالين عينه قد قدّم نقده الذاتي و إعترف بأخطائه بصدد الثورة الصينية و" ببعض أخطائه في عمل تطهير صفوف الحزب" .

"و لقد كان ستالين قادرا على نقد نفسه عندما كان يرتكب خطأ ما. فمثلا ، أخطأ النصح في ما يتعلق بالثورة الصينية. و بعد إنتصار الثورة الصينية ، إعترف بخطئه. كما إعترف ستالين أيضا ببعض أخطائه في عمل تطهير صفوف الحزب ، في تقريره للمؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي السوفياتي (البلشفيك)عام 1939" ( الصفحة 17 من " حول مسألة ستالين" تعليق ثان ضمن جملة من التعليقات على الرسالة المفتوحة للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي بقلم هيئتي تحرير صحيفة "جينمين جيباو" و مجلة " العلم الأحمر " في 13 سبتمبر (أيلول)1963 (دار النشر بالغات الأجنبية – بالعربية ، بيكين 1963) ).

أمّا البلاشفة/ الخوجيون ، و حتى بعد إثبات الواقع و الممارسة العملية صحّة الخطّ الماوي في الثورة الصينة و خطأ نصح ستالين و حتى بعد إعتراف ستالين ذاته بأخطائه تلك ، يتمسّكون بأهداب أخطاء ستالين و خطّ وانغ مينغ و لي لي سان و يكرّرون على مسامعنا ما سمعناه قبلا من خوجا في "الإمبريالية و الثورة " و من مجد الكيلاني في " الماوية معادية الشيوعية" و من أصحاب " هل يمكن...؟" . و بمثالية يحوّلون الصحيح إلى خاطئ و الخاطئ صحيحا ويدينون ماو تسى تونغ على شيء صحيح قام به " أطاح ماو بالقيادة البلشفية ( إقرأوا ال"يسارية " الدغمائية المغامراتية ثمّ اليمينية) للحزب التي ركّزها الكومنترن " ( " إغتيال ستالين ... ") . بإعترافه بالخطإ ، يقرّ ستالين بصحّة الخطّ الماوي و بخطإ خطّي وانغ مينغ و لي لي سان اللذان تسبّبا في هزيمة خطيرة القوى الثورية في البلاد لأنّهم " أصحاب نزعة الجمود العقائدي ينكرون خصائص الصين ، و ينسخون تجربة ما عن الثورة الروسية" ( "من جديد حول التجربة التاريخية لدكتاتورية البروليتاريا") ومع ذلك يرغب البلاشفة / الخوجيون في تجديد العهد مع إنكار خصائص الصين و خصائص الثورة في أشباه المستعمرات فيشوّهون بتمسكهم بالأخطاء القاتلة مع إنكار خصائص الصين و خصائص الثورة في أشباه المستعمرات فيشوّهون بتمسكهم بالأخطاء القاتلة مع إنكار خصائص الصين و خصائص الثورة في أشباه المستعمرات فيشوّهون بتمسكهم بالأخطاء القاتلة مع إنكار خصائص الصين و خصائص الثورة في أشباه المستعمرات فيشوّهون بتمسكهم بالأخطاء القاتلة

ذكرى ستالين و يدفعون بالقوى الثورية إلى نفق مغلق و هزائم أخرى على عكس ما إنتهى إليه تكريس الخطّ الماوي من إنتصار الثورة في الصين.

### 3- إحلال آراء البلاشفة / الخوجيين محل أراء ستالين:

لتميرير آرائهم الخاطئة الدغمائية التحريفية ينسبها الجماعة إلى ستالين و من ذلك:

أ- ورد فى نص " الأساس المادي الجدلي و التاريخي لفكر ستالين و ممارسته" و فى الجملة الأولى منه بالذات : " على غرار أعمال لينين ، تشكّل أعمال ستالين تعميما نظريًا و تجسيما للتجربة الثورية للبروليتاريا العالمية و البروليتاريا الماسكة بالسلطة فى الإتحاد السوفياتي إلى غاية 1953. "

لا ليس الأمر كذلك! ستالين مواصل للينينية و ليس " على غرار أعمال لينين". هذه واحدة. ثمّ ليست أعمال ستالين " تجسيما " للتجربة الثورية للبروليتاريا العالمية إذ هي أوّلا نظريّا تحليل و تلخيص و سياسات و برامج إلخ في سياق فترة من هذه التجربة أساسا بعد وفاة لينين في سياق قيادة هذه التجربة وثانيا يتعلّق الأمر فقط بمناطق معيّنة من العالم فمثلما أشرنا أخطأ ستالين بشأن بعض المسائل الخاصية بالثورة الديمقراطية الجديدة في الصين و كان ماو على صواب في إعتراضه على مقترحات ستالين ، هذا فضلا عن كون البروليتاريا لم تمسك بالسلطة في الإتحاد السوفياتي فحسب وهو ما يتضارب مع ما سيصرّح به البلشفي / الخوجي ذاته من وجود معسكر إشتراكي .

<u>ب-</u> فى "ضد التصفوية الماوية ..." ورد على لسان البلشفي/ الخوجي أنّ الثورة " الديمقراطية الجديدة " : " فى الحقيقة أطروحة تحريفية تتعارض مع التصوّر الماركسي- اللينيني الذى صاغه لينين و ستالين فى كتاباته حول المسألة القومية و الكولونيالية و الذى كرسته الأممية الثالثة و خاصة فى مؤتمريها الثاني و السادس."

و قد خضنا في المسألة بكثير من التفاصيل في مكان آخر ، نذكّر بانّ لينين طلب من شيوعيي بلدان الشرق و الصين على حدّ علمنا من ضمنها ، إيجاد طرق جديدة للثورة و بان ستالين كان وراء التحالف مع البرجوازية الوطنية و كتلة الطبقات الأربعة و بالتالي يطعن البلشفي / الخوجي ستالين في الظهر و لا يدفع إلى قلب المشهد آراء عدوّه تروتسكي و يدافع عنها على أنّها آراء ستالين بما يذكّرنا بتقديم نظرية دنك سياو بينغ للعوالم الثلاثة على أنّها لماو وهو منها براء.

<u>ج-</u> في حين انّ الحركة الشيوعية لم تكن أبدا مستعدّة لما حصل في الإتحاد السوفياتي من صعود التحريفية للسلطة أي صعود البرجوازية الجديدة للسلطة و لم تفهمه الغالبية الساحقة من الأحزاب و المنظّمات الشيوعية نتيجة إعتبار ستالين ، في دستور 1936 ، المجتمع السوفياتي متكوّن فقط من طبقات صديقة — عمّال و فلاّحين و مثقّفين ثوريين — يقوّل الجماعة ستالين أنّه تحدّث عن خطر إعادة تركيز الرأسمالية " ووضع الشروط الضرورية لإفشال هذا الخطر". و بالطبع ليس بوسعهم تحديد مرجعهم في ذلك و لا ما هي هذه " الشروط" مثلما ليس بوسعهم تحديد أخطاء ستالين ذلك لأنّ المغامرة بولوج هذه الدروب ستفقدهم توازنهم تماما و تعرّى المنطق الأخرق الذي يقوم عليه صرح " بلشفيتهم/ خوجيتهم".

ح- نقرأ فى " ستالين قائد ..." : " وهو من قاد الإتحاد السوفياتي و الحركة الشيوعية العالمية من نصر الله نصر حتى أصبحت الإشتراكية أقوى من الإمبريالية في العالم".

لا أبدا، بتاتا، بالمرّة ، مطلقا ...لم يصبح المعسكر الإشتراكي في أي وقت من الأوقات أقوى من الإمبريالية . صحيح أن هذا المعسكر توسع و ضم عدّة بلدان لا سيما الصين بعد إنتصارالثورة الديمقراطية الجديدة بقيادة البروليتاريا سنة 1949، إلاّ أنّ في التناقض/ وحدة الضدين إمبريالية / ثورة بروليتارية عالمية ، ظلّ الطرف الرئيسي للتناقض ،الطرف السائد ، هو الإمبريالية و ظلّ الطرف الثانوي ، المهيمن عليه ، هو الثورة البروليتارية العالمية و إن أضحت تملك قوّة لا بأس بها يقرأ لها ألف حساب عالميّا. و لكن هذه القوّة كانت تناقضاتها الداخلية تحتدم حيث بفعل أخطاء الأحزاب الشيوعية في ظلّ الضغط الإمبريالي العالمي و بفعل تناقضات المجتمع الإشتراكي ذاته بما هو مجتمع طبقي إنتقالي من الرأسمالية إلى الشيوعية و كذلك من إمكانية التقدّم نحو الشيوعية و كذلك من إمكانية إعادة تركيز الرأسمالية ، أخذت التحريفية تكتسح الأحزاب الشيوعية إكتساحا منذ الثلاثينات و كانت برجوازيين و تغيير لون الحزب و الدولة السوفياتية من حزب و دولة بروليتاريين إلى حزب و دولة برجوازيين بمثابة إشارة إنطلاق تشجّع التحريفيين في الأحزاب الأخرى على تنظيم الهجمات الأخيرة المتتالية و تغيير لون الأحزاب من بروليتارية رئيسيا إلى أحزاب برجوازية.

و هكذا مطبّقين المادية الجدلية ، نكشف مكامن القوّة و مكامن الضعف أي طرفا التناقض / وحدة الأضداد ، لا طرفا واحدا كما يفعل البلاشفة/ الخوجيين متسبّبين بذلك في إساءة لستالين و للحركة الشيوعية العالمية.

## 4- البلاشفة / الخوجيون يجعلون من ستالين إنتهازيًا:

حقيقة تاريخية موثّقة أنّ كتابات ماو و لا سيما " في التناقض" و "حول الديمقر اطية الجديدة " نشرت في مجلّة الأممية الثالثة و أنّ ستالين لم ينقدها على أنّها من المؤلفات التحريفية. و بعد أجيال و أجيال يأتي البلاشفة / الخوجيين ليجعلوا من " حول الديمقر اطية الجديدة " مؤلّفا تحريفيا. فمن نصدّق ستالين و قد كان يقود الأممية الشيوعية أم الناهلين من ماء بلاشفة الكندا الذين إندثروا؟ و هذه منهم إساءة أخرى لستالين لا لبس فيها و لا غبار عليها. وهي ليست الوحيدة إذ حوّل الجماعة ستالين إلى إنتهازي و مجرّد ليبرالي. هذا ما يفيده كلام الحديدي/ الزئبقي في نصّ " إغتيال ستالين...":

- " و يعترف ماو بتصفية الخطّ البلشفي [ إقرأوا الدغمائي] داخل الحزب الشيوعي الصيني" و ستالين و الكومنترن لم يعترفا " ضمنيّا" ب"إنقلابه". هل كانت تنقصهما الجرأة للقيام بذلك علنيّا و صراحة ؟ " ال"ضمني" هذه من عنديات البلشفي/ الخوجي لا أكثر و لا أقلّ. و كيف يسمح ستالين و الكومنترن أن يظلّ حزبا صفّى" الخطّ البلشفي " منخرطا في المنظّمة الأممية و فاعلا فيها؟ ألهذا الحدّ كان ستالين و كان الكومنترن ليبراليين و إنتهازيين ؟؟؟

- " تركزت سيطرة ماو تسى تونغ على الحزب الشيوعي الصيني بصورة بصورة كبيرة فى المؤتمر السابع حيث طرح لأوّل مرّة مفهوم " فكر ماو تسى تونغ". لم يعترف الإتحاد السوفياتي بذلك أبدا قبل وفاة ستالين". ألم يستطع ستالين أن يوجّه النقد اللازم إن كان ذلك ضروريّا خاصة و البلاشفة / الخوجيين يعتبرون أنّ ذاك المؤتمر" شكّل إنتصارا تحريفيا ". ستالين يا جماعة ، جعل منه البلاشفة/ الخوجيين جبانا ليبراليّا إنتهازيا يطأطئ رأسه أمام التحريفية!

فى كلمة، إلى هذا التشهير بستالين يقود المنطق الداخلي للخطّ الإيديولوجي و السياسي الدغمائي التحريفي الخوجي لبّا و البلشفي قشرة.

#### 5- ستالين رفض " الستالينية" و البلاشفة / الخوجيون يستعملونها:

" لقد رفض ستالين مقولة الستالينية وتمسك باللينينية واعتبر نفسه تلميذا للينين ومواصلا لإنجازاته. مقولة الستالينية ابتدعتها التحريفية التروتسكية والماوية." هذا ما كتبه نضال الحديدي في الحوار الثالث مع مازوم كايبا على الفايسبوك في أفريل 2011 غير أنّه في "إغتيال ستالين ..." في مارس 2012 مع مازوم كايبا على الفايسبوك في إستعمال ما نهى ستالين عن إستعماله: " الستالينيين في الإتحاد السوفياتي" و " الخطّ الستاليني " و " الخطّ اللينيني - الستاليني" فيصبح يا للهول تحريفيًا تروتسكيًا و ماويًا حسب كلامه. أمّا الماويون فكان موقفهم من ما يسمّي "الستالينية" واضحا منذ 1957 حيث جاء في " مرّة أخرى حول التجربة التاريخية لدكتاتورية البروليتاريا " ، في سياق دحض الإفتراءات في " مرّة أخرى حول التجربة التاريخية لدكتاتورية البروليتاريا " ، في سياق دحض الإفتراءات التحريفية المعاصرة ضد ستالين :"... ناظرين الى المسألة من كافة جوانبها ، إن كانت ثمة ضرورة للكلام عن "الستالينية " هي قبل كل شيئ الشيوعية ، الماركسية اللينينية " هي تضمن أخطاء خطيرة إلى أبعد حد ينبغي إصلاحها بجذرية و هي مناقضة للماركسية-اللينينية . نعتقد لو قارنا أخطاء ستالين و ما أنجزه فإن الأخطاء لا تحتل سوى المركز الثاني " (الصفحة 30 من " الجدال الكبير الصيني - السوفياتي").

و نلمس إضافة إلى الموقف البروليتاري تجاه مسألة ستالين ، تفنيدا واضحا لكذب البلشفي الخوجي و إدعائه أن " الستالينية " بين ظفرين يغنى بلا أدنى شك عدم تبنّى المقولة التي يستعملها الغير و جعل الماويون الصينيون بقيادة ماو تسى تونغ " الستالينية " هي " قبل كلّ شيء الشيوعية ، الماركسية - اللينينية " يعلى راية ستالين كشيوعي ماركسي- لينيني و يوجّه سهما مباشرا إلى قلب التحريفيين الذين أرادوا تحطيمه كرمز بروليتاري عالمي.

و ممّا سبق و ممّا سيلحق يتبيّن بجلاء أنّ "ستالينية " البلاشفة/ الخوجيين ليست الشيوعية ، الماركسية-اللينينية و إنّما هي نقيضهما و الضرر الذي تلحقه بهما كبير.

# 6- ستالين ألغى نعت" الباشفى" و البلاشفة/ الخوجيون يريدون نفخ الحياة فيه:

نشأت "البلشفية" بالمعنى الذى إستعمله لينين و ستالين و ليس بالمعنى الذى تستعمله الجماعة البلشفية / الخوجية فى ظروف تاريخية و جغرافية معيّنة شرحها لينين بإستفاضة فى " مرض " اليسارية " الطفولي فى الشيوعية". و تطرّق لها ستالين فى عديد المقالات. للتمايز مع المناشفة ( الأقلية) ، فى البداية ، لجأ البلاشفة ( الأغلبية ) لإضافة نعت البلشفي إلى إسم الحزب الإشتراكي الديمقراطي و حافظ لينين و ستالين على النعت حتى مع تغيير إسم الحزب إلى الحزب الشيوعي واضعين النعت بين قوسين، إلا أنهم لم يطلبوا من الأحزاب الشيوعية الأخرى إضافة بلشفي أبدا ما يفيد أنّ النعت ثانوي بالنسبة للمضمون البروليتاري للحزب الذى يجب أن يكون شيوعيا و هذا النعت الأخير طالب به لينين. و قبل للمضمون البروليتاري للحزب الذى يجب أن يكون شيوعيا و هذا النعت الأخير طالب به لينين. و قبل المضمون المعنى المعنى اللينينية " و" أسس الجديدة ، لم يعد له مغزى. و حتى قبل ذلك بكثير ، بعدما صاغ ستالين " مبادئ اللينينية " و" أسس اللينينية" ، أخذ يستعمل " اللينينية " عوض البلشفية لكونها صيغة أصح و ذات أبعاد عالمية بينما "اللينينية و أرقي في علم الثورة البروليتارية العالمية : الماركسية - اللينينية حينها.

ستالين يلغى النعت و يتمستك باللينينية جوهرا و تسمية بدلا عنه و البلاشفة / الخوجيين يرغبون فى عكس المسار التاريخي و الإنقلاب على ستالين ذاته ، يرغبون فى إجراء هذا الإنقلاب و هم يصرخون أنهم أفضل المدافعين عن ستالين!

و في نفس السياق ، قاد خط البلاشفة " مائة بالمائة " الصينيين الذين قادوا الحزب الشيوعي الصيني وفق تعليمات الأممية الثالثة لكن دون أخذ واقع الصين بعين الإعتبار ، أي دغمائيا ، ليس فقط إلى خسائر فادحة في عناصر الحزب و الجيش الأحمر الصيني بل إلى خسائر فاقت التصوّر كادت تقضى على الحزب و الجيش الأحمر برمتهما ذلك أن خطّهم كان يستدعى الإنتفاضة في المدن ثم التوجه إلى الأرياف أي طريق أكتوبر في روسيا الرأسمالية الإمبريالية و جرّبوه و منيوا بهزيمة نكراء يشهد بها التاريخ و إن لم يقد ماو تسى تونغ المسيرة الكبرى متفاديا حملة التطويق و الإبادة لما حصلت ثورة في الصين سنة 1949. و خلال ملحمة المسيرة الكبرى الفريدة من نوعها في التاريخ قرّر قادة الحزب في ندوة طارئة تغيير قيادة الحزب و صار ماو تسى تونغ قائده الأول.

وهذا بعجالة نذكر به دون تفاصيل دقيقة وغايتنا هي أن نؤكد أن البلاشفة / الخوجيين يريدون إحياء الموتى و هم رميم ، يريدون إحياء خطّ أثبت التاريخ و أثبتت التجربة العملية للثورة الصينية المكتوبة بدماء البروليتاريا و الشعب الكادح أنّه خاطئ و إعترف ستالين بخطئه و لم يدافع عن هؤلاء " البلاشفة مائة بالمائة " الذين تحوّل منهم من تحوّل إلى التروتسكية أو التحق من التحق منهم بخروتشوف لاحقا.

لعلّ البلاشفة / الخوجيين سمعوا بأسطورة " يحيى العظام وهي رميم" فصدّقوها كمثاليين على عكس ستالين المادي الذى أقرّ بالحقائق التى أثبتها واقع الصراع الطبقي ؛ وهم يحاولون بعث الحياة فى عظام رميم لبلشفية ماتت منذ أزيد من نصف القرن و شبعت موتا !

و عن علاقة البلشفية بالشيوعية ، كتبنا في العدد الثاني من " لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية!":

# " الشيوعية، لا البلشفية:

و في نفس السياق ، في يومنا هذا ، يتجه البعض من مدعى تبنّى الشيوعية إلى إعتبار أنفسهم تيارا بشفيًا و هذا في حدّ ذاته إنحراف خطير . فالبلشفية وهي تعنى الأغلبية نتيجة إنقسام – إلى أغلبية و أقلية - داخل الحزب الإشتراكي الديمقراطي الروسي إبّان مؤتمر ( راجعوا لينين " خطوة إلى الأمام ، خطوتان على الوراء") صارت ميزة الأغلبية التي ساندت أطروحات لينين حينها تفرّقهم عن المناشفة ، الأقليّة. و بالتالى كانت البلشفية نقيضا للمنشفية فمثلما مرّ بنا بأنّ الإشتراكية العلمية كانت نقيضا للإشتراكية الطوباوية . و ظلّ إستعمال البلشفية كمصطلح مفيد في علاقة بثورة أكتوبر الإشتراكية التي قادها البلاشفة إلى درجة أن هناك من ذهب للحديث عن الثورة البلشفية عوضا عن الثورة الإشتراكية. و بقيت صفة البلشفية ملتصقة لسنوات بإسم الحزب الشيوعي السوفياتي إلاّ أنّها لم تكن من صلب إسمه الذي كان " الشيوعي" بل ملحقا به و أحزاب الأممية الشيوعية ، الأممية الثالثة ،سيرا على خطى لينين ما ، كالحزب الشيوعي الفرنسي أو الحزب الشيوعي الصيني إلخ و لم تردف الإسم بالبلشفية هذا من من عله ناحية ، و من ناحية ثانية ، تعلّقت البلشفية بالتجربة الروسية و تاريخيًا كانت نهاية الذين حاولوا إستعمال منه البلشفية للمزايدة بالثورية خارج الإتحاد السوفياتي نهاية تعيسة. و نضرب على ذلك مثال الصينيين الذين لقبوا أنفسهم ب"البلاشفة مئة بالمئة " و دفعوا الحزب الشيوعي الصيني إلى إستنساخ الطريق الذين لقبوا أنفسهم ب"البلاشفة مئة بالمئة " و دفعوا الحزب الشيوعي الصيني إلى إستنساخ الطريق

الروسي و تركيز النشاط الحزبي في المدن لتحريرها أولا كما حصل أثناء ثورة أكتوبر ، فتسبت دغمائيتهم هذه في تكبّد الثورة جيشا و حزبا و جماهيرا أفدح الخسائر و لولا نضال ماو تسى تونغ ضد خطّهم الخاطئ هذا الذي لم يفقه شيئا من دعوة لينين لأحزاب المستعمرات و أشباه المستعمرات للبحث عن طرق جديدة للثورة ( أنظروا العدد الأوّل من " لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية " ، مقال " الديمقراطية القديمة البرجوازية ام الديمقراطية الجديدة الماوية " ) .و قد نقد ستالين ذلك الخطإ الدغمائي في " ملاحظات حول المواضيع الراهنة " قائلا : " رغم تقدّم حزبنا إيديولوجيًا ، نجد فيه بعد ، السوء الحظ ، ما يدعون " قادة " يعتقدون بصراحة بأنّ الثورة الصينية يمكن قيادتها ، إن أمكن القول ، عبر البرقيّات ووفق المبادئ العامة للكومنترن، دون الأخذ بعين النظر الخصوصيّات القومية للصين ، لإقتصادها ، لنظامها السياسي ، لثقافتها ، لعاداتها ، لتقاليدها . ما يميّز ، بالفعل ، هؤلاء "القادة" عن القادة الحقيقيين ،هو أنّه لديهم دائما في جعبتهم صيغتان أو ثلاث، "تناسب " كافة البلدان وهي " ضرورية و المميّزات القومية الخاصة لكلّ بلد ...هناك إذن محاولات وضع في قوالب جامدة قيادة كافة البلدان..." و كلام ستالين هذا ينطبق على جميع الخوجيين المفضوحين منهم و المتستّرين).

و عندما تمكّن الماويون من إلحاق الهزيمة بالخطّ الإيديولوجي و السياسي الدغمائي أواسط ثلاثينات القرن الماضى تمكنت الثورة الديمقراطية الجديدة الصينية من إعادة بناء قوتها شيئا فشيئا بخطى راسخة عبر إستراتيجيا حرب الشعب الطويلة الأمد و محاصرة الريف للمدن و كان لها الظفر عبر البلاد بأسرها سنة 1949 ممهدة الطريق للثورة الإشتراكية فالثورة الثقافية البروليتارية الكبرى (1966-1976) كطريقة ووسيلة جديدة لمواصلة الثورة في ظلّ دكتاتورية البروليتاريا و كلّها تعدّ من مساهمات ماو تسى تونغ في إيجاد طرق جديدة للثورة و في تطوير علم الثورة البروليتارية العالمية. ( للمزيد حول " البلاشفة مئة بالمئة " : " في الردّ على الهجوم الدغمائي التحريفي على فكر ماو تسى تونغ " ج . وورنير ، منشورات الحزب الشيوعي الثوري الأمريكي ، بالأنجليزية و الفرنسية وهو متوفّر بالعربيّة ترجمة شادى الشماوي، ضمن كتاب " الماوية تدحض الخوجية و منذ 1979 " بمكتية الحوار المتمدّن ).

و نذكّر لمجرّد التذكير و ليس حجّة نعتمدها بأنّ مجموعة البلاشفة الجدد الكندية التي أثّرت في هذا أو ذاك من عناصر " الوطد" عبر أعداد من مجلّة " ديماركاسيون" إنحلت منذ عقود الآن. كما نشير إلى أنّ عددا من البلاشفة الذين ساندوا لينين في ذاك المؤتمر قد تحوّلوا في السنوات اللاحقة إلى المعارضة و شكّلوا خطوطا تحريفية حتى . و كتابات لينين و ستالين تسجّل ذلك. و من ثمّة إستعمال كلمة بلاشفة بات اليوم ، في القرن الواحد و العشرين لا يفيد بالضرورة الثورية و لا يحيل على إيديولوجيا ثورية اليوم .

و حينما إنكبّ ستالين على تلخيص تجربة الثورة فى روسيا و الإتحاد السوفياتي ، أبرز تطوير لينين للماركسية و ما أصبح يسمّى كمصطلح علمي دقيق اللينينية ( لا البلشفية) كمرحلة جديدة ،ثانية و أرقى فى علم الثورة البروليتارية العالمية و مذّاك غدت الأحزاب الشيوعية الحقيقية تتبنّى الماركسية-اللينينية و تلاشى أكثر فأكثر إستعمال وصف البلشفي حتى فى الإتحاد السوفياتي.

و الآن و قد عمد البعض إلى إحياء هذا المصطلح غير الدقيق علميّا اليوم على أنّه نعت مميّز يطلق على الثوريين ، فإنّه يجدر بنا بعد إجلاء الأمر أن نقول لهم لا للنكوصية ، المصطلح الأدقّ عالميّا هو اللينينية. و لتقريب الصورة وليس للشتم أو التشويه ، صنيعكم هذا يشبه صنيع السلفيين المتزمّتين في

تمسكهم بتلابيب النصوص و ظواهرها و الإستماتة في الدفاع عنها وليعلم هؤلاء و غيرهم أنّ الرابطة التروتسكية بفرنسا التابعة للرابطة الشيوعية العالمية – الأممية الرابعة تصدر منذ سنوات نشرية بعنوان " البلشفي" روّج آخر عدد منها وهو العدد 195 في مارس 2011.

إنّ الماركسية علم و العلم يتطوّر و يتعمّق بالضرورة و إنّكم بهكذا إنحراف تسيئون لستالين ذاته و أنتم تدّعون الدفاع عنه - دفاع دغمائيّ يستبعد نقد الأخطاء- بتشكيكهم في اللينينية كمفهوم علمي دقيق. وفي الوقت نفسه ندعوكم رفاقيًا إلى جادّة الصواب و إلى عدم إيقاف تطوّر الماركسية عند ستالين و التجربة السوفياتية فالبروليتاريا العالمية راكمت قدرا هاما من التجارب زمن ستالين و بعده لا سيما التجربة الصينية الرائدة و غيرها و تجارب ثريّة منذ الستينات إلى يومنا هذا في عديد البلدان وهي بالتالي تستدعى النقاش الجاد و الدراسة و التلخيص لتطوير الماركسية اللينينية التي أضحت حسب الشيوعيين الماويين الماركسية - اللينينية - الماوية على أنّ الماوية هي المرحلة الثالثة ، الجديدة و الأرقى. و لن تكفّ الماركسية-اللينينينة-الماوية ذاتها عن التطوّر و إلاّ ستموت . و على الشيوعيين الماويين أن يكونوا واعين تمام الوعي قبل غيرهم بفحوى قول ماو تسى تونغ: " إنّ الجمود العقائدي و التحريفية كلاهما يتناقضان مع الماركسية. و الماركسية لا بدّ ان تتقدّم ، و لا بدّ ان تتطوّر مع تطوّر التطبيق العملي و لا يمكنها ان تكفّ عن التقدّم . فإذا توقّفت عن التقدّم و ظلّت كما هي في مكانها جامدة لا تتطوّر فقدت حياتها، إلا أن المبادئ الأساسية للماركسية لا يجوز أن تنقض أبدا و إن نقضت فسترتكب أخطاء. إن النظر إلى الماركسية من وجهة النظر الميتافيزيقية و إعتبارها شيئا جامدا ، هو جمود عقائدي ، بينما إنكار المبادئ الأساسية للماركسية و إنكار حقيقتها العامة هو تحريفية. و التحريفية شكل من أشكال الإيديولوجية البرجوازية " . ( "خطاب في المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني حول أعمال الدعاية " 12 مارس/ أذار 1957). "

| <br> | <br> |  |
|------|------|--|
|      |      |  |
|      |      |  |
|      |      |  |
|      |      |  |
|      |      |  |
|      |      |  |
|      |      |  |
|      |      |  |

# خاتمة:

و قبل أن نختم ، نبدى ملاحظة أنّه ثمّة الكثير و الكثير من المسائل التى كان بإمكاننا نقاشها بالتفصيل من مثل " البرجوازية الوضيعة " التى يدمج فيها النمرى من هبّ ودبّ و هي مصطلح لا يمكن أن يكون ماركسيّا لأنّه أخلاقي أكثر منه مادي تاريخي أو سوسيولوجي ، و بلوغ محو طبقة الفلاّحين و بلوغ عتبة الشيوعية بفضل المخطّط الخماسي ، و القفزة الكبرى إلى الأمام و ما شابها من حيثيّات و ما يوجّه لها نقودات ، و بول بوبت الذى يلصق زورا و بهتانا بالماوية وهو في غربته غريب عنها و لا تعوزنا الوثائق للتدليل على ذلك إلخ ؛ وهي مسائل لم نتطرّق لها و قد نعود إليها في مناسبة أخرى لأنّه حصلت لدينا قناعة بأنّنا حمّلنا هذا المقال ما يكفيه .

و نجمل القول في ما تقدّم من المقال ، عقب تطوافنا في ثنايا أسطر و فقرات فؤاد النمرى و عثورنا على صدفات ثمينة باحت لنا بالكثير من الحقائق ، فنستحلص أنّ السيد مشوّه الماوية في موقفه و منهجه و مقاربته للمشاكل المطروحة و حلولها أبعد ما يكون عن الشيوعية و المادية الجدلية . و حيث رغب في تشويه الماويّة و تعمّد ذلك ، أساء أيضا للماركسية – اللينينية و لستالين نفسه . و قد قدّم نفسه خارج إطار الصراع التاريخي صلب الحركة الماركسية – اللينينية التي إنقسمت إلى إثنين ، إلى ماويين و خوجيين غير أنّ مواقفه و أسلوبه في الجدال و التعاطي مع القضايا المناقشة ليس بجديد نهائيّا إذ هو يعود إلى الجذع العام المشترك بين الخوجيين المفضوحين منهم و المتسرين . أطروحاته خوجيّة قديمة أرادها هو و أشباهه جديدة أو تجديدا بموجبه ينزع نعت الخوجية و يعوّضه بنعت " الستالينية " و الجوهر واحد و الأمر سيّان .

و لئن قال في أحد التعاليق التالية لمقاله يوم7 جوان 2014: " بخصوص الخلاف بين ماوتسي تونغ وأنور خوجه فمعلوماتي قليلة جداً بهذا الموضوع لكن ما أعرفه تمام المعرفة هو أن أنور خوجة ناضل حتى النفس الأخير حفاظاً على القراءة الستالينية للينينية بعكس ماو الذي جهد في توجيه أكثر من طعنة غادرة لستالين أعظم قائد للبروليتاريا عبر التاريخ " ( لاحظتم بلا شكّ شيئين إثنين يبعثان على الذهول هما أنّه رغم معلوماته القليلة جدّا يتجرّأ السيد النمري على الجزم " ما أعرفه تمام المعرفة " !!! و ثانيهما المبالغة التي لا محلّ لها من الإعراب – بعيدة عن أن تكون حقيقة " ستالين أعظم قائد للبروليتاريا عبر التاريخ " !!!) فموضوعيّا من حقّنا ومن حقّ القرّاء مطالبته بالإطلاع على هذا الصراع التاريخي الذي يخص كلّ شيوعي و شيوعية و مقارنة مواقفه بالمواقف الخوجية و إعلان نتائج بحثه التي نتوقّع أن تكون باهرة جدّا في مقال آخر سننتظره على أحرّ من الجمر .

فى 5 جوان 2014 ، علّق السيد عبد المطلب العلمي ، متوجّها إلى صاحب المقال المتجنّى على الماوية بالمدح: " قلمك الرصين و نقدك اللاذع اللامساوم". ويوم 9 من الشهر ذاته جاء المديح من أ. س. الموسوى رافعا النمرى إلى السماء بقول: " مفكّرنا الصامد فؤاد النمرى". و نحن و قد بلغنا هذا المبلغ في تحليل المقال المعنى و تلخيصه لم نعثر لا على قلم رصين و لا على نقد لامساوم ؛ ما عثرنا عليه هو تلاعب بالنص الأصلي لماوتسى تونغ و نقد متهافت لامبدئي بتاتا و غريب عن الموقف و المقاربة و المنهج الشيوعيين و بالتالى إن تشبّث هؤلاء المدّاحين و غيرهم من الذين نكاد نسمعهم و أعينهم مغلقة و آذانهم موصدة ، ينشدون " نجم أضاء السماء ، دواء لكلّ داء " ، لن يسعنا إلاّ أن نقول لهم: هنيئا لكم في الأرض و السماء!

إنّ إيقاف تطوّر علم الشيوعية في خمسينات القرن العشرين وعدم تقديم تقييم علمي مادي جدلي يأخذ بعين الإعتبار المظهر الرئيسي الصائب في ممارسات ستالين هذا الماركسي العظيم و تنظيراته و كذلك المظهر الثانوي – الأخطاء كما فعل ماو تسى تونغ ، يأسر الشيوعية في الماضي و يقتلها و يجعلها تتأخّر عن ركب النضالات الحاليّة و يجحد بمثالية جهود الآلاف من الشيوعيين و غير الشيوعيين و تضحياتهم و الجماهير الشعبيّة لأكثر من ستّة عقود .

بجلاء تذهب هكذا سياسات لاشيوعية ضد ما علّمنا إيّاه لينين في " برمامجنا " حين قال :

" نحن لا نعتبر أبدا نظرية ماركس شيئا كاملا لا يجوز المساس به ، بل إننا مقتنعون ، على العكس ، بأنها لم تفعل غير أن وضعت حجر الزاوية لهذا العلم الذي يترتب على الإشتراكيين أن يدفعوه إلى الأبعد في جميع الإتجاهات إذا شاءوا ألا يتأخّروا عن موكب الحياة ."

من ينكر صراعات الحركة الشيوعية العالمية بعد ستالين لا يستطيع أن يكون عدا بقايا الماضي و الحال أنّ العالم يصرخ طالبا و الثورة البروليتارية العالمية تتطلّب طليعة للمستقبل و قد أثبتنا في أعمالنا السابقة و لم نفتاً نجتهد في إثبات أنّ لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية و أنّ الماوية الثوريّة اليوم هي الخلاصة الجديدة للشيوعية التي يترتّب على كلّ من يتطلّع إلى خدمة مثلنا الأسمى ، الشيوعية و إلى عالم آخر ، عالم شيوعي ، أن يدرسها و الوثائق التي ترجمها شادي الشماوي و كتابات ناظم الماوي المتوفرة على موقع الحوار المتمدّن تساعف في هذا .

و" تعنى الخلاصة الجديدة إعادة تشكيل و إعادة تركيب الجوانب الإيجابية لتجربة الحركة الشيوعية و المجتمع الإشتراكي إلى الآن ، بينما يتم التعلُّم من الجوانب السلبية لهذه التجربة بابعادها الفلسفية والإيديولوجية و كذلك السياسية ، لأجل التوصّل إلى توجه و منهج و مقاربة علميين متجذّرين بصورة أعمق و أصلب في علاقة ليس فقط بالقيام بالثورة و إفتكاك السلطة لكن ثم ، نعم ، تلبية الحاجيات المادية للمجتمع و حاجيات جماهير الشعب ، بطريقة متزايدة الإتساع ، في المجتمع الإشتراكي -متجاوزة ندب الماضى ومواصلة بعمق التغيير الثوري للمجتمع ، بينما في نفس الوقت ندعم بنشاط النضال الثوري عبر العالم و نعمل على أساس الإقرار بأن المجال العالمي و النضال العالمي هما الأكثر جوهرية و أهمّية ، بالمعنى العام - معا مع فتح نوعى لمزيد المجال للتعبير عن الحاجيات الفكرية و الثقافية للناس ، مفهوما بصورة واسعة ، و مخولين سيرورة أكثر تنوّعا و غنى للإكتشاف و التجريب في مجالات العلم و الفنّ و الثقافة و الحياة الفكرية بصفة عامة ، مع مدى متزايد لنزاع مختلف الأفكار و المدارس الفكرية و المبادرة و الخلق الفرديين و حماية الحقوق الفردية ، بما في ذلك مجال للأفراد ليتفاعلوا في " مجتمع مدني " مستقل عن الدولة - كلّ هذا ضمن إطار شامل من التعاون و الجماعية و في نفس الوقت الذي تكون فيه سلطة الدولة ممسوكة و متطوّرة أكثر كسلطة دولة ثورية تخدم مصالح الثورة البروليتارية ، في بلد معيّن وعالميا و الدولة عنصر محوري ، في الإقتصاد و في التوجّه العام للمجتمع ، بينما الدولة ذاتها يتمّ بإستمرار تغييرها إلى شيئ مغاير راديكاليا عن الدول السابقة ، كجزء حيوى من التقدّم نحو القضاء النهائي على الدولة ببلوغ الشيوعية على النطاق العالمي . "

("القيام بالثورة و تحرير الإنسانية"، الجزء الأول، جريدة "الثورة" عدد 112، 16 ديسمبر 2007.)

# الملاحق:

1- مقال فؤاد النمري " ماو تسى تونغ سكت دهرا و نطق كفرًا ".

2- مقالان لماو تسى تونغ باللغة الأنجليزية:

أ- " حول كتاب " القضايا الإقتصادية للإشتراكية في الإتحاد السوفياتي " ".

ب- " ملاحظات نقدية لكتاب " القضايا الإقتصادية للإشتراكية في الإتحاد السوفياتي " ".

3- مضامين " كتاب الإقتصاد السياسي - شنغاي " 1974 .

# <u>الملحق (1)</u>

# ماوتسي تونغ صمت دهراً ونطق كفراً (3/1)

فؤاد النمري الحوار المتمدن-العدد: 4473 - 4012 / 6 / 5 - 13:53 المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية

ماو تسي تونغ صمت دهراً ونطق كفراً (3/1)

حين هاجمت خروشتشوف في العام 1963 أثناء تواجدي في المعتقل ظنتني قيادة الحزب الشيوعي الأردني آنذاك بأنني ماوي الميول، وزاد من ظنونها أنني وأثناء احتفالنا في المعتقل بذكرى ثورة أكتوبر السابعة والأربعين نهض يخطب مكلف من الحزب خطابا معداً له مسبقا وقال فيما قال " الكلب ماوتسي تونغ " فنهضت حالاً وخرجت من الاجتماع احتجاجا لأن الخطاب كان خطاب خروشتشوف بعينه في المعتقل لم أكن أعلم بالطبع حيثيات خطاب الصينيين باستثناء موقفهم الصلب ضد تحريفية خروشتشوف في المعتقل لم أكن أعلم بالطبع حيثيات خطاب الصينيين باقوال ماو عن الإمبريالية السوفياتية وتخبيصاته الأخرى أدركت أن ماو كان قد فقد رشده وأن الضرر الذي سيلحقه بالحركة الشيوعية قد يفوق الأضرار التي الحقها خروشتشوف . فثل النهج الاشتراكي في الصين كان ماو منفرداً هو من تسبب فيه بعد أن فشلت خطته الإقتصادية في التنمية تحت عنوان قفزة كبرى للإمام ( The Great Leap Forward) فشلت خطته الثورة الثقافية فشلت خطته الإقتصادية في التنمية تحت عنوان قفزة كبرى للإمام ( شعل فشلاً ذريعاً في قيادة الثورة الثقافية الصين، دنغ هيساو بنغ، أن يعود إلى قيادة الدولة تعززه أفشال ماو السياسية والإقتصادية والفكرية ليعكس توجه الصين نحو النمط الرأسمالي بدل الاشتراكي .

ما جعلنا نعود إلى هذه الوقائع التاريخية القديمة المتعلقة بماو تسي تونغ وأهليته في التنظير أو النقد الماركسي هو نقده السلبي الهدام لأطروحات ستالين في كتابه " القضايا الإقتصادية للإشتراكية في الاتحاد السوفياتي " الصادر في العام 1952. بعد مرور ستة أعوام طويلة على صدوره فطن ماو في العام 1958 فقط إلى نقد أطروحات ستالين وأهميتها بعد أن لم يبق من ستالين شيء يستحق النقد في روسيا تبعاً لإدانته والفترة الستالينية إدانة عامة على لسان الأمين العام للحزب الشيوعي نيكيتا خروشتشوف بعد انتهاء المؤتمر العشرين للحزب في العام 1956. صحيح أن ماو رفض هجوم خروشتشوف على ستالين رسمياً لكنه مع ذلك شارك فعلياً في الهجوم وفطن بعد عامين طافحين بالهجوم على ستالين ليس من قبل الإعلام

الرأسمالي الإمبريالي وحسب بل والأنكى من قبل "شيوعيي" البورجوازية الوضيعة أيضاً من مثل تيتو وخروشتشوف ودنغ هيساو بنغ وأضرابهم من الخونة.

كان ستالين قد كتب مسودة كتابه " القضايا الإقتصادية للإشتراكية في الاتحاد السوفياتي " في العام 1951 تعليقاً على مناقشات الندوة التي عقدها الحزب في العام 1950 ، ووزع مسودة الكتاب على المشاركين في الندوة طالباً إليهم إبداء أية ملاحظات على مسودة الكتاب قبل الطبع . ولا أعتقد أن ماو لم يكن يعلم بمشروع كتاب ستالين ومعالجته لقضايا تطوير العمل الشيوعي وتوانى عن التعليق عليه، لكنه قطعاً علم بالكتاب بعد صدوره ولم يبد أية انتقادات لأية قضايا فيه قبل العام 1958 . فقط في العام 1958 وبعد أن بلغ سيل الهجوم على ستالين الزبا في مختلف وسائل الإعلام العالمية بمختلف توجهاتها استل ماو تسي تونغ خنجره ليطعن ستالين لكن القيصر كان تحت التراب قبل خمس سنوات ولم يصرخ بماو .. (Et tu Brute !) حتى أنت يا بروتس !

بعد ست سنوات وفي غمرة الهجوم الشرس على ستالين فطن ماو لأهمية موضوعات الكتاب، التي تعتبر حقاً إكنشافات جديدة تخص العبور الإشتراكي وإضافة جوهرية إلى علوم الماركسية، فخصص شيئاً من وقته الثمين لدراسة نقدية لتلك الموضوعات، ونشر خلاصة نقوداته في صحيفة (جم من جيباو) الرسمية لتكون بياناً لمنتقدي ستالين وأعدائه سواء بسواء . نحن اليوم ما كنا لنتعرض إلى نقد ماو تسي تونغ إلا لسفاهتها في التشكيك بجدوى الخطة الخمسية الخامسة التي أقرها المؤتمر العام التاسع عشر للحزب الشيوعي السوفياتي بحضور ستالين في نوقمبر 1952، والتي كانت بستنقل المجتمع السوفياتي إلى عتبة الشيوعية برفاهية لا نظير لها في تاريخ البشرية حيث كان ستالين قد عزم على أن يثبت أن الشيوعيين السوفييت ليسوا عمالقة في الحرب فقط، بوصف تشيرتشل، بل عمالقة أكبر في الانتاج السلمي . كانت معركة ستالين الأخيرة في مواجهة الرأسمالية الإمبريالية ستكون في المباراة السلمية في التطور الاجتماعي وتحقيق رفاهية المجتمع حيث ستبرهن الإشتراكية على أفضليتها على الرأسمالية ليس في الحرب فقط كما ثبت في مواجهة ألمانيا النازية بل وفي الإنتاج السلمي أيضاً .

يبدأ ماو حديثه السفيه في التشكيك بأهداف الخطة الخمسية الخامسة التي ألغاها الخونة أعداء الإشتراكية في سبتمبر 1953 حيث يقول ..

" بدءاً بأول صفحاته وحتى الأخيرة لم يتحدث كتاب ستالين عن البناء الفوقي. تقتصر اهتماماته على الأشياء وليس الشعب. هل توفير السلع الاستهلاكية يشكل حافزاً لتطور الإقتصاد أم العكس ؟ كان عليه أن يتعرض لهذه المسئلة على الأقل. هل من الأفضل توفير السلع الاستهلاكية أم لا ؟ يترتب علينا جميعاً دراسة هذا الأمر. وجهة نظر ستالين التي عبر عنها في رسالته الأخيرة هي بالإجمال خاطئة كلياً. الخطأ الأساسي يتمثل بعدم الثقة بالفلاحين ".

تأخر ماوتسي تونغ خمس سنوات ليعيد خطاب عصابة خروشتشوف وجنرالات الجيش الذين ارتدوا عن الإشتراكية في العام 1953، ذات الخطاب بالتقصيل. في سبتمبر ايلول 1953 اجتمعت اللجنة المركزية للحزب وقررت تحت ضغط جنرالات الجيش إلغاء الخطة الخمسية الخامسة التي كان المؤتمر العام للحزب قد أقرها في نوفمبر 1952، تلك الخطة التي توجهت لمضاعفة إنتاج البضائع الاستهلاكية. تم إلغاؤها لحساب الصناعات الثقيلة كما ادعوا زوراً حيث أن الإلغاء كان قد تم فعلاً لحساب إنتاج الأسلحة وهو الإنتاج الذي ظل ستالين يصمه بالمعادي للإشتراكية. وها هو ماو يؤيد الذين انقلبوا على الاشتراكية عن طريق معارضة إنتاج البضائع الاستهلاكية لصالح الصناعات الثقيلة التي لم تكن سوى الأسلحة. ثم كيف يسمح ماو لتقسه أن يدعي بأن ستالين لم يهتم بالشعب بينما هو يؤكد التوجه إلى إنتاج البضائع الاستهلاكية التي ماو لتقسه أن يدعي بأن ستالين لم يهتم بالشعب بينما هو يؤكد التوجه إلى إنتاج البضائع الاستهلاكية التي تصب فقط في رفاه الشعب ورغد العيش. ما كان ماو لبنزلق إلى مثل هذه السطحية إلا لأنه كان يضمر أهدافاً أخرى لا يليق إعلانها بماركسي يعمل على أن يكون المرجع الأعلى للفكر الماركسي.

ثم كيف لماو أن يصف ما ورد في رسالة ستالين الأخيرة، التي يشير إليها ماو على أنها " بالإجمال خاطئة كلياً "!! الماركسي الحقيقي لا يقبل مثل هذا التعبير الغائم الملتبس والمبهم كيما يوفر مهرباً دون مواجهة الحقيقة . أكد ستالين في رسالته الأخيرة في الكتاب على تصنيف القوانين في ثلاثة أصناف (أ) قوانين الطبيعة التي لا حيلة للإنسان على تغييرها مثل تعاقب الليل والنهار أو تعاقب الفصول (ب) قوانين للطبيعة

يمكن تغييرها مثل تحويل مجرى الأنهر وإقامة السدود عليها لفائدة الإنسانية، ومثل تجفيف الشواطئ كما هي أراضي مملكة هولندا، ومثل مقاومة التصحر وزراعة الغابات (ج) قوانين ظرفية من صنع الإنسان نفسه مثل القانون الدستورى.

اشتباهنا فيما يضمره ماو تسي تونغ من نقده لكناب ستالين ينبثق من نقودات أقل ما يقال فيها على أنها سطحية أو حتى سمجة. فأن يصف ماو هذا التصنيف بالخاطئ كلياً بدعوى أن القوانين التي يسنها الإنسان لا بد وأن تكون ظرفية أي أن الإنسان لا يسنها إلا إذا كانت موائمة للظروف المحيطة، هو ما أكد عليه ستالين بالقول أن كل القوانين التي يسنها الإنسان هي ظرفية بطبيعتها، لها بداية ولها نهاية، ولم يجد ستالين سبباً لأن يشير إلى أن بعض القوانين التي يسنها الإنسان تخالف شروط الحياة القائمة من مثل قوانين الفاشية والنازية اللتين عادتا لقوانين روما في استعباد الشعوب الأخرى وليس قوانين الرأسمالية الإمبريالية القائمة في العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين.

ومن النقودات السمجة التي يوجهها ماو لستالين هو القول بأن الخطأ الأساسي في كتاب ستالين هو "عدم الثقة بالفلاحين "!! بل إن هذا النقد يتعدى السماجة ليصب في طاحون الرجعية . الفلاحة هي وسيلة إنتاج متخلفة حتى على النظام الرأسمالي فما بالك بالاشتراكي . نعود هنا إلى لينين يخاطب مؤتمرا للفلاحين في روسيا حيث أكد أن توزيع الأراضي على الفلاحين إنما كان لتحقيق أحد الأهداف الرئيسية للثورة البورجوازية في شباط 1917 بالرغم من أنه معاكس لروح الإشتراكية . في الندوة الكبرى التي عقدتها قيادة الحزب الشيوعي البلشفي في العام 1950 كان الرأى الغالب فيه وبقيادة فياتشسلاف مولوتوف هو إلغاء طبقة الفلاحين من المجتمع السوفياتي من خلال مرسوم فوقي ترسمه قيادة الحزب مرعى التنفيذ في الحال . عارض ستالين بقوة كل الإجراءات الفوقية وكان رحيما بالفلاحين، ربما لأنه تذكر توصية لينين إلى المؤتمر العام الثاني عشر محذراً من المساس بطبقة الفلاحين، ومذكراً أن الثورة الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي قامت على ساقين إحداهما البروليتاريا والأخرى الفلاحون ولذلك فإن الاستغناء عن إحدى الساقين سيعرض مصائر الثورة إلى الأخطار . أعاد ستالين كعادته قول لينين وأضاف أن إلغاء طبقة الفلاحين لا يتم بمرسوم فوقي بل بسياسات اقتصادية تستغرق عدة سنوات يتم خلالها تحسين حياة البروليتاريا بصورة ملموسة وهو ما سيؤدي إلى تخلى الفلاحين عن الفلاحة طوعياً والإنضمام إلى طبقة البرزليتاريا . الخطة الخمسية الخامسة التي أقرها مؤتمر الحزب العام في نوفمبر 1952 وألغتها اللجنة المركزية في ايلول سبتمبر 1953 متجاوزة كل الأصول والأحكام كانت تهدف لهذا الغرض، وكان أن قرر مؤتمر الحزب التاسع عشر حذف كلمة " البولشفي " من اسم الحزب التي كانت تشير أصلاً إلى تحالف العمال والفلاحين وهو ما كان سبب الخلاف بين البلاشفة والمناشفة منذ العام 1903. لا يجوز أن تتقدم الاشتراكية إلى مرحلة متقدمة قبل أن تتخلص من إنتاج الفلاحين الذي هو بطبيعته إنتاج بورجوازي. وأن يصور ماوتسى تونغ نفسه نصيراً للفلاحين بوجه ستالين المعادي لهم ذلك لا يعنى سوى أن ماو لن يعبر الاشتراكية وهو ما حدث فعلا، ويشير بالتالي إلى أن ماوتسى تونغ لم يتطهر تماما من الروح البورجوازية

1: التسلسل العدد: 552882 - مرحى

2014 / 6 / 5 - 13:28 عبد المطلب العلمي المتمدن الحوار: التحكم

مرحى بعوده الرفيق فؤاد النمري بعد غياب قارب الشهرين افتقدناك و افتقدنا قلمك الرصين و نقدك اللاذع اللامساوم.

اتمنى ان لا تطول غيباتك عن منبرنا (اليسارى).

2: التسلسل العدد: 552888 - وجهان لعملة واحدة

2014 - 5 / 6 / 2014 شيوعي عراقي مخضرم

#### المتمدن الحوار: التحكم

ماوتسي تونغ وستالين هما وجهان لعملة واحدة اسمها الاستبداد والقتل وانتهاك كل القيم الانسانية باسم الشيوعية كان العالم مخدوعاً مخدراً برمزين تافهين لا تصل عظمة اي منهما لحذاء ابو نواس

## ة-الكاتب رد

3: التسلسل العدد: 552890 - الرفيق الكبير مطلب

14:27 - 5 / 6 / 2014 فؤاد النمري المتمدن الحوار :التحكم

ما كنت لأغيب عن منبر الحوار المتدن إلا لأن هذا المنبر لم يعد يساريا كما يعلن وكما أراه ولك أن تستعرض مئات الكتاب الذين ينشرون في مربع (كتاب الحوار المتمدن) وعدد اليساريين منهم

## ة-الكاتب رد

4: التسلسل العدد: 552895 - إلى الشيوعي المخضرم

2014 - 5 / 6 / 2014 فؤاد النمري المتمدن الحوار :التحكم

ما أكثر الشيوعيين الذين لا يفقهون من الماركسية حرفاً

5: التسلسل العدد: 552896 - ماهكذا ايها الرفيق

mack 2014 / 6 / 5 - 14:40 المتمدن الحوار :التحكم

لكل انكان يجب ان لاتستخدم اطلاقا من قبل اي مثقف مثل -كلب - او سواها من الكلمات رغم شاني لااتفق مع ماو اوستالين وارى انهما يتحملان جزئ مما مرت بها الحركة الشيوعيه بالاضافة لغيرهما ممن جعلوا الماركسية طوطما او تراتيل دينيه سان رايه يعبر عنه باسلوب نقدى ولكن ان لاننحدر في خطابنا مستعملين كلمات تحياتي

# ة-الكاتب رد

to comrade Mack - 552926 : التسلسل العدد: 6

17:01 - 5 / 6 / 2014 فؤاد النمري المتمدن الحوار :التحكم

البورجوازية الوضيعة تلعق دماء البروليتاريا دون توقف حتى القطرة الأخيرة و (تزعل قوي) بتعبير إخوتنا المصريين ممن يخدش جلدها الرقيق الناعم

مع احترامي

7: التسلسل العدد: 552952 - الهبل بأعلى مراحله

2014 - 5 / 6 / 18:59 <u>عتريس المدح</u> المتمدن الحوار:التحكم

الادعاء بموت الرأسمالية، وتوجيه دفة العداء الى البورجوازية الصغيرة هي الهرطقة في أعلى مراحل الهبل

# ة-الكاتب رد

8: التسلسل العدد: 552962 - إلى الرفيق (الماء الشجر)

2014 - 5 / 6 / 20:07 فؤاد النمري المتمدن الحوار :التحكم

كل التقدير لمطالعتك والإشارة إلى سياسة خروشتشوف بتعظيم طبقة الفلاحين وبعض أقوال ستالين في الندوة كما في الكتاب المشار إليه

ستالين لم يكن يتوقع أن أحداً من رفاقه في القيادة سيدعو يوماً إلى توسيع طبقة الفلاحين ولذلك أضمر ستالين ما كان يبيته في محو طبقة الفلاحين وقد أفصح عن ذلك في مناقشاته في الندوة وقد تأكد ذلك في إلغاء صفة البولشفي من اسم الحزب

لست متأكداً من أن ستالين كان قد أخطأ في عدم إعلان خطته في محو طبقة الفلاحين التي اعتمدت على التحول إلى الصناعات الاستهلاكية الخفيفة كما وضح في المناقشة في الندوة

على كل فالانقلاب ضد الاشتراكية قام به العسكر وليس خروشتشوف الذي غامر بمستقبل الثورة بتعاونه مع العسكر

أشعر بالسعادة الغامرة وأنا أشعر بأن أحداً يرافقني فيما أدرس مثل (الماء الشجر) تحياتي

9: التسلسل العدد: 552965 - الى المدح مداح الصهيونية

2014 - 5 / 6 / 20:11 سعيد زارا المتمدن الحوار :التحكم

نزوعك الى مدح الصهيونية و الصهاينة لن يساعدك في فهم انهيار الراسمالية و هيمنة الاستهلاكية.

# ة-الكاتب رد

10: التسلسل العدد: 552966 - انهيار الرأسمالية

20:22 - 5 / 6 / 2014 فؤاد النمري المتمدن الحوار :التحكم

إلى عتريس المدح غير الأهبل

هناك عشرات من اساتذة الإقتصاد في الجامعات في أميركا وفي أوروبا يؤكدون انهيار النظام الرأسمالي عتريس المدح غير أهبل لكنه لا يدرك أن قرار الدول الأغنى الخمسة بتثبيت قيمة عملاتهم بعيداً عن ميكانزمات الأسواق الحرة كما كان في رامبوييه 1975 إنما يعني بالضبط انهيار النظام الرأسمالي يلزمك قدر من العلم في الإقتصاد كيلا تكون أهبل

# ة-الكاتب رد

11: التسلسل العدد: 553016 - الرفيق العزيز سعيد زارا

2014 - 6 / 6 / 04:02 فؤاد النمري المتمدن الحوار :التحكم

سعدت بوجودك اليوم على هذه الصفحة بعد أن إفتقدك طويلاً لك محبتي وتمنياتي بالصحة والسعادة

12: التسلسل العدد: 553043 - الى سعيد زارا

2014 / 6 / 6 - 08:02 عتريس المدح المتمدن الحوار :التحكم

يتهمني السيد سعيد زارا بمدح الصهيونية، لربما هذا السيد يجهل من أنا ولم يقرأ موضوعاتي قبل بضعة أيام أتهمت من قبل سيدة بأنني عضو في شلة أبراهامي نفس الشخص يبدو أن هذا السيد يسعده أحيانا أن تبل ثيابه، يوما ببنطال ويوما بتنورة

13: التسلسل العدد: 553075 - الرفيق سعيد زارا

12:09 - 6 / 6 / 2014 رينة مجد المتمدن الحوار :التحكم

عتريس المدح يمتلك من الذكاء ما يكفي لكي يستنتج بأن نفس الاتهام لا بد ان يكون صادر عن نفس الشخص ولا يشك ولو للحظة بأنه يلتقي مع الصهاينة في محاربة الشيوعية ولذلك نتهمه بذلك! وخاصة لأن موضوعاته والتي تضاهي موضوعات ابريل تدل على ممانعته وتأييده لصرح الممانعة المجرم بشار، فرجائي يا رفيقي لا تلبس تنورتي !!!!!!

14: التسلسل العدد: 553092 - الماوية

2014 - 6 / 6 / 2014 كريم أبيض المتمدن الحوار :التحكم

شكرا للكاتب الكبير الرفيق فؤاد النمري على هذه السلسلة بما يخص افكار و اجرائات و اخطاء الزعيم الصيني التاريخي ماو سي تونك بما يشوبها الكثير من عدم الوضوح و الالتباس لدى عموم الشيوعيون و التي لم تأخذ نصيبها الكافي من البحث و التحليل و تحياتي

# ة-الكاتب رد

15: التسلسل العدد: 553124 - الرفيق العزيز كريم أبيض

16:34 - 6 / 6 / 2014 فؤاد النمري المتمدن الحوار :التحكم

كتبت في نقد ماوتسى تونغ لسببين

السبب الأول هو أن جماعات عديدة في شمال أفريقيا وفي الهند وجنوب آسيا تتشبه بماو وتعتبره مثالاً للشيوعية وموئلاً للماركسية، وهو ليس كذلك، ولم يضف للماركسية فكرة واحدة بل هو أشبه بخروشتشوف حيث كلاهما يريد أن يعبر الاشتراكية بطبقة الفلاحين وهي الطبقة البورجوازية الوضيعة

والسبب الثاني هو أن نقده لأطروحات ستالين في قوانين الاشتراكية جاء نقداً مصطنعاً وليس خاطناً فقط بل ويخدم أعداء الشيوعية الناشطين في الهجوم على ستالين

مؤملاً بعد كل ذلك أن يتعظ من يلقبون أنفسهم بالماويين من نقدنا الموضوعي

تحياتي للرفيق كريم

16: التسلسل العدد: 553256 - السيدة /السيد صاحب التنورة والبنطال

2014 / 6 / 7 - 08:28 عتريس المدح المتمدن الحوار :التحكم

عجبت لهكذا ذكاء لا يفرق بين نقد من خرب الفكر الشيوعي وهدم بديكتاتوريته وقتل وتصفية رفاقه صرح البناء الاشتراكي وربط هذا بمدح الصهيونية

أنتم مشحونون ذاتيا وبطريقة غريزية لدرجة عدم التمييز، وعدم التمييز صفة لا يمتلكها سوى الحاقدين على غيرهم ممن يخالفونهم الرأى والرؤيا

فهنيئاً لواحدكم أو لاتُنانكم بواحد أو لثلاثتكم بواحد عدم التمييز هذا والذي حتى أبسط الكائنات تدركه إنه الهبل مجبول بماء الحقد الجاهل في أعلى مراحله الفكرية

17: التسلسل العدد: 553269 - الرفيق عتريس المدح

2014 - 7 / 6 / 2014 وائل خطاب المتمدن الحوار :التحكم

االرفيق عتريس المدح مبتلى بثلة من الستالينيين الستالينيين الستالينيون لا يميزون بين التروتسكيين والصهيونيين فهم مثل سيدهم مصابون بعمى الألوان تحية للرفيق المناضل عتريس المدح وكل الأمجاد لمعلمنا ليون تروتسكى

18: التسلسل العدد: 553275 - الى الرفيق العزيز فؤاد النمري (1)

2014 - 7 / 6 / 7 - 10:46 المتمدن الحوار :التحكم لن تصدق يا رفيق كيف وجدت هذه المقالة! وجدتها حين كنت افكر ( من غير اي سبب) في ماو تسي تونغ وطرأت آنت على بالي ففكرت لم لا ابحث في الانترنت اذا كان الرفيق النمري قد كتب حول ماو في الارشيف، وبالصدفة وجدت هذه المقالة الجديدة.

ثانياً، أتمنى أن لا تغيب عن الحوار المتمدن حيث مقالاتك هي التي تحرك الحوارات والنقاشات، فقد اصبح المتمدن في الآونة الآخيرة هادئاً جداً.

اذا تسمح لي يا رفيق لدي عدة اسئلة اتمنى ان اعرف رأيك حولها: يصف أنور خوجة ماو (وفقاً لرأي خوجة) يصف أنور خوجة ماو تسي تونغ بثوري عظيم ولكن غير ماركسي لينيني، حيث مزج ماو (وفقاً لرأي خوجة) الماركسية بافكار مثالية. هل هذا صحيح برأيك ؟ هل ماو غير ماركسي لينيني أم كان ماركسياً لينينياً ولكنه قام بأخطاء (نظرية وعملية) عديدة ؟ واخيراً ما رأيك في الصراع ما بين ماو وأنور خوجة (آو الصراع الماوي الخوجي اذا صح التعبير) هل كليهما وقعا في غواية الفكر البورجوازي ؟ أم كان هناك احداً منهما ماركسياً لينينياً آكثر من الآخد ؟

يتبع...

19: التسلسل العدد: 553280 - الى الرفيق العزيز فؤاد النمري (2)

2014 - 7 / 6 / 7 - 11:10 عقيل صالح المتمدن الحوار :التحكم

اما حول الندوة التي عقدتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي والتي تم نقاش الغاء طبقة الفلاحين فيها:

- هل كان مولوتوف، برأيك، اكثر صحة في طرحه وله رؤية ماركسية ابعد من ستالين حين نادى بالغاء طبقة الفلاحين بقرار من فوق ؟ ام كان لستالين نظرة اكثر صحة من مولوتوف ؟

- التغير الاجتماعي التدريجي طرحه بوخارين من قبل حين عارض تحويل طبقة الكولاك الى كولوخوزيين ، اي الى ال يكون ان يكون ان يكون ان يكون الم يكون عارض تعاونيين، وستالين وقف ضد معارضة بوخارين لهذه المسألة وشدد ان هذا التغير يجب ان يكون من فوق وليس بالشكل السلمي. هل تغيرت هذه النظرة لستالين في الثلاثينات ليقول في الخمسينات ان يجب الغاء طبقة الفلاحين طوعياً ؟ هل هناك تجانساً ما بين افكار بوخارين وستالين في هذه المسالة ؟ ام قد رأى ستالين بأن الكولوخوزيين ليسوا باعداءا للاشتراكية وان تحويلهم للسوفوخوزات يتطلب خطوات تدريجية ؟

اتمنى اننى لم اثقل عليك بأسئلتي ولكننى متشوق لأعرف رأيك حول هذه المسائل.

تقبل تحياتي الحارة، انا سعيد جداً بقراءة هذه المقالة وفي إنتظار باقي الاجزاء القادمة للمقالة.

# ة-الكاتب رد

20: التسلسل العدد: 553374 - الرفيق العزيز عقيل صالح

2014 - 7 / 6 / 21:02 فؤاد النمري المتمدن الحوار :التحكم

أنت تطرح على أسئلة الإجابة عليها تظل في خانة الإجتهاد

الإجابة على مسائلة محو طبقة الفلاحين تظل محكومة بنتائج الإنقلاب على الاشتراكية الذي قام به العسكر في العام 1953

لو استكملت الخطة الخمسية الخامسة لكانت خطة ستالين هي الأكثر أمناً للثورة الاشتراكية حيث سيتضاعف إنتاج البروليتاريا بحدود ثلاثة أضعاف دون أن يتحسن إنتاج الفلاحين بصورة معتبرة فيعاف الفلاحون تجارتهم

بقراءتي الحثيثة لأفكار ستالين أرجح أن طبقة الفلاحين كانت ستضمحل في المجتمع في عامي 57 و 58 حين قرر خروشتشوف تسمين طبقة الفلاحين

بخصوص الخلاف بين ماوتسي تونغ وأنور خوجه فمعلوماتي قليلة جداً بهذا الموضوع لكن ما أعرفه تمام المعرفة هو أن أنور خوجة ناضل حتى النفس الأخير حفاظاً على القراءة الستالينية للينينية بعكس ماو الذي جهد في توجيه أكثر من طعنة غادرة لستالين أعظم قائد للبروليتاريا عبر التاريخ

تحياتي للرفيق عقيل

# ماوتسى تونغ صمت دهراً ونطق كفراً (3/2)

<u>فؤاد النمري</u> الحوار المتمدن-العدد: 4476 - 2014 / 6 / 8 - <u>18:08</u> المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية

قال ستالين في كتابه " القضايا الإقتصادية للإشتراكية في الإتحاد السوفياتي " أن لكل مرحلة تاريخية من التطور الإجتماعي، كالمرحلة الرأسمالية أو المرحلة الإشتراكية، قوانينها الخاصة بها غير الخاضعة لمشيئة الإنسان.

يعترض ماو تسي تونغ على هذا المذهب لستالين بادعاء أن الإنسان وحالما يعي طبيعة القانون يستطيع أن بسيطر عليه .

إعتراض ماو هذا ليس ذا معنى في مقاربة ما ذهب إليه ستالين. فأي معنى لعبارة ماو " حالما يعي طبيعة القانون " غير أن يدرك الإنسان أن نفاذ هذا القانون أمر لا حيلة له عليه وأن تطبيقه من واجبات المرحلة وهو الحد الذي توقف عنده ستالين. أما عرقلة تنفيذ القانون أو تسهيلة فأمر آخر لا يصل إلى إلغاء القانون أو حتى تجاهله، بل هو خضوع للقانون واعترف بسلطته المطلقة.

رسم لينين قانون الإصلاح الزراعي الذي قضى بتوزيع الأراضي الزراعية على فقراء الفلاحين بالرغم من أن هذا القانون يعاكس تماماً طبيعة النظام الإشتراكي لكن ظروف روسيا لم تكن تسمح بغير ذلك، ومات لينين وهو يحذر من المساس بطبقة الفلاحين عكس ما كان ينادي به تروتسكي غير البولشفي . أقصى ما كانت تسمح به الظروف في نهاية العشرينيات هو الإنتقال من الزراعات الفردية إلى الزراعة الجمعية التعاونية . في الندوة الحزبية المشار إليها في العام 1950 وقف ستالين بقوة ضد تيار عريض بزعامة مولوتوف يطالب بمحو طبقة الفلاحين بقرار سلطوي واحد لما في ذلك من أخطار

حقيقية على مصائر الثورة.

قوانين مرحلة الاشتراكية على اختلافها تنبثق أساساً من القانون الأساسي الذي أشار إليه ماركس في القد برنامج غوتا " وهو دولة دكتاتورية البروليتاريا . التساوق مع قانون دكتاتورية البروليتاريا قد يكون كبيراً أو قليلاً لكن لا يمكن إلغاؤه . في المؤتمر الثاني والعشرين للحزب الشيوعي 1961 ألغى خروشتشوف القانون الأساسي للإشتراكية، دكتاتورية البروليتاريا، وأنكر مبدأ الصراع الطبقي فكان أن بدأ النظام الإشتراكي في التفكك . إلغاء القانون لا يعني السيطرة على القانون بقدر ما هو العجز عن مواكبة القانون

في القانون الأساسي للنظام الرأسمالي الذي ينظم الاتجار بقوى العمل، يعي العمال أن الرأسمالي يشترط في تشغيلهم أن يعملوا ثمان ساعات في اليوم بينما يدفع لهم قيمة ما ينتجون في ست ساعات

ويحتفظ بقيمة إنتاج ساعتين لنفسه كفائض قيمة وربح . العمال لا يستطيعون السيطرة على هذا القانون مهما احتجوا ومهما أضربوا عن العمل . قد ينجحون في تحسين أجورهم ليصل مجموعها لقيمة سبع ساعات عمل لكن ذلك لا يحررهم من الخضوع لقانون فائض القيمة الرأسمالي قبل أن يقوم العمال بالثورة ونقل المجتمع إلى نظام مختلف هو النظام الإشتراكي، أو الأحرى اللانظام الإشتراكي، أو الأحرى اللانظام الإشتراكي، أي تحطيم القانون ودفنه في مزبلة التاريخ والفرق كبير بين تحطيم القانون والاستغناء عنه نهائياً أي تحطيم القانون والاستغناء عنه نهائياً

قد يحاجج ماو بقانون القيمة الرأسمالية الذي ظل نافذاً في النظام الرأسمالي وما قبل الرأسمالي, رد ستالين على الذين طالبوا بالاستغناء نهائيا عن قانون القيمة الرأسمالية في الندوة المشار إليها مؤكداً أن النظام الاشتراكي لا يستطيع أن يستغني نهائياً عن قانون القيمة الرأسمالية حبث لا يمكن الاستغناء عنه في التخطيط المركزي للتنمية وفي الحفاظ على توازن التنمية . وكأن ستالين يقول في هذا المعنى تحديداً أن القائمين على التخطيط الإقتصادي يسترشدون بفاعلية قانون القيمة لا لتفعيلها غب الطلب بل لتعطيلها، ليس للسيطرة عليها بل للتحرر منها نهائياً . ورث الرأسماليون قانون القيمة الرأسمالية عن الأنظمة السابقة، العبودية والإقطاع، وبالإسترشاد بفعل هذا القانون يتم استغلال العمال وقبلهم الإقنان والعبيد . لكن نفاذ هذا القانون له آثار أخرى تدميرية . فوضى الإنتاج وعدم توازن التنمية الرأسمالية هي من النتائج المباشرة لنفاذ قانون القيمة الرأسمالية . وهكذا فإن تخطيط الإنماء المتوازن يعطل فعل قانون القيمة ، أو هو خطوة متقدمة نحو القضاء عليه ودفنه في مزبلة التاريخ . الماسماليون يالمسماليون يالمسماليون يالمسماليون يالمسموق ويؤدي إلى تخفيض أرباحهم بفعل زيادة العرض يلجأ الرأسماليون إلى تخفيض إنتاجهم والحد من العرض . الحد من العرض لا يعني بحال من الأحوال السيطرة على القانون تخفيض إنتاجهم والحد من العرض . الحد من العرض عالم العرض المخوعاً له .

ويذهب ماو بعيداً في ابتذال النقد ليقول .. " لزوم الحرية هو قانون يتعامل معه الشعب وحالما يدرك طبيعة هذا القانون يستطيع أن يسيطر عليه " .

تقوّل كهذا يكشف أن صاحبه، ماوتسي تونغ، لا يدرك طبيعة ما اعتبره قانون الحرية . الحرية ليست قانونا بل هي رد الفعل على قانون إستغلال الإنسان لإخيه الإنسان وهي في الأصل رفض لقانون وليست قانونا . وحالما ينتفي قانون الإستغلال لا يعود للحرية أي أثر في النظام الإجتماعي ؛ والفرق كبير بين القانون وتداعيات القانون أو رد الفعل على القانون . ليس هناك أي أثر للحرية في العبور الإشتراكي حيث تكون وظيفة دولة دكتاتورية البروليتاريا الأولى والأخيرة هي تحرير المواطن من كل أثر للإستغلال من خلال دفع كل المواطنين القادرين على العمل للإلتحام بأدوات الإنتاج فلا يعود أي أثر للحرية ولم تعد لازمة . بل يصل الأمر إلى قيام الدولة بمعاقبة من هم ضد الحرية، ضد اشتباك الإنسان المباشر مع أدوات الإنتاج . أعداء الحرية وأعداء الإنسانية كانوا يعتبرون معاقبة الدولة السوفياتية المباشر مع أدوات الإنتاج . أعداء الحرية عداءً للحرية وانتقاصاً منها .

تلزم الإشارة هنا إلى أن انتقال المجتمع من النظام الرأسمالي الذي يقوم أساساً على الإستغلال، ولزوم الحرية تبعاً لذلك، إلى النظام الإشتراكي حيث لا لزوم للحرية، هذا الإنتقال لا يتم بسبب وعي العمال بطبيعة الحرية بل بسبب أن النظام الرأسمالي لم يعد يعمل ولم يعد يستغل العمال. أزمة النظام الرأسمالي تكشف عن ذاك بكل جلاء.

لا يسعنا هنا إلا الإشتباه حقاً بصدقية ماو تسي تونغ في نقد ستالين عندما يتحدث في العام 1958 عن عند عدم إيلاء الزراعة والصناعات الخفيفة الإهتمام اللازم!!

لا يجوز أبداً الإفتراض أن ماو، وهو قائد الحركة الشيوعية العالمية في مواجهة المرتد خروشتشوف، يجهل أو يتجاهل الحقائق الكبرى الثلاث في الحياة السوفياتية في السنوات الثلاث الأولى من النصف الثاني للقرن العشرين وخاصة أن الإتحاد السوفياتي كان مركز الثورة الإشتراكية العالمية الحقيقة الأولى وهي أن الحزب الشيوعي السوفياتي كان مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين في معرض إلغاء طبقة الفلاحين. ولا بد أن ماوتسى تونغ كان قد علم بأن الندوة التي عقدها الحزب

في العام 1950 كانت قد طالبت بإلغاء طبقة الفلاحين بمرسوم فوقي واجب التنفيذ في الحال، غير أن ستالين بالمقابل حذر من التسرع في القيام بذلك لما فيه من أخطار على الثورة مؤكداً أن إلغاء طبقة الفلاحين يحتاج لبرنامج يستغرق تطبيقه بضع سنوات . كما كان ماو قد علم بالتأكيد أن المؤتمر العام التاسع عشر للحزب في نوفمبر 1952 كان قد قرر إلغاء صفة البولشفي من اسمة وهي الصفة التي تشير إلى تحالف العمال مع الفلاحين . لم يكن ستالين قليل الثقة بالفلاحين بل كان يراهم موئل الإنتاج البورية على المجتمع الإشتراكي .

الحقيقة الثانية وهي توجيه الإقتصاد السوفياتي بمجمله، كما تنص الخطة الخماسية الخامسة، إلى الصناعات الخفيفة ونقل المجتمع السوفياتي والبروليتاريا بصورة خاصة إلى حياة الرفاهية بعد أن عانى ما عاناه بسبب الحرب وهو الأثقل والاصعب وتكريس الخطط الخماسية الأربعة السابقة لإنتاج أدوات الإنتاج والصناعات الثقيلة. توجيه الإقتصاد إلى الصناعات الاستهلاكية الخفيفة يؤدي بالضروروة إلى تمكين البروليتاريا من تشديد قبضتها على الدولة السوفياتية بعد أن كانت قد تراخت بفعل الحرب وتمكينها من القيام بوظيفة دولة دكتاتورية البروليتاريا تبعاً لقيام البروليتاريا بإنتاج معظم جملة الإنتاج القومي، ثم لجهة ثالثة دفع الفلاحين إلى التخلي طوعاً عن مهنة الفلاحة البورجوازية بجوهرها للإنظمام لطبقة البروليتاريا الأكثر رفاهية. لا يجوز بعد هذا أن يشكك ماو بجدوى الصناعات بجوهرها للإنظمام لطبقة البروليتاريا الأكثر رفاهية. لا يجوز بعد هذا أن يشكك ماو بجدوى الصناعات

الحقيقة الثالثة وهي أن عصابة خروشتشوف مدفوعة من قبل عصابة جنرالات الجيش كانت قد جمعت اللجنة المركزية للحزب في سبتمبر ايلول 1953 لتتخذ قرارا بالغاء الخطة الخمسية الخامسة التي قررها مؤتمر الحزب قبل عشرة أشهر فقط، وهو قرار لا يقع ضمن صلاحيات اللجنة المركزية التي انتخبها مؤتمر الحزب لتنفذ قراراته لا لتلغيها . استقال مالنكوف من مركز الأمين العام للحزب احتجاجاً على ذلك القرار المشؤوم الذي حول دولة الاتحاد السوفياتي من دولة اشتراكية تقود الثورة الاشتراكية في العالم إلى دولة مافيوية تنتج الأسلحة لقتل الناس في كل أطراف الأرض .

لا يمكن أن يكون ماو لم يعلم بمندرجات قرار إلغاء الخطة الخمسية تحت شعار تفضيل الصناعات الثقيلة التي لم تكن تعني سوى الصناعات الحربية ومنها الفضائية وهي الصناعة المضادة للإشتراكية

كنا نحن الشيوعيين المغفلين نحتج على تصريحات وزارة الخارجية الأميركية السنوية التي تفضح عسكرة الإقتصاد السوفياتي بقدراته الكلية . كانت تصريحات الإدارة الأميركية ضد التسلح السوفياتي أقرب إلى الإشتراكية من سياسة العصابة السوفياتية منذ خمسينيات القرن الماضي . عندما يؤيد ماو إلغاء الخطة الخمسية الخامسة فهو ينطق كفراً ويأخذ جانب أعداء الإشتراكية .

قبل رحيل ستالين وقف ماو أمام جماهير غفيرة في الصين يؤكد أن الثورة الصينية إنما هي الإبنة الشرعية لستالين . أما في العام 1958، وبعد أن ملا الفضاء نباح البورجوازية الوضيعة باتجاه شبح ستالين يلاحقها ليل نهار، تطوع ماو بتوجيه طعنة إضافية دون داع زاعماً أن ستالين كان قد فشل في إيجاد طريق للتخلص من الإنتاج البورجوازي الصغير في المزارع التعاونية (الكولخوزات) . لا يمكن أن يخطر على بال أحد أن يقوم ماو المرجع الأول في الماركسية بعد رحيل ستالين بنقد أطروحات ستالين قبل أن يقرآ الكتاب الواردة فيه .

في المناقشات في الندوة 1950 موضوع الكتاب 1952 لا يمكن أن يقف ستالين ضد أطروحة المنتدين وأولهم وزير الخارجية فياتشسلاف مولوتوف بإلغاء طبقة الفلاحين بمرسوم تسنه القيادة العليا واجب التنفيذ في الحال، لا يمكن أن يعارض مثل هذه الأطروحة لو لم يكن لديه أطروحة معاكسة وتنتهي إلى ذات النهاية وهي محو طبقة الفلاحين من المجتمع السوفياتي الإشتراكي المتقدم. رأى ستالين أن محو طبقة الفلاحين لا يتم إلا بالتدريج، وقد يستغرق بضع سنوات يتم خلالها إغراق المجتمع بالسلع طبقة الفلاحين لا يتم إلا بالتدريج، وقد يستغرق بضع سنوات يتم خلالها إغراق المجتمع بالسلع الاستهلاكية فيعاف الفلاحون وسيلة الفلاحة وينظموا إلى طبقة البروليتاريا. تطوير الزراعة من الزراعة البورجوازية إلى الزراعة الاشتراكية يتضمن فيما يتضمن تحسين ريوع الزراعة. مزاعم ماو عن عدم إيلاء الفلاحين الاهتمام الكافي إنما هي لغو فارط.

#### 1: التسلسل العدد: 553673 - الى الرفيق العزيز فؤاد النمرى

2014 / 6 / 9 - 13:21 المتمدن الحوار :التحكم

انا دائماً كنت معجبا بماو تسي تونغ، ولكن بعد قراءات متعدده رأيت ان ماو كان مخطئاً في اكثر من مسألة خطيرة. فلا داع ان اتحدث عن مسألة الفلاحين حيث عرضها الرفيق النمري بشكل جيد. ولكن لي اضافة بسيطة اتمنى ان تشعل نقاشاً خصوصاً مع رفاقنا الماويين.

يقول ماو إزاء معارضة مولوتوف لخروتشوف كالتالي: (( هذا صراع بين خطين. خط صحيح نسبياً يقابله خط غير صحيح. بعد اربع او خمس سنوات من وفاة ستالين تحسنت الشؤون الداخلية والخارجية بشكل هائل مما اكد على نية الرفيق خروتشوف في ان يقف في الخط الصحيح نسبياً، ومعارضة هذا الخط هو امر خاطئ. الرفيق مولوتوف هو رفيق قديم وله تاريخ في الكفاح، ولكنه خاطئ بخصوص هذه المسألة.)) يقول ماو في مثل المكان: ((لينين كان ديالكتيكياً. اما ستالين فكانت له وجهة نظر ميتافيزيقة جداً.)) المصدر: Mao's speech at the November, 1957, Meeting of Communist and ...

السؤال الأهم: هل كان ماو يريد ان يتقرب من السلطة السوفيتية آنذاك وبذلك يتقرب فكريا ؟ ام كان خطئا فكريا بريئا عدله لاحقاً ( في موقفه من خروتشوف) ؟

اتابع هذه السلسلة بإهتمام بالغ تحياتي

#### 2: التسلسل العدد: 553680 - الخلافات

Almousawi A. S 2014 / 6 / 9 - 13:44 المتمدن الحوار :التحكم

جميل ان يسلط الضوّ مفكرنا الصامد فوّاد النمري على مراحل حساسة وحاسمة من مسيرة طويلة لدرب جديد اختلف المفكرون في سبيل سلوكة

غير اني ارى صورة ستالين مرافقة لماو ولا ارى في الخلافات الا اجتهاد في كيفية فهم الواقع الوطني ومحاولة وضع الخطة المرحلية الملائمة لذلك

للنمرى العمر الطويل والصحة الوافرة

1638=eid&http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=213690

http://habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/1258 1638=eid&http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=213690

http://arabic.rt.com/prg/telecast/660885-

%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7\_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF\_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A\_%D8%A7%D9%84%D8%AP%D8%AF%D8%AF%D8%AF%D8%AF%D8%AF%D8%AF%D8%AF%D8%AF%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%8F%D8%AF%D9%88

# ة-الكاتب رد

3: التسلسل العدد: 553690 - ماو

14:40 - 9 / 6 / 2014 فؤاد النمري

#### ة-الكاتب: التحكم

ماو في الجوهر ليس شيوعياً

الشيوعية تنتصر بالبروليتاريا فقط

لذك جاء نداء ماركس يا عمال العالم اتحدوا

لكن ماو خطط لانتصار الشيوعية بدون بروليتاريا بل بالفلاحين

بول بوت كان ماوياً لحماً وعظماً وخطط للوصول للشيوعية عن طريق الفلاحين ولذلك اقترف الجرائم مثل

إنتاج الفلاحين إنتاج بورجوازي بطبيعته وهو معارض للشيوعية فكان مولوتوف

يطالب بإلغاء وسيلة الفلاحة بقرار واحد واستمهله ستالين لبضع سنوات

هكذا هم الإشتراكيون الماركسيون

خروشتشوف خطط لتوسيع طبقة الفلاحين في مشروعه (إحياء الأراضي البكر والبور) في العام 57 وبسببه قام بانقلاب عسكري وطرد 7 أعضاء من البريزيديوم وبقى 4 فقط

ماو وخروشتشوف وبوخارين لهم نفس النهج وهوتطوير الفلاحين بدل البروليتاريا

وهو نهج يثير الضحك والسخرية

الفلاحون لا يمكن أن يكونوا اشتراكيين

في الاتحاد السوفياتي تحالف الفلاحون الفقراء مع البروليتاريا ليس من أجل انتصار الاشتراكية بل من أجل أن يكونوا فلاحين حقيقيين

#### 4: التسلسل العدد: 553700 - هل سيكون هناك نقاشا

2014 - 9 / 6 / 9 - 15:46 عبد المطلب العلمي المتمدن الحوار: التحكم

تحيه عطره لرفيقاى عقيل و فواد مع حفظ الالقاب

لا اظن يا رفيقي عقيل ان نقاشا سيدور حول موقف ماو تسي تونغ بعد اعاده نشري الجزء الاول من المقال ،تراكمت و دون مبالغه عشرات الرسائل في صندوق بريدي مستنكره خطوتي و بل احيانا متهمه اياي بالهرقطه. وكنت في اغلب الاحيان اقول، يا رفاقي لنتناقش ربما جهل الكاتب شيئا و جهلت انا اشياء لكن و للآن و بعد مرور اسبوع لا يوجد اي مداخله من اي منهم اسمع ضجيجا و لا ارى طحينا.

#### 5: التسلسل العدد: 553705 - قل لي يا فالح!ه

2014 - 9 / 6 / 9 - 16:07 عتريس المدح المتمدن الحوار :التحكم

كيف سيتم العبور الى الاشتراكية، في ظل تراجع أعداد البروليتاريا بشكل كبير نتيجة التطور التقنى المؤتمت وتحول جزء كبير من الناس الى عاطلين عن العمل، في الوقت الذي تتسع فيه صفوف البورجوازية الصغيرة العاملة في قطاع الخدمات، والتي تفرضها طبيعة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية؟

6: التسلسل العدد: 553707 - ماو يستبدل البروليتاريا بالاقطاع المستنير

16:20 - 9 / 6 / 2014 المتمدن الحوار :التحكم

الرفيق النمرى تحية بولشفية

و حدها البروليتاريا تخلق فائض القيمة ومنه تعيش باقى طبقات المجتمع , و بهذا تكون البروليتاريا المعيلة

الوحيدة لكل طبقات المجتمع, و عليه فازاحة البروليتاريا لصالح اي طبقة كانت و لو كانت الفلاحين من القيادة خلال عملية العبور الاشتراكي هي خيانة للبروليتاريا و الماركسية و البشرية جمعاء.

بل اكثر من ذلك فالماويون يراهنون في عملية العبور حتى على -الاقطاع المستنير-

و شكرا

## ة-الكاتب رد

7: التسلسل العدد: 553729 - الرفيق المناضل عبد المطلب العلمي

19:14 - 9 / 6 / 2014 فؤاد النمري المتمدن الحوار :التحكم

ما كنت لأكتب أبداً لو أن ما أكتبه معروف بصورة عامة لدى عامة الماركسيين أنا أكتب بصورة رئيسية لمن ينتصرون للماركسية ويجهلون مع ذلك أسس الماركسية مهماتنا الأولى نحن الشيوعيين البلاشفة هي نشر الوعي الماركسي بين الماركسيين قبل غيرهم

كل التقدير لرفيقنا المناضل مطلب وهو يقوم بهذا الدور

### ة-الكاتب رد

8: التسلسل العدد: 553739 - السيد عتريس المدح

19:39 - 9 / 6 / 2014 <u>فؤاد النمري</u> المتمدن الحوار :التحكم

تعطيل عامة البروليتاريا

سعدت كثيراً لأن عتريس المدح يسأل لأول مرة سؤالاً جاداً عظيم الأهمية أنا لا أملك الجواب على سؤالك ولعلي هنا أضيء قليلاً على السؤال الصعب ولعلي هنا أضيء قليلاً على السؤال الصعب إنكماش طبقة البروليتاريا في العالم ليس بسبب التقنيات الرفيعة وليس أن العالم ملحوق بسبعين ترليون دولار على الأقل بسبب

من أهم مكتشفات ماركس هو أن الإطراد في تطوير أدوات الإنتاج سينتهي إلى تفكيك النظام الرأسمالي

9: التسلسل العدد: 553743 - الخلافات 2

Almousawi A. S 2014 / 6 / 9 - 19:56 المتمدن الحوار :التحكم

شكرا لادارة الحوار المتمدن لاعادة نشر التعليق مع تحية ثانية للنمري العزيز واسفي لتكرار المداخلة واعتذاري ايضا عن تكرار موضوع اطروحة السيدة هناء احمد في نفس المداخلة راجيا للنمري مزيدا من الصبر على مثل هكذا مداخلة

متمنيا لة الصحة وافادتنا حول تجارب اخرى مثل الكوبية ، الشيلية والالبانية مع فائق التقدير

10: التسلسل العدد: 553775 - تعليق على تعليق رقم 3

2014 - 9 / 6 / 2014 **غ**د البدري المتمدن الحوار :التحكم

ماو في الجوهر ليس شيوعياً، الشيوعية تنتصر بالبروليتاريا فقط. فما ذنب ماو إذا لم يكن عنده سوي الفلاحين؟ ومن اين ياتي ببروليتاريا حتى يرضي فؤاد النمري عنه ويضمه الي طوابير عباد الستالينية؟ الان وبعد ان نجحت البرجوازية (الوضيعة) في تقويض ما كان اشتراكيا حقيقيا وما كان مزيفا شمالا وجنوبا، شرقا أو غربا وتحولت كلا من روسيا والصين الي نظام راسمالي فهل نتوقف قليلا عن البكاء على الوهم المسكوب وننخرط في عملية نضالية طبقا للمنافستو الشهير لتحقيق ما لم يتحقق؟ تحية واحترام للاستاذ النمري في قدرته على الثبات رغم البراكين والعواصف والمفخخات التي تملأ حياتنا.

### ة-الكاتب رد

11: التسلسل العدد: To comrade Almousawi S. A - 553799: التسلسل العدد

6/14 - 04/46 <u>فؤاد النمري</u> المتمدن الحوار :التحكم

الاستخفاف بالفرق بين ستالين وماوتسى نونغ ليس نهجا ماركسيا

لا يمكن الادعاء بأن الفرق بين لينين وكاوتسكي وهو الأمين العام للآمية الثانية هو مجرد خلاف حيث دمغ لينين قرينه كاوتسكي بالمرتد

كما لا يمكن مقارنة خروشتشوف بستالين

في العام 1964 تحقق خروشتشوف من أن خراء ستالين أفضل من رفاقه في البريزيديوم بتعبيره ـ وهو منهم - ولذلك بادر العسكر إلى طرد خروشتشوف وأبقوا على الخراء ومنه بريجينيف

في الاتحاد السوفياتي اقتضى الأمر اغتيال ستالين بالسم كي تنتقل كل السلطة إلى البورجوازية الوضيعة بقيادة العسكر

أما في الصين فماوتسي تونغ نفسه هو من سلّم السلطة للبورجوازية الوضيعة بقيادة دنغ هيساو بنغ الموصوف آنذاك بخروشتشوف الصين

لا تستخف بالفرق بين القائدين أيها الرفيق العزيز

# ة-الكاتب رد

12: التسلسل العدد: 553802 - الرفيق العزيز سعيد زارا

6/:05 - 10 / 6 / 2014 فؤاد النمري المتمدن الحوار :التحكم

أنا دائماً بحاجة إلى مداخلة الرفيق سعيد فهو لا يتداخل إلا ليثري الموضوع لعندية لعلك تلاحظ يا رفيق أن الماوية تتغذى على التخلف كما في نيبال وبعض الولايات الهندية في مثل هذه البلاد تجتذب الماركسية مثقفي البورجوازية الوضيعة فلا يرون طريقاً أمامهم سوى الماوية التي تقول بتحقيق الاشتراكية بدون بروليتاريا

الإنتقال إلى الإشتراكية بدون بروليتاريا كان أمراً وارداً من خلال الاعتماد على قوة الإتحاد السوفياتي أما بغياب مركز الثورة الاشتراكية العالمية كما حال اليوم فالنهج الماوي يشكل خطراً كبيراً على الحركة الشيوعية

# ة-الكاتب رد

13: التسلسل العدد: 553810 - المشاكس العزيز مجد البدري

2014 / 6 / 10 - 06:00 فؤاد النمري قد الكاتب : التحكم

أفتقدت مشاكساتك لأمد طويل وأسفت لذلك

فأنا بحاجة دائما لمشاكساتك لأنها تحرك العقل الراكد

لعلمك يا عزيزي محمد البدري أنني كنت راضياً مرضياً بماو يناضل لتحقيق الاشتراكية وليس لديه سوى الفلاحين إعتمادا على قوة الاتحاد السوفياتي وكان يدرك ذلك ففي خطاب جماهيري له أكد أن الثورة الاشتراكية في الصين إنما هي الإبنة الشرعية لستالين

لم أهاجم ماو إلا لأنه هاجم النهج الستاليني في قيادة الثورة الاشتراكية العالمية وقد باتت تدق بوابات مراكز الرأسمالية بكل قوة في الخمسينيات وكان الحزب الشيوعي الفرنسي ونظيره الإيطالي يحوزان على أكثر من 80% من أصوات الناخبين

مشكلة البدري وكثيرين مثله أنهم لا يفهمون النهج الستاليني الذي وحده يصب في انتصار الاشتراكية ولذلك توجه له البورجوازية الوضيعة اليوم كل الطعنات الغادرة ومهمة للشيوعيين الحقيقيين الأولى اليوم هي حماية النهج الستاليني والدفاع عنه

لعلك تعلم أن الماركسيين لا يعبدون أي شيء والرفيق ستالين أولهم في نوفمبر 1952 أي قبل رحيل ستالين بثلاثة شهور فقط نهض مولوتوف وكذلك مالنكوف يعلنان تلمذتهما في مدرسة ستالين

رفض ستالين إعلانهما ليؤكد أنه هو نفسه من تلاميذ لينين

# ماو تسي تونغ صمت دهراً ونطق كفراً (3/3)

فؤاد النمري الحوار المتمدن-العدد: 4484 - 2014 / 16 - 14:23 المحور: الحاث يسارية واشتراكية وشيوعية

# ماو تسي تونغ صمت دهراً ونطق كفراً (3/3)

صدر كتاب ستالين " القضايا الإقتصادية للإشتراكية في الإتحاد السوفياتي " في العام 1952 ليجمل القضايا التي أثيرت في الندوة التي عقدتها قيادة الحزب الشيوعي السوفياتي في نوفمبر

1951 بحضور ستالين والعديد من الأخصائيين في علوم الإقتصاد والشخصيات المتقدمة في الحزب والدولة. وصل الكتاب مترجماً إلى العالم العربي في العام 1954 وقد وفر لي الحزب نسخة دأبت على قراءتها أكثر من مرة قبل أن أعتقل في يوليو تموز 1959. غير أني للأسف لم أفلح في استيعاب أفكار كثيرة وردت في الكتاب، ولم أجد في الحزب مرجعاً يساعدني على فهم ما عجزت عن فهمة إذ كان الحزب لعيب جوهري فيه لا يحترم ما كان يصفه "بالتنظير" في علوم الماركسية رغم ترداده الدائم لعبارة لينين الشهيرة التي تقول .. " لا ثورة بدون نظرية ". خرجت من السجن في ابريل نيسان 1965 مختلفاً مع الحزب حول الولاء لخروشتشوف الذي خرجت من السجن في ابريل نيسان 1965 مختلفاً مع الحزب حول الولاء لخروشتشوف الذي كنت أعتبره عدواً للشيوعية، وكان همّي حينذاك العودة إلى كتاب ستالين الأخير كي أوكد صحة موقفي في الخلاف مع الحزب وعبثاً بحثت عن الكتاب فقد كان والدي قد أتلف مكتبتي الصغيرة موقفي في الخلاف مع الحزب وعبثاً بحثت عن الكتاب فقد كان والدي قد أتلف مكتبتي الصغيرة موقفي في الخلاف مع الحزب وعبثاً بحثت عن الكتاب فقد كان والدي قد أتلف مكتبتي الصغيرة موقفي في الخلاف على الحرب وعبثاً بحثت عن الكتاب فقد كان والدي قد أتلف مكتبتي الصغيرة موقفي في الخلاف على المعلوب السطات في مقاومة الشيوعية .

قبل عشر سنوات فقط تيسر لي التعرف على الإنترنت وقراءة الكتاب مرة ثالثة أو رابعة لكن هذه المرة بوعي تام بمختلف شروط العبور الإشتراكي والعديد من تلك الشروط كانت موضع خلاف مع الحزب الذي انتهى اليوم ليكون حزباً هامشياً كسائر أحزاب الأممية الشيوعية ليس لأي سبب آخر غير انتصارهم لخروشتشوف ضد ستالين والإنكار التام لمختلف المسائل التي طرحها ستالين في كتابه الأخير . كل الحركة الشيوعية العالمية تورطت كثيراً في الهجوم على أبيها الشرعي، فلولا ستالين ونجاحه الأخاذ والمدهش في قيادة الثورة الاشتراكية العالمية وفقاً للمنهج اللينيني الثوري ما كانت الحركة الشيوعية العالمية لتصل إلى ما وصلت إليه في الخمسينيات كقوة أولى ورئيسية تقرر مصائر العالم . كان ستالين قد وصف لينين في كتابه الخمسينيات كقوة أولى ورئيسية تقرر مصائر العالم . كان ستالين وبكل جدارة "أسس اللينينية" على أنه " ماركس عصر الإمبريالية " واليوم يُعتبر ستالين وبكل جدارة " ماركس عبور الاشتراكية ما كان ليتم بغير الستالينية . ماركس عبور الاشتراكية ما كان ليتم بغير الستالينية . الهجوم على الستالينية الذي بدأه خروشتشوف في فبراير شباط 1956 إرضاء للعسكر الذين رفعوه لسدة أعلى منصب في الاتحاد السوفياتي، وشارك فيه ماوتسي تونغ في العام 1959 طمعاً في خلافة ستالين، هو ما قاد الحركة الشيوعية المتعاظمة في الخمسينيات إلى التخلي عن النهج اللينيني الذي كان قد كرسه ستالين وانتهى بها إلى التفكك والإنحطاط الذي تعاني منه اليوم .

بعد ثلاث سنوات من الحملة الصليبية على ستالين وتراثه الثوري تجرأ ماوتسى تونغ على الطعن بأفكار ستالين الواردة في كتابه " القضايا الإقتصادية للإشتراكية في الاتحاد السوفياتي "، وهو أهم ما كتبه ستالين، رغم إنقضاء سبع سنوات على عرض الكتاب في المكتبات العامة . ما لا يجوز التغافل عنه في هذا السياق هو أن هذا الكتاب تعامل مع محتلف القضايا في بناء الاشتراكية، وماو كان قد بدأ الشروع في العام 1952 في بناء الإشتراكية في الصين المتخلفة وبمساعدة شاملة من الإتحاد السوفياتي، فلا يجوز الإفتراض هنا أن قضايا بناء الاشتراكية لم تكن موضع اهتمام ماو فأهمل لذلك الكتاب وقضايا بناء الاشتراكية لسبع سنوات طوال غامرة بالأحداث، وخاصة أنه بعد رحيل ستالين وقيام خروشتشوف بعرض نفسه كمحرف غبي وسطحي وكذاب لا بد من أن يكون ماو قد أخذ يتطلع لأن يكون هو نفسه خليفة لستالين كمرجع أعلى للعلوم الماركسية والقائد الأوحد للثورة الاشتراكية العالمية. لماذا صمت ماو دهراً دون مناقشة أهم المسائل في بناء الإشتراكية ثم فجأة وفي غمرة الهجوم المسعور على ستالين نطق يكفر بطروحات ستالين !!؟ كان ستالين أكثر تواضعا من ماوتسى تونغ حيث كان قد كتب مخطوطة الكتاب ووزع نسخاً من المخطوطة على ذوي الشأن من الذين حضروا الندوة طالبا إليهم موافاته بنقوداتهم للأفكار المطروحة في الكتاب قبل الطباعة، وحفل كثيراً بالنقودات التي وصلته وضمنها الكتاب قبل طباعته في العام 1952، بينما كان ماو يكتب نقده في الليل وفي الصباح التالي ينشره في جريدة الدولة (جم من جيباو) كشهادة وبيان لأعداء ستالين، وزاد في ذلكِ بأن انتصر لخروشتشوف في موقفه المناصر لطبقة الفلاحين وهو الموقف الذي تسبب، كما أعلن رسمياً، بطرد جميع البلاشفة من المكتب السياسي للحزب وعددهم سبعة والإبقاء على

أربعة فقط منهم خروشتشوف، بينما كان السبب الحقيقي هو قرار المكتب السياسي بإعفاء خروشتشوف من جميع وظائفه وترتب عليه أن يتنحى إثر ذلك كما يتوجب على الشيوعي لكنه بدل التنحى قام بانقلاب عسكرى رتبه له صديقه المارشال جوكوف.

في غمرة الهجوم المسعور على ستالين في العام 1959 بقيادة أساطين الإمبريالية وشيوعيي البورجوازية الوضيعة وعلى رأسهم خروشنشوف وتيتو ودنغ هيساو بنغ تقدم ماو ليشارك في الهجوم لكن ليس من بين صفوف البورجوازية الوضيعة كما الآخرون بل من صفوف البروليتاريا مما كان له أبلغ الأثر السيء على الحركة الشيوعية رغم أنه نقد سطحي لا يستند إلى أي أساس مادي . كان غرض ماو الحط من قدر ستالين طمعاً في خلافته فما كان من نقده السطحي إلا أن حط من قدر ماو نفسه .

لا أدري كيف لماو وهو من يرى في نفسه مرجعاً ماركسياً أعلى حتى من ستالين نفسه وقائداً للثورة الاشتراكية العالمية يرسل الكلام على عواهنه فلا يحدد تلك العلاقة بين قوى الإنتاج من جهة والإنتاج السلعي من جهة أخرى والتي تتطلب فبما تتطلب اسنمرار الإنتاج السلعي في بعض "المناحي المعينة" (some areas)!! وما هي تلك المناحي المعينة!!؟ ولماذا في مناحي معينة قصراً دون مناحى أخرى!!؟

ما هكذا يا ماو تورد الإبل!! الكلام المرسل على عواهنه ليس له مكان في البحث في العلوم الماركسية.

النظام الرأسمالي يقوم أصلاً على الإتجار بقوى العمل عن طريق تحويل هذه القوى إلى بضاعة قابلة للمبادلة في السوق ليجني ربحاً هو قيمة قوى العمل التي لم يدفع قيمتها في الأجور . وهكذا يحقق النظام الرأسمالي هدفه الأخير والوحيد، وهو الربح، عن طريق تسليع كل إنتاجه أي إحتفاظ السلعة بقيمتها الرأسمالية لتتحول في السوق إلى قيمة تبادلية وتؤمن بذلك فائضاً في النقود . على العكس من ذلك هو النظام الإشتراكي أو الأحرى اللانظام الإشتراكي أثناء عبور فترة الإشتراكية، فقوى العمل لا يجري شراؤها من السوق حيث لا يتواجد سوق للعمل نهائيا وتتحول قوى العمل من خلال أدوات الإنتاج التي لا تملكها جهة بذاتها إلى منتوجات يذهب قسم منها إلى مراكز معينة للتوزيع على السكان بالشكل السلعي فقط لسد حاجاتهم المعاشية ويذهب القسم الأخر دون تسليع لتوسيع وتطوير أدوات الإنتاج وتعظيم الإنتاج ودون مبادلة إطلاقاً . وما يجدر ذكره في هذا الصدد هو أن السادة مالكي العبيد والإقطاعيين أيضاً لم يضطروا إلى تسليع يجدر ذكره في هذا الصدد هو أن السادة مالكي العبيد والإقطاعيين أيضاً لم يضطروا إلى تسليع معظم الإنتاج العائد إليهم .

وهكذا فإننا نرى أن الإنتاج السلعي هو الأصل في النظام الرأسمالي بينما الإنتاج السلعي في النظام الإشتراكي هو جزئي وسلعي بالشكل فقط أما حقيقته فغير سلعية على الإطلاق. فليس له قيمة رأسمالية طالما أن ساعات العمل المختزنة في " السلعة " لم تُشتر بقيمتها الرأسمالية ولم يتم إنتاجها لمبادلتها بالنقد في السوق إذ لا قيمة تبادلية لها حيث الدولة تقرر قيمتها وليس السوق، كما أن النقد بدلها (الروبل) ليس نقداً على الإطلاق إذ لا يمكن استبداله بالذهب أو بأية عملات أخرى.

لقد إهتم ستالين بتأكيد الفرق بين السلعة الرأسمالية وما يسمى بالسلعة الاشتراكية وقال أن السلعة الاشتراكية لا تعود لشخص بعينه هو الرأسمالي المعني باستبدالها في السوق بقيمتها التبادلية . أما ماو فقد قال قولته ومشى . لم يشرح ضرورة استمرار الإنتاج السلعي في مناحي معينة حتى بعد انعدام كل أشكال الملكية

ولكأنه لا يعلم أن احتفاظ السلعة بقيمتها الرأسالية يعود فقط لأن جهة معينة تمتلك السلعة ولن تتخلى عنها إلا باستبدالها بقيمتها الرأسمالية من النقود أو بسلعة أخرى لها نفس القيمة . احتفاظ السلعة بقيمتها الرأسمالية هو الدلالة القاطعة على أن جهة ما تمتلك هذه السلعة (الرأسمالي) بينما السلعة الإشتراكية لا تعود لمن أنتجها ولا لأي جهة أخرى في المجتمع، إنها للمجتمع كل المجتمع . القيمة الرأسمالية تعنى مباشرة الملكية الخاصة .

القيمة التبادلية للسلعة الرأسمالية تتقرر في السوق بالنظر لقيمتها الرأسمالية، أما القيمة التبادلية للسلعة الإشتراكية فتقررها الدولة تبعاً لمقدار عجز قوى الإنتاج عن إنتاج ما يكفي لإلغاء هذه القيمة التبادلية . ولذلك كنا نرى بعد الإنتهاء من إنجاز كل خطة خماسية بنجاح تقرر الدولة السوفياتية زيادة في المعاشات يرافقها خفض في الأسعار، ولذلك أيضاً قررت حكومة يوري أندروبوف في العام 1983 لأول مرة في تاريخ الإتحاد السوفياتي زيادة الأسعار زيادات كبيرة ورافقها ملاحقة الشرطة للعمال الهاربين من العمل . كان ذلك نتيجة انقلاب العسكر على الاشتراكية بالتعاون مع خروشتشوف وعصابته في العام 1953 وما تبع ذلك من تراجع للتنمية طيلة قيادة بريجينيف (1964 – 1982). لو لم تُلغ الخطة الخماسية الخامسة في العام 1953 واستمرت معدلات التنمية كما سبق لها أن كانت في خطط التنمية الأربعة السابقة لاندثر الإنتاج السلعي أو كاد أن يندثر حينما كان ماو يكتب عن لزوم بقاء الإنتاج السلعي حتى بعد اندثار الملكية في العام 1959 .

ما لم يبرر ماو والماويون من بعده ضرورة استمرار الإنتاج السلعي في بعض المناحي حتى بعد اندثار كل أشكال الملكية فذلك لن يحول دون اعتبار ماو أحد أبرز شيوعيي البورجوازية الوضيعة رغم تفجيره الثورة الثقافية في العام 1966 التي نادت بالتطهر من كل روح بورجوازية وضيعة وانتهت إلى الفشل المدوي . أليس ماو هو من يخطط ليعبر مرحلة الاشتراكية اعتماداً على الفلاحين !؟

يأخذ ماو على ستالين عدم ثقته بالفلاحين . في تاريخ الحركة الشيوعية الطويل عُرف أربعة من كبار "الشيوعيين" ينتهجون إنجاز عبور الاشتراكية اعتمادا على الفلاحين بصورة رئيسية ، أولهم نيكولاي بوخارين الذي انتهى للتعاون مع هتلر ضد الاتحاد السوفياتي، وثانيهم نيكيتا خروشتشوف الذي بات لعنة الشيوعية والمرتد، وثالثهم ماوتسي تونغ، ورابعهم بول بوت تلميذ ماو وفضيحة الشيوعيين. لا أدرى كيف لشيوعي يريد أن يعبر الاشتراكية إلى الشيوعية ومعه طبقة الفلاحين وهم الطبقة الأكثر إلتزاماً بوسيلة إنتاجهم البورجوازية!! هل ماو يريد أن يعبر إلى الشيوعية قبل أن يمحو الطبقات فيؤسس لحياة من نمط فريد هي الشيوعية الطبقية!!؟ أما عن علاقة ستالين بالفلاحين فقد خاض ستالين معركة شرسة ضد تروتسكي والتروتسكيين بعد رحيل لينين 1924 الذين كانوا ينادون بمحو طبقة الفلاحين بالحال خلافاً لما كان يحذر منه لينين وهو عدم المساس بالفلاحين الذين شكلوا الساق الثانية للثورة . وفي الندوة المشار إليها آنفأ علا صوت فريق كبير ن المشاركين برئاسة فياتشسلاف مولوتوف يطالب بإلغاء طبقة الفلاحين بقرار فوقى واحد وهو ما عارضه ستالين لخطورته على مصائر الثورة. وفضل أن يقتنع الفلاحون بالتخلى طوعاً عن الزراعة كوسيلة للعيش بعد تعظبم إنتاج البروليتاريا حين لا يعود إنتاج الفلاحين بؤمن لهم مستوى الحياة الذي تنعم به البروليتاريا، وهو ما يصار إليه خلال بضع سنوات . وكانت الخطة الخمسية الخامسة 1951 – 1956 تستجيب لهذا المنحى . خطة ستالين كانت تقضى بعدم المس بمستوى حياة الفلاحين وهو ما حذر منه لينين في العام 1923 لكن بأن يتخلى الفلاحون طوعا عن المزارعة من أجل الإنتقال إلى حياة أفضل . كان البلاشفة قد وثقوا بالفلاحين الذين هبوا لإغلاق الطريق إلى التنمية الرأسمالية عبر الحرب الأهلية وحروب التدخل 1918 - 1921 وعلى الشيوعيين غير البلاشفة ألا يثقوا بالفلاحين

### الذين يسدون الطريق إلى الحياة الشيوعية.

# الملحق (2)

-- 1958-60 --

(A Critique of Soviet Economics (294k))

- Concerning Economic Problems of Socialism in the USSR (1958)
- Critique of Stalin's Economic Problems of Socialism in the USSR (1959)
- Reading Notes on the Soviet Text Political Economy (1960)

http://www.marx2mao.com/Mao/CSE58.html#TALK

\_\_\_\_\_

https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/index.htm

Selected Works of Mao Tse-tung

# Concerning Economic Problems Of Socialism In The USSR

*November 1958* [1]

[SOURCE: Long Live Mao Zedong Thought, a Red Guard Publication.]

Provincial and regional committees must study this book. [1] In the past everyone read it without gaining a deep impression. It should be studied in conjunction with China's actual circumstances. The first three chapters contain much that is worth paying attention to, much that is correct, although there are places where perhaps Stalin himself did not make things clear enough. For example, in chapter 1 he says only a few things about objective laws and how to go about planning the economy, without unfolding his ideas; or, it may be that to his mind Soviet planning of the economy already reflected objective governing principles. On the question of heavy industry, light industry, and agriculture, the Soviet Union did not lay enough emphasis on the latter two and had losses as a result. In addition, they did not do a good job of combining the immediate and the long-term interests of the people. In the main they walked on one leg. Comparing the planning, which of us after all had the better adapted "planned proportionate development?" Another point: Stalin

emphasized only technology, technical cadre. He wanted nothing but technology, nothing but cadre; no politics, no masses. This too is walking on one leg! And in industry they walk on one leg when they pay attention to heavy industry but not to light industry. Furthermore, they did not point out the main aspects of the contradictions in the relationships among departments of heavy industry. They exaggerated the importance of heavy industry, claiming that steel was the foundation, machinery the heart and soul. Our position is that grain is the mainstay of agriculture, steel of industry, and that if steel is taken as the mainstay, then once we have the raw material the machine industry will follow along. Stalin raised questions in chapter 1: he suggested the objective governing principles, but he failed to provide satisfactory answers.

In chapter 2 he discusses commodities, in chapter 3 the law of value. Relatively speaking, I favor many of the views expressed. To divide production into two major departments and to say that the means of production are not commodities — these points deserve study. In Chinese agriculture there are still many means of production that should be commodities. My view is that the last of the three appended letters[2] is entirely wrong. It expresses a deep uneasiness, a belief that the peasantry cannot be trusted to release agricultural machinery but would hang on to it. On the one hand Stalin says that the means of production belong to state ownership. On the other, he says that the peasants cannot afford them. The fact is that he is deceiving himself. The state controlled the peasantry very, very tightly, inflexibly. For the two transitions Stalin failed to find the proper ways and means, a vexing matter for him.

Capitalism leaves behind it the commodity form, which we must still retain for the time being. Commodity exchange laws governing value play no regulating role in our production. This role is played by planning, by the great leap forward under planning, by politics-in-command. Stalin speaks only of the production relations, not of the superstructure, nor of the relationship between superstructure and economic base. Chinese cadres participate in production; workers participate in management. Sending cadres down to lower levels to be tempered, discarding old rules and regulations — all these pertain to the superstructure, to ideology. Stalin mentions economics only, not politics. He may speak of selfless labor, but in reality even an extra hour's labor is begrudged. There is no selflessness at all. The role of people, the role of the laborer — these are not mentioned. If there were no communist movement it is hard to imagine making the transition to communism. "All people are for me, I for all people." This does not belong. It ends up with everything being connected to the self. Some say Marx said it. If he did let's not make propaganda out of it. "All people for me," means everybody for me, the individual. "I am for all." Well, how many can you be for?

Bourgeois right is manifested as bourgeois law and education. We want to destroy a part of the ideology of bourgeois right, the lordly pose, the three styles [the bureaucratic, the sectarian, and the subjective] and the five airs [the officious, the arrogant, the apathetic, the extravagant, and the precious]. But commodity circulation, the commodity form, the law of value, these, on the other hand, cannot be destroyed summarily, despite the fact that they are bourgeois categories. If we now carry on propaganda for the total elimination of the ideology of bourgeois right

it would not be a reasonable position, bear in mind.

There are a few in socialist society — landlords, rich peasants, right-wingers who are partial to capitalism and advocate it. But the vast majority are thinking of crossing over to communism. This, however, has to be done by steps. You cannot get to heaven in one step. Take the people's communes: on the one hand, they have to develop self-sufficient production, on the other, commodity exchange. We use commodity exchange and the law of value as tools for the benefit of developing production and facilitating the transition. We are a nation whose commodity production is very underdeveloped. Last year we produced 3.7 trillion catties of food grains. Of that number, commodity grains amounted to about 800 or 900 billion catties. Apart from grain, industrial crops like cotton and hemp are also underdeveloped. Therefore we have to have this [commodity] stage of development. At present there are still a good many counties where there is no charge for food but they cannot pay wages. In Hopei there are three such counties, and another that can pay wages, but not much: three or five yuan. So we still have to develop production, to develop things that can be sold other than foodgrains. At the Sian Agricultural Conference this point was insufficiently considered. In sum, we are a nation whose commerce is underdeveloped, and yet in many respects we have entered socialism. We must eliminate a part of bourgeois right, but commodity production and exchange must still be kept. Now there is a tendency to feel that the sooner communism comes the better. Some suggest that in only three or five years we will be making the transition. In Fan county, Shantung, it was suggested that four years might be a little slow!

At present there are some economists who do not enjoy economics — Yaroshenko[3] for one. For now and until some time in the future we will have to expand allocation and delivery to the communes. And we will have to expand commodity production. Otherwise we will not be able to pay wages or improve life. Some of our comrades are guilty of a misapprehension when, coming upon commodities and commodity production, they want to destroy bourgeois rule every single day, e.g., they say wages, grades, etc., are detrimental to the free supply system. In 1953 we changed the free supply system into a wage system.[4] This approach was basically correct. We had to take one step backward. But there was a problem: we also took a step backward in the matter of grades. As a result there was a furor over this matter. After a period of rectification grades were scaled down. The grade system is a father-son relation, a cat-and-mouse relation. It has to be attacked day after day. Sending down the cadres to lower levels, running the experimental fields [5] — these are ways of changing the grade system; otherwise, no great leaps!

In urban people's communes capitalists can enter and serve as personnel. But the capitalist label should stay on them. With respect to socialism and communism, what is meant by constructing socialism? We raise two points:

(1) The concentrated manifestation of constructing socialism is making socialist, all-embracing public ownership[6] a reality. (2) Constructing socialism means turning commune collective ownership into public ownership. Some comrades disapprove of drawing the line between these two types of ownership system, as if

the communes were completely publicly owned. In reality there are two systems. One type is public ownership, as in the Anshan Iron and Steel Works, the other is commune-large collective ownership. If we do not raise this, what is the use of socialist construction? Stalin drew the line when he spoke of three conditions. These three basic conditions make sense and may be summarized as follows: increase social output; raise collective ownership to public ownership; go from exchange of commodities to exchange of products, from exchange value to use value.

On these two abovementioned points we Chinese are (1) expanding and striving to increase output, concurrently promoting industry and agriculture with preference given to developing heavy industry; and (2) raising small collective ownership to public ownership, and then further to all-embracing public ownership. Those who would not draw these distinctions [among types of ownership] would seem to hold the view that we have already arrived at public ownership. This is wrong. Stalin was speaking of culture when he proposed the three conditions, the physical development and education of the whole people. For this he proposed four conditions: (a) six hours' work per day; (b) combining technical education with work; (c) improving residential conditions; (d) raising wages. Raising wages and lowering prices are particularly helpful here, but the political conditions are missing.

All these conditions are basically to increase production. Once output is plentiful it will be easier to solve the problem of raising collective to public ownership. To increase production we need "More! Faster! Better! More economically!" And for this we need politics-in-command, the four concurrent promotions, the rectification campaigns, the smashing of the ideology of bourgeois right. Add to this the people's communes and it becomes all the easier to achieve "More! Faster! Better! More economically!"

What are the implications of all-embracing public ownership? There are two: (1) the society's means of production are owned by the whole people; and (2) the society's output is owned by the whole people.

The characteristic of the people's commune is that it is the basic level at which industry, agriculture, the military, education, and commerce are to be integrated in our social structure. At the present time it is the basic-level administrative organization. The militia deals with foreign threats, especially from the imperialists. The commune is the best organizational form for carrying out the two transitions, from socialist (the present) to all-embracing public, and from all-embracing public to communist ownership. In future, when the transitions have been completed, the commune will be the basic mechanism of communist society.

#### Notes

[References given here have been compiled from sources other than the Maoist

Documentation Project as well. — *Transcriber, MIA*.]

[1] The book at issue in this critique is <u>Economic Problems of Socialism in the USSR</u> by J.V. Stalin. The full contents of this work are available through the <u>Joseph Stalin Reference Archive</u>. The Marxists Internet Archive version of *Economic Problems* is a transcription of the edition published by Foreign Languages Press, Peking: 1972 (First Edition)

The date for this document in the 1967 edition of *Selected Works*, Volume 6 is 1959. The 1969 edition dates it in 1958. There was no Ch'engchou (Chengzhou) Conference in November 1959, but there was one in November 1958. The document almost certainly dates from this earlier time.

- [2] Reply to Comrades A. V. Sanina and V. G. Venzher, included in *Economic Problems*.
- [3] Recipient of Stalin's <u>second letter</u>, included in *Economic Problems*.
- [4] The wage system established in 1953 emphasized predominately short-term individual material incentives. It established an eight-grade wage point system ranging from 139 to 390 wage points per month. Similar work in different regions would receive an equal number of work points, but the value of work points varied according to regional costs of living. By 1956, the wage point system had been replaced by a wage system, but the eight-grade structure was retained.
- [5] Experimental fields sought to develop new and advanced techniques, such as close planting, early planting, deep ploughing, etc. If successful in increasing output, the techniques would be popularized throughout China. By increasing production and thus the total wage fund, the experimental field concept could help undermine the ideological base of the graded wage system by demonstrating that specialists could learn from the peasants.

| 6 This is identical, in Chinese, to ownershi | 1D C | yι | me wi | noie | peop | ıе |
|----------------------------------------------|------|----|-------|------|------|----|
|----------------------------------------------|------|----|-------|------|------|----|

Transcription by the Maoist Documentation Project. HTML revised 2004 by Marxists.org

Selected Works of Mao Tse-tung

Selected Works of Mao Tse-tung

# Critique of Stalin's

# Economic Problems Of Socialism In The USSR

[SOURCE: Long Live Mao Zedong Thought, a Red Guard Publication.]

Stalin's book from first to last says nothing about the superstructure. It is not concerned with people; it considers things, not people. Does the kind of supply system for consumer goods help spur economic development or not? He should have touched on this at the least. Is it better to have commodity production or is it better not to? Everyone has to study this. Stalin's point of view in his last letter[\*] is almost altogether wrong. The basic error is mistrust of the peasants.

Parts of the first, second, and third chapters are correct; other parts could have been clearer. For example, the discussion on planned economy is not complete. The rate of development of the Soviet economy is not high enough, although it is faster than the capitalists' rate. Relations between agriculture and industry, as well as between light and heavy industry, are not clearly explained.

It looks as if they have had serious losses. The relationship between long- and short-term interests has not seen any spectacular developments. They walk on one leg, we walk on two. They believe that technology decides everything, that cadres decide everything, speaking only of "expert," never of "red," only of the cadres, never of the masses. This is walking on one leg. As far as heavy industry goes, they have failed to find the primary contradiction, calling steel the foundation, machinery the heart and innards, coal the food. . . . For us steel is the mainstay, the primary contradiction in industry, while foodgrains are the mainstay in agriculture. Other things develop proportionally.

In the first chapter he discusses grasping the laws, but without proposing a method. On commodity production and the law of value he has a number of views that we approve of ourselves, but there are problems as well. Limiting commodity production to the means of subsistence is really rather doubtful. Mistrust of the peasants is the basic viewpoint of the third letter. Essentially, Stalin did not discover a way to make the transition from collective to public ownership. Commodity production and exchange are forms we have kept, while in connection with the law of value we must speak of planning and at the same time politics-in-command. They speak only of the production relations, not of the superstructure nor politics, nor the role of the people. Communism cannot be reached unless there is a communist movement. [\*\*]

1. These comrades . . . it is evident . . . confuse laws of science, which reflect objective processes in nature or society, processes which take place independently of the will of man, with the laws which are issued by governments, which are made by the will of man, and which have only juridical validity. But they must not be

#### confused.

- 1. This principle is basically correct, but two things are wrong: first, the conscious activity of the party and the masses is not sufficiently brought out; second, it is not comprehensive enough in that it fails to explain that what makes government decrees correct is not only that they emerge from the will of the working class but also the fact that they faithfully reflect the imperatives of objective economic laws.
- 2. Leaving aside astronomical, geological, and other similar processes, which man really is powerless to influence, even if he has come to know the laws of their development. . . .
- 2. This argument is wrong. Human knowledge and the capability to transform nature have no limit. Stalin did not consider these matters developmentally. What cannot now be done, may be done in the future.
- 3. The same must be said of the laws of economic development, the laws of political economy whether in the period of capitalism or in the period of socialism. Here, too, the laws of economic development, as in the case of natural science, are objective laws, reflecting processes of economic development which take place independently of the will of man.
- 3. How do we go about planning the economy? There is not enough attention given to light industry, to agriculture.
- 4. That is why Engels says in the same book: "The laws of his own social action, hitherto standing face to face with man as laws of nature foreign to, and dominating, him, will then be used with full understanding, and so mastered by him." (<u>Anti-Dühring</u>)
- 4. Freedom is necessary objective law understood by people. Such law confronts people, is independent of them. But once people understand it, they can control it.
- 5. The specific role of Soviet government was due to two circumstances: first, that what Soviet government had to do was not to replace one form of exploitation by another, as was the case in earlier revolutions, but to abolish exploitation altogether; second, that in view of the absence in the country of any ready made rudiments of a socialist economy, it had to create new, socialist forms of economy, "starting from scratch," so to speak.
- 5. The inevitability of socialist economic laws that is something that needs to be studied. At the Ch'engtu Conference I said that we would have to see whether or not our general program ("More! Faster! Better! More economically!" the three concurrent promotions, and the mass line) would flop; [1] or if it could succeed. This can not be demonstrated for several or even as many as ten years. The laws of the revolution, which used to be doubted by some, have now been proved correct because the enemy has been overthrown. Can socialist construction work? People still have doubts. Does our Chinese practice conform to the economic laws of China? This has to be studied. My view is that if the practice conforms generally,

things will be all right.

- 6. This [creating new, socialist forms of economy "from scratch"] was undoubtedly a difficult, complex, and unprecedented task.
- 6. With respect to the creating of socialist economic forms we have the precedent of the Soviet Union and for this reason should do a bit better than they. If we ruin things it will show that Chinese Marxism does not work. As to the difficulty and complexity of the tasks, things are no different from what the Soviet Union faced.
- 7. It is said that the necessity for balanced (proportionate) development of the national economy in our country enables the Soviet government to abolish existing economic laws and to create new ones. That is absolutely untrue. Our yearly and five-yearly plans must not be confused with the objective economic law of balanced, proportionate development of the national economy.
- 7. This is the crux of the matter.
- 8. That means that the law of balanced development of the national economy makes it *possible* for our planning bodies to plan social production correctly. But *possibility* must not be confused with *actuality*. They are two different things. In order to turn the possibility into actuality, it is necessary to study this economic law, to master it, to learn to apply it with full understanding, and to compile such plans as fully reflect the requirements of this law. It cannot be said that the requirements of this economic law are fully reflected by our yearly and five-yearly plans.
- 8. The central point of this passage is that we must not confuse the objective law of planned proportionate development with planning. In the past we too devised plans, but they frequently caused a storm. Too much! Too little! Blindly we bumped into things, never sure of the best way. Only after suffering tortuous lessons, moving in U-shaped patterns, everyone racking their brains to think of answers, did we hit upon the forty-article agricultural program which we are now putting into effect. And we are in the midst of devising a new forty articles. After another three years' bitter struggle we will develop further; after full and sufficient discussions we will again proceed. Can we make it a reality? It remains to be proved in objective practice. We worked on industry for eight years but did not realize that we had to take steel as the mainstay. This was the principal aspect of the contradiction in industry. It was monism. Among the large, the medium, and the small, we take the large as the mainstay; between the center and the regions, the center. Of the two sides of any contradiction one is the principal side. As important as eight years' achievements are, we were feeling our way along, nonetheless. It cannot be said that our planning of production was entirely correct, that it entirely reflected the objective laws. Planning is done by the whole party, not simply the planning committee or the economics committee, but by all levels; everyone is involved. In this passage Stalin is theoretically correct. But there is not yet a finely detailed analysis, nor even the beginnings of a clear explanation. The Soviets did not distinguish among the large, the medium, and the small, the region and the center; nor did they promote concurrently industry and agriculture. They have not walked on two legs at all. Their rules and regulations hamstrung people. But we have not

adequately studied and grasped our situation, and as a result our plans have not fully reflected objective laws either.

- 9. Let us examine Engels' formula. Engels' formula cannot be considered fully clear and precise, because it does not indicate whether it is referring to the seizure by society of *all* or only part of the means of production; that is, whether *all* or only part of the means of production are converted into public property. Hence, *this* formula of Engels' may be understood either way.
- 9. This analysis touches the essentials! The problem is dividing the means of production into two parts. To say the means of production are not commodities deserves study.
- 10. In this section, Commodity Production Under Socialism, Stalin has not comprehensively set forth the conditions for the existence of commodities. The existence of two kinds of ownership is the main premise for commodity production. But ultimately commodity production is also related to the productive forces. For this reason, even under completely socialized public ownership, commodity exchange will still have to be operative in some areas.
- 11. It follows from this that Engels has in mind countries where capitalism and the concentration of production have advanced far enough both in industry and agriculture to permit the expropriation of *all* the means of production in the country and their conversion into public property. Engels, consequently, considers that in *such* countries, parallel with the socialization of all the means of production, commodity production should be put an end to. And that, of course, is correct.
- 11. Stalin's analysis of Engels' formula is correct. At present there is a strong tendency to do away with commodity production. People get upset the minute they see commodity production, taking it for capitalism itself. But it looks as if commodity production will have to be greatly developed and the money supply increased for the sake of the solidarity of several hundred million peasants. This poses a problem for the ideology of several hundred thousand cadres as well as for the solidarity of several hundred million peasants. We now possess only a part of the means of production. But it appears that there are those who wish to declare at once ownership by the whole people, divesting the small and medium producers. But they fail to declare the category of ownership! Is it to be commune-owned or county-owned? To abolish commodities and commodity production in this way, merely by declaring public ownership, is to strip the peasantry. At the end of 1955, procurement and purchase got us almost 90 billion catties of grain, causing us no little trouble. Everyone was talking about food, and household after household was talking about unified purchase. But it was purchase, after all, not allocation. Only later did the crisis ease when we made the decision to make this 83 billion catties of grain. I cannot understand why people have forgotten these things so promptly.
- 12. I leave aside in this instance the question of the importance of foreign trade to Britain and the vast part it plays in her national economy. I think that only after an investigation of this question can it be finally decided what would be the future [fate] of commodity production in Britain after the proletariat had assumed power

and all the means of production had been nationalized.

- 12. Fate depends on whether or not commodity production is abolished.
- 13. But here is a question: What are the proletariat and its party to do in countries, ours being a case in point, where the conditions are favorable for the assumption of power by the proletariat and the overthrow of capitalism [where capitalism has so concentrated the means of production in industry that they may be expropriated and made the property of society, but where agriculture, notwithstanding the growth of capitalism, is divided up among numerous small and medium owner-producers to such an extent as to make it impossible to consider the expropriation of these producers?][\*\*\*] . . . [This] would throw the peasantry into the camp of the enemies of the proletariat for a long time.
- 13. In sum, the principle governing commodity production was not grasped. Chinese economists are Marxist-Leninist as far as book learning goes. But when they encounter economic practice Marxism-Leninism gets shortchanged. Their thinking is confused. If we make mistakes we will lead the peasantry to the enemy side.
- 14. Lenin's answer may be briefly summed up as follows: (a). Favorable conditions for the assumption of power should not be missed the proletariat should assume power without waiting until capitalism has succeeded in ruining the millions of small and medium individual producers;
- 15(b). The means of production in industry should be expropriated and converted into public property;
- 16(c). As to the small and medium individual producers, they should be gradually united in producers' cooperatives, i.e., in large agricultural enterprises, collective farms;
- 17(d). Industry should be developed to the utmost and the collective farms should be placed on the modern technical basis of large-scale production, not expropriating them, but on the contrary generously supplying them with first-class tractors and other machines:
- 18(e). In order to ensure an economic bond between town and country, between industry and agriculture, commodity production (exchange through purchase and sale) should be preserved for a certain period, it being the form of economic tie with the town which is *alone acceptable* to the peasants, and Soviet trade state, cooperative, and collective-farm should be developed to the full and the capitalists of all types and descriptions ousted from trading activity.

The history of socialist construction in our country has shown that this path of development, mapped out by Lenin, has fully justified itself.

19. There can be no doubt that in the case of all capitalist countries with a more or less numerous class of small and medium producers, this path of development is the

only possible and expedient one for the victory of socialism.

- 14. This passage has a correct analysis. Take conditions in China. There is development. These five points are all correct.
- 15. Our policy toward the national bourgeoisie has been to redeem their property.
- 16. We are developing the people's communes on an ever larger scale.
- 17. This is precisely what we are doing now.
- 18. There are those who want no commodity production, but they are wrong. On commodity production we still have to take it from Stalin, who, in turn, got it from Lenin. Lenin had said to devote the fullest energies to developing commerce. We would rather say, devote the fullest energies to developing industry, agriculture, and commerce. The essence of the problem is the peasant question. There are those who regard the peasant as even more conscious than the workers. We have carried through or are in the process of carrying through on these five items. Some areas still have to be developed, such as commune-run industry or concurrent promotion of industry and agriculture.
- 19. Lenin said the same thing.
- 20. Commodity production must not be regarded as something sufficient unto itself, something independent of the surrounding economic conditions. Commodity production is older than capitalist production. It existed in slave-owning society, and served it, but did not lead to capitalism. It existed in feudal society and served it, yet, although it prepared some of the conditions for capitalist production, it did not lead to capitalism.
- 21. Bearing in mind that in our country commodity production is not so boundless and all-embracing as it is under capitalist
- 22. conditions, being confined within strict bounds thanks to such decisive economic conditions as social ownership of the means of production, the abolition of the system of wage labor, and the elimination of the
- 23. system of exploitation, why then, one asks, cannot commodity production similarly serve our socialist society for a certain period without leading to capitalism?
- 20. This statement is a little exaggerated. But it is true that commodity production was not a capitalist institution exclusively.
- 21. The second plenary session of the Central Committee suggested policies of utilizing, restricting, and transforming (commodity production.)
- 22. This condition is fully operative in China.

- 23. This point is entirely correct. We no longer have such circumstances and conditions. There are those who fear commodities. Without exception they fear capitalism, not realizing that with the elimination of capitalists it is allowable to expand commodity production vastly. We are still backward in commodity production, behind Brazil and India. Commodity production is not an isolated thing. Look at the context: capitalism or socialism. In a capitalist context it is capitalist commodity production. In a socialist context it is socialist commodity production. Commodity production has existed since ancient times. Buying and selling began in what history calls the Shang ["commerce"] dynasty. The last king of the Shang dynasty, Chou, was competent in civil and military matters, but he was turned into a villain along with the first emperor of the Ch'in[2] and Ts'ao Ts'ao.[3] This is wrong. "Better to have no books than complete faith in them." [\*\*\*\*] In capitalist society there are no socialist institutions considered as social institutions, but the working class and socialist ideology do exist in capitalist society. The thing that determines commodity production is the surrounding economic conditions. The question is, can commodity production be regarded as a useful instrument for furthering socialist production? I think commodity production will serve socialism quite tamely. This can be discussed among the cadres.
- 24. It is said that, since the domination of social ownership of the means of production has been established in our country, and the system of wage labor and exploitation has been abolished, commodity production has lost all meaning and should therefore be done away with.
- 24. Change "our country" to "China" and it becomes most intriguing.
- 25. Today there are two basic forms of socialist production in our country: state, or publicly owned production, and collective farm production, which cannot be said to be publicly owned.
- 25. "Today" refers to 1952, thirty-five years after their revolution. We stand but nine years from ours.

He refers to two basic forms. In the communes not only land and machinery but labor, seeds, and other means of production as well are commune-owned. Thus the output is so owned. But don't think the Chinese peasants are so wonderfully advanced. In Hsiuwu county, Honan, the party secretary was concerned whether or not, in the event of flood or famine, the state would pay wages after public ownership was declared and the free supply system instituted. He was also concerned that in times of bumper harvest the state would transfer away public grain but not pay wages either, leaving the peasants to suffer whether the harvest succeeds or fails. This represents the concerns of the peasants. Marxists should be concerned with these problems. Our commodity production should be developed to the fullest, but it is going to take fifteen years or more and patience as well. We have waged war for decades. Now we still have to have patience, to wait for Taiwan's liberation, to wait for socialist construction to be going well. Don't hope for early victories!

26. [How the two basic forms of ownership will ultimately become one] is a special

question which requires separate discussion.

- 26. Stalin is avoiding the issue, having failed to find a method or suitable formulation [on the transition from collective to public ownership.]
- 27. Consequently, *our* commodity production is not of the ordinary type, but is a special kind of commodity production, commodity production without capitalists, which is concerned mainly with the goods of associated socialist producers (the state, the collective farms, the cooperatives), the sphere of action of which is confined to items of personal consumption, which obviously cannot possibly develop into capitalist production, and which, together with its "money economy," is designed to serve the development and consolidation of socialist production.
- 27. The "sphere of action" is not limited to items of individual consumption. Some means of production have to be classed as commodities. If agricultural output consists of commodities but industrial output does not, then how is exchange going to be carried out? If "our country" is changed to "China," the paragraph becomes all the more interesting to read. In China not only consumer goods but agricultural means of production have to be supplied. Stalin never sold means of production to the peasants. Khrushchev changed that.
- 28. (Chairman Mao commented on page 13 of the original text): Let us not confuse the problem of the dividing line between socialism and communism with the problem of the dividing line between collective and public ownership. The collective ownership system leaves us with the problem of commodity production, the goal of which is consolidating the worker-peasant alliance and developing production. Today there are those who say that the communism of the peasants is glorious. After one trip to the rural areas they think the peasantry is simply wonderful, that they are about to enter paradise, that they are better than the workers. This is the surface phenomenon. We shall have to see if the peasants really have a communist spirit, and more than that, we shall have to examine the commune ownership system, including the extent to which the means of production and subsistence belong to communal collective ownership. As the county party committee secretary of Hsiuwu, Honan, said, we still have to develop commodity production, and not charge blindly ahead.
- 29. Further, I think that we must also discard certain other concepts taken from Marx's *Capital* where Marx was concerned with an analysis of capitalism and artificially applied to our socialist relations. . . . It is natural that Marx used concepts (categories) which fully corresponded to capitalist relations. But it is strange, to say the
- 30. least, to use these concepts now, when the working class is not only not bereft of power and means of production, but, on the contrary, is in possession of the power
- 31. and controls the means of production. Talk of labor power being a commodity, and of "hiring" of workers sounds rather absurd now, under our system, as though the working class, which possesses means of production, hires itself and sells its

labor power to itself.

- 29. In particular, the means of production in the industrial sector.
- 30. Commodity production has to be vastly developed, not for profits but for the peasantry, the agricultural-industrial alliance, and the development of production.
- 31. Especially after rectification. After the rectification and anti-rightist campaigns labor power was no longer a commodity. It was in the service of the people, not the dollar. The labor power question is not resolved until labor power is no longer a commodity.
- 32. It is sometimes asked whether the law of value exists and operates in our country, under the socialist system.
- 32. The law of value does not have a regulative function. Planning and politics-in-command play that role.
- 33. True, the law of value has no regulating function in our socialist production.
- 33. In our society the law of value has no regulative function, that is, has no determinative function. Planning determines production, e.g., for hogs or steel we do not use the law of value; we rely on planning.

#### Notes

[References given here have been compiled from sources other than the Maoist Documentation Project as well. — *Transcriber, MIA*.]

- [1] Mao is here talking about the excessive purchase of grain at the end of 1954 and the consequent rural grain shortages in the spring of 1955. Subsequently, the quota for state purchases was reduced by 7 billion catties and tension in the countryside eased. These occurrences, however, took place in the spring of 1955, not at the end of that year, which was characterized by the continuing high tide of collectivization in China's countryside.
- [2] Ch'in Shih Huang Ti (Qin Shi Huangdi), the first emperor, was a king of the state of Ch'in who, between 230 and 221 B.C., conquered the neighboring states and unified China. Under his rule, a feudal system was established, weights and measures and coinage were standardized. The legalist philosophy was the philosophical basis of the Ch'in. The first emperor is remembered for his burning of all non-utilitarian, "subversive" literature in 213 B.C.
- [3] Ts'ao Ts'ao (Cao Cao) was a famous general and chancellor of the latter Han dynasty (25-220 A.D.) who played a significant role in the wars which finally

toppled the Han and led to the epoch of divided empire called the three kingdoms.

[\*] Reply to comrades A. V. Sanina and V. G. Venzher.

[\*\*] These first four paragraphs comment critically on the entire text. There follows a series of comments criticizing specific sections. Before each comment Stalin's original text is given, as translated for *Jen min ch'u pan she*, 3rd ed., January 1938. [This is an obvious misprint; it should be 1958: *Transcriber's note*.] (We used the English edition of Foreign Languages Press, Peking, 1972).

[\*\*\*] Material in brackets added from Stalin's text to clarify the point.

[\*\*\*\*] Mencius. Mao seems to mean "Let's not make a stock villain out of commodity production pedantically."

Transcription by the Maoist Documentation Project. HTML revised 2004 by Marxists.org

Selected Works of Mao Tse-tung

# مضامين " كتاب الإقتصاد السياسي - شنغاي " 1974

# Contents

Introduction

by George C. Wang

#### FUNDAMENTALS OF POLITICAL ECONOMY

"Youth Self-Education Series" Editors' Note

- 1. Learn Some Political Economy The Object of Political Economy
- Social and Economic Systems Preceding

Capitalism
Production Relations in the Primitive,
Slave, and Feudal Societies

The Primitive Commune Established the Earliest Production Relations in Human History

Slavery Was the Earliest System of Exploitation

Feudalism Is Another Exploitative System Based on Class Conflicts

3. The Analysis of Capitalist Society Must Start

from Commodities Commodities, Money, and the Law of Value

The Commodity Relation Embodies the Seeds of All Capitalist Contradictions

Money Is a Natural Product of the Development of Commodity Exchange

The Law of Value Is the Economic Law of Commodity Production

Expose the Mystery of Commodity Fetishism

vii

| x   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Α.  | Contents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | ,          | Contents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | s xi                                                                      |
|     | State Monopoly Capitalism Is the Main Economic<br>Basis of Social Imperialism                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200                                         | 15.        | Develop Socialist Production with Greater,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
|     | Soviet Revisionist "New International Relations"<br>Is Another Name for Neocolonialism                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 207                                         |            | Faster and Better Results at Lower Costs<br>The Nature and Goal of Socialist Production<br>and the Means of Achieving This Goal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 311                                                                       |
|     | Soviet Revisionist Imperialism Is the Eve<br>of a Second October Revolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 214                                         |            | Socialist Public Ownership Has Fundamentally<br>Changed the Nature of Social Production                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 311                                                                       |
| 12  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |            | The Basic Economic Law of Socialism Embodies the<br>Most Essential Relations of Socialist Production                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 322                                                                       |
|     | Human History<br>Socialist Society and Proletarian Dictatorship                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 224                                         |            | The Rapid Development of Socialist Production Is a<br>Unity of Object Possibility and Subjective Initiative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 330                                                                       |
|     | Proletarian Revolution and Proletarian Dictatorship<br>Are the Preconditions for the Emergence<br>of Socialist Production Relations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 225                                         | 16.        | The Socialist Economy Is a Planned Economy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
|     | The Socialist Society Is a Fairly Long Historical Stage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 231                                         |            | Planned and Proportional Development<br>of the National Economy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 341                                                                       |
|     | Socialist Society Constitutes the Beginning of<br>People Consciously Creating History                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 243                                         |            | The Law of Planned Development Regulates<br>Socialist Production                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 341                                                                       |
| 13  | . The Socialist System of Public Ownership                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |            | The Law of Value Still Affects Socialist Production                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 351                                                                       |
|     | Is the Basis of Socialist Production Relations<br>The System of Socialist State Ownership and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |            | The National Economic Plan Must<br>Correctly Reflect Objective Laws                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 357                                                                       |
|     | Collective Ownership by the Laboring Masses The Socialist System of State Ownership Is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 251                                         | 17.        | We Must Rely on Agriculture as the Foundation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |
|     | the Main Economic Basis of Proletarian Dictatorship There Will Be No Completed Socialism                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 251                                         |            | and Industry as the Leading Factor in<br>Developing the National Economy<br>The Relations among Socialist Agriculture,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |
|     | without Agricultural Socialization The Socialist Public Ownership System                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 262                                         |            | Light Industry, and Heavy Industry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 366                                                                       |
|     | Consolidates and Develops through Struggle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 271                                         |            | Agriculture Is the Foundation of the National Economy<br>Industry Is the Leading Factor in the Socialist Economy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 366<br>380                                                                |
| 14  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |            | The National Economic Plan Must Follow the Order<br>of Agriculture, Light Industry, and Heavy Industry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |
|     | to Socialist Principles<br>People's Status and Their<br>Interrelations in Socialist Production                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 283                                         | 18.        | Frugality Is an Important Principle in the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 387                                                                       |
|     | People's Status and Their Interrelations<br>Have Undergone a Fundamental Change                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 283                                         |            | Socialist Economy Practice Frugality and Economic Accounting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 392                                                                       |
|     | Consolidate and Develop Socialist<br>Interrelations in the Course of Struggle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 293                                         |            | Frugality Is a Necessity in Socialist Economic Development<br>Economic Accounting Is an Important Means to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 392                                                                       |
|     | The Immense Influence of the Superstructure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |            | Develop the Socialist Economy with Greater,<br>Faster, and Better Results at Lower Costs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 398                                                                       |
|     | on the Formation of Interrelations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 304                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500                                                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |
| x   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |
|     | Contents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |            | Contents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | хi                                                                        |
|     | State Monopoly Capitalism Is the Main Economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200                                         | 15.        | Contents  Develop Socialist Production with Greater,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | xi                                                                        |
|     | State Monopoly Capitalism Is the Main Economic<br>Basis of Social Impertalism<br>Soviet Revisionist "New International Relations"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200<br>207                                  | 15.        | Develop Socialist Production with Greater,<br>Faster and Better Results at Lower Costs<br>The Nature and Goal of Socialist Production                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |
|     | State Monopoly Capitalism Is the Main Economic<br>Basis of Social Imperialism<br>Soviet Revisionist "New International Relations"<br>Is Another Name for Neocolonialism<br>Soviet Revisionist Imperialism Is the Eve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 207                                         | 15.        | Develop Socialist Production with Greater,<br>Faster and Better Results at Lower Costs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 311                                                                       |
|     | State Monopoly Capitalism Is the Main Economic<br>Basis of Social Imperialism<br>Soviet Revisionist "New International Relations"<br>Is Another Name for Neocolonialism<br>Soviet Revisionist Imperialism Is the Eve<br>of a Second October Revolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             | 15.        | Develop Socialist Production with Greater,<br>Faster and Better Results at Lower Costs<br>The Nature and Goal of Socialist Production<br>and the Means of Achieving This Goal<br>Socialist Public Ownership Has Fundamentally<br>Changed the Nature of Social Production                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |
| 12. | State Monopoly Capitalism Is the Main Economic<br>Basis of Social Imperialism<br>Soviet Revisionist "New International Relations"<br>Is Another Name for Neocolonialism<br>Soviet Revisionist Imperialism Is the Eve<br>of a Second October Revolution  Socialist Society Ushers in a New Era in<br>Human History                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 207<br>214                                  | 15.        | Develop Socialist Production with Greater, Faster and Better Results at Lower Costs The Nature and Goal of Socialist Production and the Means of Achieving This Goal Socialist Public Ownership Has Fundamentally Changed the Nature of Social Production The Basic Economic Law of Socialism Embodies the Most Essential Relations of Socialist Production                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 311                                                                       |
| 12. | State Monopoly Capitalism Is the Main Economic Basis of Social Imperialism  Soviet Revisionist "New International Relations" Is Another Name for Neocolonialism  Soviet Revisionist Imperialism Is the Eve of a Second October Revolution  Socialist Society Ushers in a New Era in Human History  Socialist Society and Proletarian Dictatorship  Proletarian Revolution and Proletarian Dictatorship                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 207                                         | 15.        | Develop Socialist Production with Greater, Faster and Better Results at Lower Costs The Nature and Goal of Socialist Production and the Means of Achieving This Goal Socialist Public Ownership Has Fundamentally Changed the Nature of Social Production The Basic Economic Law of Socialism Embodies the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 311                                                                       |
| 12. | State Monopoly Capitalism Is the Main Economic Basis of Social Imperialism Soviet Revisionist "New International Relations" Is Another Name for Neocolonialism Soviet Revisionist Imperialism Is the Eve of a Second October Revolution  Socialist Society Ushers in a New Era in Human History Socialist Society and Proletarian Dictatorship Proletarian Revolution and Proletarian Dictatorship Are the Preconditions for the Emergence of Socialist Production Relations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 207<br>214<br>224<br>225                    | 15.        | Develop Socialist Production with Greater, Faster and Better Results at Lower Costs The Nature and Goal of Socialist Production and the Means of Achieving This Goal Socialist Public Ownership Has Fundamentally Changed the Nature of Social Production The Basic Economic Law of Socialism Embodies the Most Essential Relations of Socialist Production The Rapid Development of Socialist Production Is a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 311<br>311<br>322                                                         |
| 12. | State Monopoly Capitalism Is the Main Economic Basis of Social Imperialism Soviet Revisionist "New International Relations" Is Another Name for Neocolonialism Soviet Revisionist Imperialism Is the Eve of a Second October Revolution  Socialist Society Ushers in a New Era in Human History Socialist Society and Proletarian Dictatorship Proletarian Revolution and Proletarian Dictatorship Are the Preconditions for the Emergence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 207<br>214<br>224                           |            | Develop Socialist Production with Greater, Faster and Better Results at Lower Costs The Nature and Goal of Socialist Production and the Means of Achieving This Goal Socialist Public Ownership Has Fundamentally Changed the Nature of Social Production The Basic Economic Law of Socialist Production The Rapid Development of Socialist Production Is a Unity of Object Possibility and Subjective Initiative The Socialist Economy Is a Planned Economy Planned and Proportional Development of the National Economy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 311<br>311<br>322                                                         |
| 12. | State Monopoly Capitalism Is the Main Economic Basis of Social Imperialism Soviet Revisionist "New International Relations" Is Another Name for Neocolonialism Soviet Revisionist Imperialism Is the Eve of a Second October Revolution  Socialist Society Ushers in a New Era in Human History Socialist Society and Proletarian Dictatorship Proletarian Revolution and Proletarian Dictatorship Are the Preconditions for the Emergence of Socialist Production Relations The Socialist Society Is a Fairly Long Historical Stage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 207<br>214<br>224<br>225                    |            | Develop Socialist Production with Greater, Faster and Better Results at Lower Costs The Nature and Goal of Socialist Production and the Means of Achieving This Goal Socialist Public Ownership Has Fundamentally Changed the Nature of Social Production The Basic Economic Law of Socialism Embodies the Most Essential Relations of Socialist Production The Rapid Development of Socialist Production Is a Unity of Object Possibility and Subjective Initiative  The Socialist Economy Is a Planned Economy Planned and Proportional Development of the National Economy The Law of Planned Development Regulates Socialist Production                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 311<br>311<br>322<br>330<br>341                                           |
| 12. | State Monopoly Capitalism Is the Main Economic Basis of Social Imperialism Soviet Revisionist "New International Relations" Is Another Name for Neocolonialism Soviet Revisionist Imperialism Is the Eve of a Second October Revolution  Socialist Society Ushers in a New Era in Human History Socialist Society and Proletarian Dictatorship Proletarian Revolution and Proletarian Dictatorship Are the Preconditions for the Emergence of Socialist Production Relations The Socialist Society Is a Fairly Long Historical Stage Socialist Society Constitutes the Beginning of People Consciously Creating History  The Socialist System of Public Ownership                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 207<br>214<br>224<br>225<br>231             |            | Develop Socialist Production with Greater, Faster and Better Results at Lower Costs The Nature and Goal of Socialist Production and the Means of Achieving This Goal Socialist Public Ownership Has Fundamentally Changed the Nature of Social Production The Basic Economic Law of Socialism Embodies the Most Essential Relations of Socialist Production The Rapid Development of Socialist Production Is a Unity of Object Possibility and Subjective Initiative  The Socialist Economy Is a Planned Economy Planned and Proportional Development of the National Economy The Law of Planned Development Regulates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 311<br>311<br>322<br>330                                                  |
|     | State Monopoly Capitalism Is the Main Economic Basis of Social Imperialism Soviet Revisionist "New International Relations" Is Another Name for Neocolonialism Soviet Revisionist Imperialism Is the Eve of a Second October Revolution  Socialist Society Ushers in a New Era in Human History Socialist Society and Proletarian Dictatorship Proletarian Revolution and Proletarian Dictatorship Are the Preconditions for the Emergence of Socialist Production Relations The Socialist Society Is a Fairly Long Historical Stage Socialist Society Constitutes the Beginning of People Consciously Creating History  The Socialist System of Public Ownership Is the Basis of Socialist Production Relations The System of Socialist Production Relations The System of Socialist State Ownership and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 207<br>214<br>224<br>225<br>231<br>243      |            | Develop Socialist Production with Greater, Faster and Better Results at Lower Costs The Nature and Goal of Socialist Production and the Means of Achieving This Goal Socialist Public Ownership Has Fundamentally Changed the Nature of Social Production The Basic Economic Law of Socialism Embodies the Most Essential Relations of Socialist Production The Rapid Development of Socialist Production The Rapid Development of Socialist Production Is a Unity of Object Possibility and Subjective Initiative  The Socialist Economy Is a Planned Economy Planned and Proportional Development of the National Economy The Law of Planned Development Regulates Socialist Production The Law of Value Still Affects Socialist Production                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 311<br>311<br>322<br>330<br>341                                           |
|     | State Monopoly Capitalism Is the Main Economic Basis of Social Imperialism Soviet Revisionist "New International Relations" Is Another Name for Neocolonialism Soviet Revisionist Imperialism Is the Eve of a Second October Revolution  Socialist Society Ushers in a New Era in Human History Socialist Society and Proletarian Dictatorship Proletarian Revolution and Proletarian Dictatorship Are the Preconditions for the Emergence of Socialist Production Relations The Socialist Society Is a Fairly Long Historical Stage Socialist Society Constitutes the Beginning of People Consciously Creating History  The Socialist System of Public Ownership Is the Basis of Socialist Production Relations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 207<br>214<br>224<br>225<br>231             |            | Develop Socialist Production with Greater, Faster and Better Results at Lower Costs The Nature and Goal of Socialist Production and the Means of Achieving This Goal Socialist Public Ownership Has Fundamentally Changed the Nature of Social Production The Basic Economic Law of Socialism Embodies the Most Essential Relations of Socialist Production The Rapid Development of Socialist Production Is a Unity of Object Possibility and Subjective Initiative The Socialist Economy Is a Planned Economy Planned and Proportional Development of the National Economy The Law of Planned Development Regulates Socialist Production The Law of Value Still Affects Socialist Production The National Economic Plan Must Correctly Reflect Objective Laws We Must Rely on Agriculture as the Foundation and Industry as the Leading Factor in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 311<br>311<br>322<br>330<br>341<br>341<br>351                             |
|     | State Monopoly Capitalism Is the Main Economic Basis of Social Imperialism Soviet Revisionist "New International Relations" Is Another Name for Neocolonialism Soviet Revisionist Imperialism Is the Eve of a Second October Revolution  Socialist Society Ushers in a New Era in Human History Socialist Society and Proletarian Dictatorship Proletarian Revolution and Proletarian Dictatorship Are the Preconditions for the Emergence of Socialist Production Relations The Socialist Society Is a Fairly Long Historical Stage Socialist Society Constitutes the Beginning of People Consciously Creating History  The Socialist System of Public Ownership Is the Basis of Socialist Production Relations The System of Socialist State Ownership and Collective Ownership by the Laboring Masses The Socialist System of State Ownership Is the Main Economic Basis of Proletarian Dictatorship There Will Be No Completed Socialism                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 207<br>214<br>224<br>225<br>231<br>243      | 16.        | Develop Socialist Production with Greater, Faster and Better Results at Lower Costs The Nature and Goal of Socialist Production and the Means of Achieving This Goal Socialist Public Ownership Has Fundamentally Changed the Nature of Social Production The Basic Economic Law of Socialism Embodies the Most Essential Relations of Socialist Production The Rapid Development of Socialist Production Is a Unity of Object Possibility and Subjective Initiative  The Socialist Economy Is a Planned Economy Planned and Proportional Development of the National Economy The Law of Planned Development Regulates Socialist Production The Law of Value Still Affects Socialist Production The National Economic Plan Must Correctly Reflect Objective Laws  We Must Rely on Agriculture as the Foundation and Industry as the Leading Factor in Developing the National Economy The Relations among Socialist Agriculture,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 311<br>311<br>322<br>330<br>341<br>341<br>351<br>357                      |
|     | State Monopoly Capitalism Is the Main Economic Basis of Social Imperialism Soviet Revisionist "New International Relations" Is Another Name for Neocolonialism Soviet Revisionist Imperialism Is the Eve of a Second October Revolution  Socialist Society Ushers in a New Era in Human History Socialist Society and Proletarian Dictatorship Proletarian Revolution and Proletarian Dictatorship Are the Preconditions for the Emergence of Socialist Production Relations The Socialist Society Is a Fairly Long Historical Stage Socialist Society Constitutes the Beginning of People Consciously Creating History  The Socialist Society Constitutes the Deginning of People Consciously Creating History  The Socialist System of Public Ownership Is the Basis of Socialist State Ownership and Collective Ownership by the Laboring Masses The Socialist System of State Ownership Is the Main Economic Basis of Proletarian Dictatorship There Will Be No Completed Socialism without Agricultural Socialisation The Socialist Public Ownership System                                                                                                                                                                                                            | 207 214 224 225 231 243 251 251 262         | 16.        | Develop Socialist Production with Greater, Faster and Better Results at Lower Costs The Nature and Goal of Socialist Production and the Means of Achieving This Goal Socialist Public Ownership Has Fundamentally Changed the Nature of Social Production The Basic Economic Law of Socialism Embodies the Most Essential Relations of Socialism Production The Rapid Development of Socialist Production to a Unity of Object Possibility and Subjective Initiative  The Socialist Economy Is a Planned Economy Planned and Proportional Development of the National Economy The Law of Planned Development Regulates Socialist Production The Law of Value Still Affects Socialist Production The National Economic Plan Must Correctly Reflect Objective Laws  We Must Rely on Agriculture as the Foundation and Industry as the Leading Factor in Developing the National Economy The Relations among Socialist Agriculture, Light Industry, and Heavy Industry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 311<br>311<br>322<br>330<br>341<br>341<br>351<br>357                      |
|     | State Monopoly Capitalism Is the Main Economic Basis of Social Imperialism Soviet Revisionist "New International Relations" Is Another Name for Neocolonialism Soviet Revisionist Imperialism Is the Eve of a Second October Revolution  Socialist Society Ushers in a New Era in Human History Socialist Society and Proletarian Dictatorship Proletarian Revolution and Proletarian Dictatorship Are the Preconditions for the Emergence of Socialist Production Relations The Socialist Society Is a Fairly Long Historical Stage Socialist Society Constitutes the Beginning of People Consciously Creating History  The Socialist System of Public Ownership Is the Basis of Socialist State Ownership and Collective Ownership by the Laboring Masses The Socialist System of State Ownership Is the Main Economic Basis of Proletarian Dictatorship There Will Be No Completed Socialism without Agricultural Socialization                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 207<br>214<br>224<br>225<br>231<br>243      | 16.        | Develop Socialist Production with Greater, Faster and Better Results at Lower Costs The Nature and Goal of Socialist Production and the Means of Achieving This Goal Socialist Public Ownership Has Fundamentally Changed the Nature of Social Production The Basic Economic Law of Socialism Embodies the Most Essential Relations of Socialist Production The Rapid Development of Socialist Production Is a Unity of Object Possibility and Subjective Initiative The Socialist Economy Is a Planned Economy Planned and Proportional Development of the National Economy The Law of Planned Development Regulates Socialist Production The Law of Value Still Affects Socialist Production The National Economic Plan Must Correctly Reflect Objective Laws  We Must Rely on Agriculture as the Foundation and Industry as the Leading Factor in Developing the National Economy The Relations among Socialist Agriculture, Light Industry, and Heavy Industry Agriculture Is the Foundation of the National Economy Industry Is the Leading Factor in the Socialist Economy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 311<br>311<br>322<br>330<br>341<br>341<br>351<br>357                      |
|     | State Monopoly Capitalism Is the Main Economic Basis of Social Imperialism  Soviet Revisionist "New International Relations" Is Another Name for Neocolonialism  Soviet Revisionist Imperialism Is the Eve of a Second October Revolution  Socialist Society Ushers in a New Era in Human History  Socialist Society and Proletarian Dictatorship Proletarian Revolution and Proletarian Dictatorship Are the Preconditions for the Emergence of Socialist Production Relations  The Socialist Society Is a Fairly Long Historical Stage Socialist Society Constitutes the Beginning of People Consciously Creating History  The Socialist Society Constitutes the Deginning of People Consciously Creating History  The Socialist System of Public Ownership Is the Basis of Socialist Production Relations  The System of Socialist State Ownership and Collective Ownership by the Laboring Masses  The Socialist System of State Ownership Is the Main Economic Basis of Proletarian Dictatorship There Will Be No Completed Socialism without Agricultural Socialisation  The Socialist Public Ownership System Consolidates and Develops through Struggle  Establish Interpersonal Relations according to Socialist Principles                                        | 207 214 224 225 231 243 251 251 262         | 16.<br>17. | Develop Socialist Production with Greater, Faster and Better Results at Lower Costs The Nature and Goal of Socialist Production and the Means of Achieving This Goal Socialist Public Ownership Has Fundamentally Changed the Nature of Social Production The Basic Economic Law of Socialism Embodies the Most Essential Relations of Socialist Production The Rapid Development of Socialist Production Is a Unity of Object Possibility and Subjective Initiative The Socialist Economy Is a Planned Economy Planned and Proportional Development of the National Economy The Law of Planned Development Regulates Socialist Production The Law of Value Still Affects Socialist Production The National Economic Plan Must Correctly Reflect Objective Laws  We Must Rely on Agriculture as the Foundation and Industry as the Leading Factor in Developing the National Economy The Relations among Socialist Agriculture, Light Industry, and Heavy Industry Agriculture Is the Foundation of the National Economy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 311<br>311<br>322<br>330<br>341<br>341<br>351<br>357                      |
| 13. | State Monopoly Capitalism Is the Main Economic Basis of Social Imperialism Soviet Revisionist "New International Relations" Is Another Name for Neocolonialism Soviet Revisionist Imperialism Is the Eve of a Second October Revolution  Socialist Society Ushers in a New Era in Human History Socialist Society and Proletarian Dictatorship Proletarian Revolution and Proletarian Dictatorship Are the Preconditions for the Emergence of Socialist Production Relations The Socialist Society Is a Fairly Long Historical Stage Socialist Society Constitutes the Beginning of People Consciously Creating History  The Socialist System of Public Ownership Is the Basis of Socialist Production Relations The System of Socialist State Ownership and Collective Ownership by the Laboring Masses The Socialist System of State Ownership Is the Main Economic Basis of Proletarian Dictatorship There Will Be No Completed Socialism without Agricultural Socialization The Socialist Public Ownership System Consolidates and Develops through Struggle  Establish Interpersonal Relations according to Socialist Principles People's Status and Their Interrelations in Socialist Production                                                                      | 207 214 224 225 231 243 251 251 262         | 16.        | Develop Socialist Production with Greater, Faster and Better Results at Lower Costs The Nature and Goal of Socialist Production and the Means of Achieving This Goal Socialist Public Ownership Has Fundamentally Changed the Nature of Social Production The Basic Economic Law of Socialism Embodies the Most Essential Relations of Socialist Production The Rapid Development of Socialist Production Is a Unity of Object Possibility and Subjective Initiative  The Socialist Economy Is a Planned Economy Planned and Proportional Development of the National Economy The Law of Planned Development Regulates Socialist Production The Law of Value Still Affects Socialist Production The National Economic Plan Must Correctly Reflect Objective Laws  We Must Rely on Agriculture as the Foundation and Industry as the Leading Factor in Developing the National Economy The Relations among Socialist Agriculture, Light Industry, and Heavy Industry Industry Is the Leading Factor in the Socialist Economy The National Economic Plan Must Follow the Order of Agriculture, Light Industry, and Heavy Industry Frugality Is an Important Principle in the                                                                                                                                                                                                                             | 311<br>312<br>330<br>341<br>341<br>351<br>357                             |
| 13. | State Monopoly Capitalism Is the Main Economic Basis of Social Imperialism  Soviet Revisionist "New International Relations" Is Another Name for Neocolonialism  Soviet Revisionist Imperialism Is the Eve of a Second October Revolution  Socialist Society Ushers in a New Era in Human History  Socialist Society and Proletarian Dictatorship  Proletarian Revolution and Proletarian Dictatorship Are the Preconditions for the Emergence of Socialist Production Relations  The Socialist Society Is a Fairly Long Historical Stage Socialist Society Constitutes the Beginning of People Consciously Creating History  The Socialist System of Public Ownership Is the Basis of Socialist State Ownership and Collective Ownership by the Laboring Masses  The Socialist System of State Ownership Is the Main Economic Basis of Proletarian Dictatorship There Will Be No Completed Socialism without Agricultural Socialization  The Socialist Public Ownership System Consolidates and Develops through Struggle  Establish Interpersonal Relations according to Socialist Principles People's Status and Their                                                                                                                                                   | 207 214 224 225 231 243 251 251 262 271     | 16.<br>17. | Develop Socialist Production with Greater, Faster and Better Results at Lower Costs The Nature and Goal of Socialist Production and the Means of Achieving This Goal Socialist Public Ownership Has Fundamentally Changed the Nature of Social Production The Basic Economic Law of Socialism Embodies the Most Essential Relations of Socialist Production The Rapid Development of Socialist Production Is a Unity of Object Possibility and Subjective Initiative  The Socialist Economy Is a Planned Economy Planned and Proportional Development of the National Economy The Law of Planned Development Regulates Socialist Production The Law of Value Still Affects Socialist Production The National Economic Plan Must Correctly Reflect Objective Laws  We Must Rely on Agriculture as the Foundation and Industry as the Leading Factor in Developing the National Economy The Relations among Socialist Agriculture, Light Industry, and Heavy Industry Agriculture Is the Foundation of the National Economy The National Economic Plan Must Follow the Order of Agriculture, Light Industry, and Heavy Industry Frugality Is an Important Principle in the Socialist Economy Practice Frugality and Economic Accounting                                                                                                                                                                  | 311<br>311<br>322<br>330<br>341<br>341<br>351<br>357<br>366<br>380<br>387 |
| 13. | State Monopoly Capitalism Is the Main Economic Basis of Social Imperialism  Soviet Revisionist "New International Relations" Is Another Name for Neocolonialism  Soviet Revisionist Imperialism Is the Eve of a Second October Revolution  Socialist Society Ushers in a New Era in Human History Socialist Society and Proletarian Dictatorship Proletarian Revolution and Proletarian Dictatorship Are the Preconditions for the Emergence of Socialist Production Relations  The Socialist Society Is a Fairly Long Historical Stage Socialist Society Constitutes the Beginning of People Consciously Creating History  The Socialist Society Constitutes the Beginning of People Consciously Creating History  The Socialist System of Public Ownership Is the Basis of Socialist Production Relations The System of Socialist State Ownership and Collective Ownership by the Laboring Masses  The Socialist System of State Ownership Is the Main Economic Basis of Proletarian Dictatorship There Will Be No Completed Socialism without Agricultural Socialisation  The Socialist Public Ownership System Consolidates and Develops through Struggle  Establish Interpersonal Relations according to Socialist Principles People's Status and Their Interrelations | 207 214 224 225 231 243 251 251 262 271     | 16.<br>17. | Develop Socialist Production with Greater, Faster and Better Results at Lower Costs The Nature and Goal of Socialist Production and the Means of Achieving This Goal Socialist Public Ownership Has Fundamentally Changed the Nature of Social Production The Basic Economic Law of Socialism Embodies the Most Essential Relations of Socialist Production The Rapid Development of Socialist Production Is a Unity of Object Possibility and Subjective Initiative  The Socialist Economy Is a Planned Economy Planned and Proportional Development of the National Economy The Law of Planned Development Regulates Socialist Production The Law of Value Still Affects Socialist Production The National Economic Plan Must Correctly Reflect Objective Laws  We Must Rely on Agriculture as the Foundation and Industry as the Leading Factor in Developing the National Economy The Relations among Socialist Agriculture, Light Industry, and Heavy Industry Agriculture Is the Foundation of the National Economy Industry Is the Leading Factor in the Socialist Economy The National Economic Plan Must Follow the Order of Agriculture, Light Industry, and Heavy Industry  Frugality Is an Important Principle in the Socialist Economy Practice Frugality and Economic Accounting Frugality Is a Necessity in Socialist Economic Development Economic Accounting Is an Important Means to | 311<br>311<br>322<br>330<br>341<br>341<br>351<br>357                      |
| 13. | State Monopoly Capitalism Is the Main Economic Basis of Social Imperialism  Soviet Revisionist "New International Relations" Is Another Name for Neocolonialism  Soviet Revisionist Imperialism Is the Eve of a Second October Revolution  Socialist Society Ushers in a New Era in Human History  Socialist Society and Proletarian Dictatorship  Proletarian Revolution and Proletarian Dictatorship Are the Preconditions for the Emergence of Socialist Production Relations  The Socialist Society Is a Fairly Long Historical Stage Socialist Society Constitutes the Beginning of People Consciously Creating History  The Socialist System of Public Ownership Is the Basis of Socialist State Ownership and Collective Ownership by the Laboring Masses  The Socialist System of State Ownership Is the Main Economic Basis of Proletarian Dictatorship There Will Be No Completed Socialism without Agricultural Socialisation  The Socialist Public Ownership System Consolidates and Develops through Struggle  Establish Interpersonal Relations according to Socialist Principles People's Status and Their Interrelations Have Undergone a Fundamental Change Consolidate and Develop Socialist                                                              | 207 214 224 225 231 243 251 262 271 283 283 | 16.<br>17. | Develop Socialist Production with Greater, Faster and Better Results at Lower Costs The Nature and Goal of Socialist Production and the Means of Achieving This Goal Socialist Public Ownership Has Fundamentally Changed the Nature of Social Production The Basic Economic Law of Socialism Embodies the Most Essential Relations of Socialist Production The Rapid Development of Socialist Production Is a Unity of Object Possibility and Subjective Initiative The Socialist Economy Is a Planned Economy Planned and Proportional Development of the National Economy The Law of Planned Development Regulates Socialist Production The National Economic Plan Must Correctly Reflect Objective Laws  We Must Rely on Agriculture as the Foundation and Industry as the Leading Factor in Developing the National Economy The Relations among Socialist Agriculture, Light Industry, and Heavy Industry Agriculture Is the Foundation of the National Economy The National Economic Plan Must Follow the Order of Agriculture, Light Industry, and Heavy Industry Frugality Is an Important Principle in the Socialist Economy Practice Frugality and Economic Accounting Frugality Is a Necessity in Socialist Economic Development                                                                                                                                                            | 311<br>311<br>322<br>330<br>341<br>341<br>351<br>357<br>366<br>380<br>387 |

| xii | Contents                                                                                                                                                          |     |      | Contents                                                                               | xiii       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | The System of Economic Accounting Is a Management<br>System of the Socialist Enterprise                                                                           | 401 |      | Foreign Economic Aid Given by the Socialist<br>State Is an Internationalist Obligation | 478        |
| 19. | Exchange Is an Economic Form that Relates Production to Consumption Socialist Exchange and Currency Circulation                                                   | 414 |      | Actively Develop the Socialist State's Foreign Trade  Communism Must Be Realized       | 482        |
|     | Socialist Exchange Possesses Brand-new<br>Qualities and Characteristics                                                                                           | 414 | 23.  | From the Socialist Society to the Communist Society Communism Is Irresistible          | 492<br>492 |
|     | Socialist Exchange Must Have Appropriate<br>Forms of Organization                                                                                                 | 424 |      | The Realization of Communism Is<br>a Profound Social Revolution                        | 499        |
|     | Money Must Be the Servant of Socialist Exchange                                                                                                                   | 429 |      |                                                                                        |            |
| 20. | Correctly Handle the Relations among the<br>State, the Collective, and the Individual<br>The Distribution and Redistribution<br>of the Socialist National Income  | 437 | Abou | t the Editor                                                                           | 506        |
|     | The Socialist National Income Comes from<br>the People and Is Spent on the People                                                                                 | 437 |      |                                                                                        |            |
|     | The Important Role of Public Finance in the Distribution and Redistribution of National Income                                                                    | 444 |      |                                                                                        |            |
|     | The Proportional Relations between Accumulation and<br>Consumption Are Overall Proportional Relations                                                             | 448 |      |                                                                                        |            |
| 21. | How are Personal Consumer Goods Distributed in Socialist Society? The Socialist Principle of "From Each according to His Ability, to Each according to His Labor" | 454 |      |                                                                                        |            |
|     | "From Each according to His Ability, to Each according<br>to His Labor" Is a Profound Revolution in<br>the Distribution System                                    | 454 |      |                                                                                        |            |
|     | There Are Two Basic Forms of Distribution<br>of Personal Consumer Goods                                                                                           | 462 |      |                                                                                        |            |
|     | Nurture the Communist Labor Attitude                                                                                                                              | 467 |      |                                                                                        |            |
| 22. | Mutual Aid and Exchange<br>The External Economic Relations of the Socialist State                                                                                 | 473 |      |                                                                                        |            |
|     | External Economic Relations Are a Component<br>of the Socialist State's Foreign Relations                                                                         | 473 |      |                                                                                        |            |
|     |                                                                                                                                                                   |     |      |                                                                                        |            |
|     |                                                                                                                                                                   |     |      | '                                                                                      |            |
|     |                                                                                                                                                                   |     |      |                                                                                        |            |

## الملحق (4)

## نماذج من مقالات و كتب ماوية ضد التحريفية المعاصرة (1958-1976) الموسوعة المناهضة للتحريفية على الأنترنت EROL

Encyclopedia of Anti-Revisionism On-Line

#### **Representative Anti-Revisionist Materials from China**

#### **Pamphlets and Articles**

#### 1958

<u>In Refutation of Modern Revisionism's Reactionary Theory of the State</u> by Wang Chia-Hsiang

Modern Revisionism Must be Repudiated

On the Current International Situation

#### 1960

**Long Live Leninism!** 

Chairman Mao Tse-tung's Important Talk with Guests from Asia, Africa and Latin America

Two Tactics, One Aim. An Exposure of the Peace Tricks of U.S. Imperialism

#### 1961

Raise Higher the Banner of Mao Tse-tung's Thought on Art and Literature by Lin Mo-han

#### 1962

Workers of All Countries Unite, Oppose Our Common Enemy

The Differences Between Comrade Togliatti and Us

#### 1963

Seven Letters Exchanged Between the Central Committee of the Communist Party of China and the Communist Party of the Soviet Union

A Comment on the Statement of the CPUSA

Let Us Unite on the Basis of the Moscow Declaration and the Moscow Statement

Whence the Differences? – A Reply to Thorez and Other Comrades

Leninism and Modern Revisionism

Letter of the Central Committee of the C.P.C. to the Central Committee of the C.P.S.U.

A Mirror for Revisionists

Joint Statement of the Communist Party of China and the Communist Party of New Zealand

A Proposal Concerning the General Line of the International Communist Movement

The Origins and Development of the Differences Between the Leadership of the CPSU and Ourselves

On the Question of Stalin

Is Yugoslavia a Socialist Country?

**Apologists of Neo-Colonialism** 

More on the Differences Between Comrade Togliatti and Us

Two Different Lines on the Question of War and Peace

<u>Peaceful Coexistence – Two Diametrically Opposed Policies</u>

The Truth About How the Leaders of the CPSU Have Allied Themselves With India Against China

#### 1964

Statements by Mao Tse-tung Calling on the People of the World to Unite to Oppose the Aggressive and Bellicose Policies of U.S. Imperialism and Defend World Peace

The Leaders of the CPSU are the Greatest Splitters of Our Times

The Proletarian Revolution and Khrushchov's Revisionism

On Khrushchov's Phoney Communism and its Historical Lessons for the World

Seven Letters Exchanged Between the Central Committees of the Communist Party of China and the Communist Party of the Soviet Union

<u>Letter of the Central Committee of the Communist Party of China in Reply to the Letter of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union dated July 30, 1964</u>

Why Khrushchov Fell

Guerrilla Warfare: A Method by Ernesto Che Guevara

On the Revolution of Peking Opera by Chiang Ch'ing

On Mister Chau Ku-chen'g's View on Contradiction by Yao Wen-yuan

#### 1965

<u>Uniting With Workers and Peasants Is the Basic Way for Theoretical Workers to Become Red and Expert</u> by Han Fu

The Leaders of the CPSU are Betrayers of the Declaration and the Statement

Long Live the Victory of People's War! by Lin Biao

Lenin's Fight Against Revisionism and Opportunism Compiled by Cheng Yen-shih

A Great Revolution on the Cultural Front

Malayan People's Experience Refutes Revisionist Fallacies

C.P.S.U. 20th Congress–Root of All Evils of Khrushchov Revisionists

A Struggle Between Two Lines Over the Question of How to Deal with U.S. Imperialism by Fan Hsiu-chu

In Support of the People of the Congo (Leopoldville) Against U.S. Aggression

The People Defeated Japanese Fascism and They Certainly Can Defeat U.S. Imperialism Too by Lo Jui-ching

Commemorate the Victory Over German Fascism! Carry the Struggle Against U.S. Imperialism Through to the End! by Lo Jui-ching

On the New Historical Play Dismissal of Hai Jui by Yao Wen-yuan

#### 1966

The Great Socialist Cultural Revolution in China, <u>Pamphlet #1, Pamphlet #2, Pamphlet #3, Pamphlet #4, Pamphlet #5, Pamphlet #6, Pamphlet #7, Pamphlet #8, Pamphlet #9</u>

"On 'Three-Family Village'—The Reactionary Nature of Evening Chats at Yenshan and Notes from Three-Family Village" by Yao Wen-yuan

**Quotations from Chairman Mao Tse Tung** 

<u>People of the World, Unite and Defeat the U.S. Agressors and All Their Lackeys</u> by Mao Tse Tung

<u>Decision of the Central Committee of the Chinese Communist Party Concerning the Great</u> Proletarian Cultural Revolution

Long Live the Great Proletarian Cultural Revolution

<u>Circular of the Central Committee of the Communist Party of China on the Great Proletarian Cultural Revolution</u>

Notes on Mao Tse-tung's "Report on An Investigation of the Peasant Movement in Human" by Chen Po-ta

Vice-Premier Chen Yi Answers Questions Put by Correspondents

Comrade Lin Biao's Speech at the Celebration Rally

Notes on Mao Tse-tung's "Report on an Investigation of the Peasant Movement in Hunan" by the editorial board of *Liberation Daily* 

Notes on Mao Tse-tung's "Report on An Investigation of the Peasant Movement in Human" by Chen Po-ta

One Hundred Items for Destroying the Old and Establishing the New by Beijing No. 26 Middle School Red Guards

**Revolutionary Aphorisms** 

#### 1967

Follow Chairman Mao and Advance in the Teeth of Great Storms and Waves

Forward Along the High Road of Mao Tse Tung's Thought

<u>Great Victory for Chairman Mao's Revolutionary Line. Warmly Hail the Birth of Peking Municipal Revolutionary Committee</u>

Betrayal of Proletarian Dictatorship is the Heart of the Book on "Self-Cultivation"

Mao Zedong, Talk at a Meeting of the Central Cultural Revolution Group, 9 January 1967

Talk to Newsreel and Motion Picture Workers by Chiang Ch'ing

Speech at Enlarged Meeting of the Party Military Affairs Committee by Chiang Ch'ing

Important Talk Given By Comrade Chiang Ch'ing At A Conference Of Representatives Of Anhwei Who Have Come To Peking by Chiang Ch'ing

Chiang Ch'ing Talk at the Peking Forum on Literature and Art by Chiang Ch'ing

A Chronicle of Chiang Ch'ing's Activities in the Field of Literature and Art

Speech by Comrade Chang Chun-chiao on Behalf of the Delegations of the Revolutionary Committees of Four Provinces and One Municipality

Smash the Big U.S.-Soviet Conspiracy!

People of the World, Unite and Defeat the U.S. Aggressors and All Their Lackeys. Statements Supporting the Afro-Americans and the Peoples of Southern Vietnam, Panama, Japan,the Congo (L.) and the Dominican Republic in Their Just Struggle Against U.S. Imperialism by Mao Tse-tung

Mao Tse-tung's Thought Lights the Whole World [Interview with Frank Coe, Sol Adler and Ruth Coe]

Carry the Great Proletarian Cultural Revolution Through to the End

Red Diplomats Armed with Mao Tse-tung Thought Are Dauntless

Comrade Lin Biao's Speech at the Peking Rally Commemorating the 50th Anniversary of the

#### October Revolution

Letter to Mao Tse-tung by Yao Wen-yuan

<u>The Dictatorship of the Proletariat and the Great Proletarian Cultural Revolution</u> by Wang Li, Chia Yi-hsueh, Li Hsin

The Struggle Between the Two Roads in China's Countryside

<u>Patriotism or National Betrayal? On the Reactionary Film Inside Story of the Ching Court</u> by Chi Pen-yu

Commemorating Lu Hsun – Our Forerunner in the Cultural Revolution

Commemorate Lu Hsun and Carry the Revolution Through to the End by Yao Wen-yuan

#### 1968

The Working Class Must Exercise Leadership In Everything by Yao Wen-yuan

Comments on Tao Chu's Two Books by Yao Wen-yuan

CCP leaders' speeches at the reception for the delegation visiting Beijing from Zhejiang province

Reforming the Fine Arts by Chiang Ch'ing

Speech at the reception for the representatives of the Beijing Workers Propaganda Team and the PLA Propaganda Team by Chiang Ch'ing

On the Revolutionary "Three-In-One" Combination

Take the Road of the Shanghai Machine Tools Plant in Training Technicians from Among the Workers

Talk by Chang Ch'un-ch'iao to the Anhwei Delegation

Diabolical Social-Imperialist Face of the Soviet Revisionist Renegade Clique

Soviet Revisionist Renegades Step Up Capitalist Reorganization of Economy

Mao's "Report to the Second Plenary Session of the Seventh Central Committee of the Communist Party of China" plus "Conscientiously Study the History of the Struggle Between the Two Lines"

Mao Tse-tung's Talks at a Reception of "Responsible Persons of the Capital Red Guards Congress

I Support My Child in Taking the Revolutionary Road

Communique of the Twelfth Plenum, 31 October 1968

Unite Under the Leadership of the Proletarian Headquarters Headed by Chairman Mao

1969

Armed Soviet Intrusion into Chenpao Island, China Exposes Soviet Revisionists as Social Imperialists and New Tsars

The Ninth National Congress of the Communist Party of China

1971

<u>Long Live the Victory of the Dictatorship of the Proletariat! In Commemoration of the Centenary of the Paris Commune</u>

1972

Philosophy Is No Mystery. Peasants Put Their Study to Work

Serving the People With Dialectics. Essays on the Study of Philosophy by Workers and Peasants

1973

Three Major Struggles on China's Philosophical Front (1949-64)

The Tenth National Congress of the Communist Party of China

Report on the Revision of the Party Constitution by Wang Hung-wen

1974

Comrade Wang Hung-wen's Report at the Central Study Class

Speech at Peking Rally Welcoming Cambodian Guests by Wang Hung-wen

A Basic Understanding of the Communist Party of China

Fundamentals of Political Economy

On the Question of the Differentiation of the Three Worlds by Mao zedong

Speech by Deng Xiaoping at the Special Session of the U.N. General Assembly

Soviet Revisionists' Fascist Dictatorship

Soviet Revisionists Have Degenerated Into Imperialists Waving the Signboard of Socialism

1975

Soviet Social-Imperialism in 1974: More Exposure of Its True Colours

On the Social Basis of the Lin Piao Anti-Party Clique by Yao Wen-yuan

Report on the Revision of the Constitution by Zhang Chunqiao (Chang Chun-chiao)

On Exercising All-Round Dictatorship Over the Bourgeoisie by Zhang Chunqiao (Chang Chun-chiao)

Address to Diplomatic Cadres by Chiang Ch'ing

Letter to Delegates to the CPC-CC-Sponsored "All-China Conference on Professional Work in Agriculture" by Chiang Ch'ing

Excerpts of Chiang Ch'ing's Address at the National Conference on Learning from Tachai in Agriculture

Conscientiously Study the Theory of the Dictatorship of the Proletariat by Chih Heng

1976

<u>Concerning "Criticizing Teng Hsiao-ping and Repulsing Right Deviationist Wind"</u> by Zhang Chunqiao (Chang Chun-chiao)

\_\_\_\_\_\_

## مقالان إضافيّان:

#### **(1)**

# هنيئا للسيد فؤاد النمرى و أمثاله ببلشفيّتهم التى أوصلتهم إلى الدفاع عن الرجعية و الإمبريالية!

" كان ماركس قبل كل شيء ثوريا "

(إنجلز، "خطاب على قبر كارل ماركس")

\_\_\_\_\_

" إن الثورة الشيوعية تقطع من الأساس كل رابطة مع علاقات الملكية التقليدية ، فلا عجب إذن إن هي قطعت بحزم أيضا ، أثناء تطورها ، كل رابطة مع الأفكار و الآراء التقليدية ."

(ماركس و إنجلز - "بيان الحزب الشيوعي")

-----

" على الشيوعيين أن يكونوا مستعدين في كلّ وقت للتمسلك بالحقيقة ، فالحقيقة ، أية حقيقة ، تتفق مع مصلحة الشعب و على الشيوعيين أن يكونوا في كلّ وقت على أهبة لإصلاح أخطائهم ، فالأخطاء كلّها ضد مصلحة الشعب "

( ماو تسى تونغ ، " الحكومة الإئتلافية " 24 ابريل – نيسان -1945 ؛ المؤلفات المختارة ، المجلّد الثالث ؛ الصفحة 286 من " مقتطفات من أقوال الرئيس ماو تسى تونغ " ).

\_\_\_\_\_

" كلّ ما هو حقيقة فعلا جيّد بالنسبة للبروليتاريا، كلّ الحقائق يمكن أن تساعد على بلوغ الشيوعية ".

(" بوب أفاكيان أثناء نقاش مع الرفاق حول الأبستيمولوجيا: حول معرفة العالم و تغييره"، فصل من كتاب " ملاحظات حول الفنّ و الثقافة، و العلم و الفلسفة"، 2005).

-----

فى جوان 2014 ، شنّ السيّد فؤاد النمرى الذى يقدّم نفسه على أنّه " شيوعي بلشفيك من الأردن " و أنّه من " الماركسيين الشيوعيين المتفقهين بعلوم الماركسية " !! و " الشيوعيين الأصلاء " ، شنّ هجوما مسعورا على الماوية و ماو تسى تونغ بمقاله ذى العنوان المعبّر للغاية : " ماوتسى تونغ صمت دهرا و نطق كفرا " الذى نشره على صفحات موقع الحوار المتمدّن ، على الأنترنت . و بما أننّا من الماويين المقصودين بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما خطّه السيّد النمرى و من المشتغلين على تاريخ الماويّة و العاملين على الحثّ على تطويرها و تطويرها عربيّا كجزء من و خدمة للثورة البروليتارية العالمية

و هدفها الأسمى الشيوعية على الصعيد العالمي و تحرير الإنسانية من كافة أنواع الإستغلال و الإضطهاد الجندري و الطبقي و القومي ، إنكببنا على تفحّص مقال النمري و صغنا جدالا في شكل ردّ عليه ناقشنا فيه عددا ن المسائل أهمّها المنهج المعتمد من هذا " الشيوعي البلشفيك " والقضايا المتصلة بالماوية و تاريخها و بما يسمّى بال" ستالينية " و " البلشفيّة " .

و في المدة الأخيرة ، و نحن نتابع بعض النقاشات و الكتابات على الحوار المتمدّن ، لفتت إنتباهنا رسالة مفتوحة بعث بها فؤاد النمري إلى الحزب الشيوعي الفلسطيني و لمّا إطّلعتنا على فحواها و ما تلى نصّ الرسالة من نقاش ، بزغت أمامنا فكرة التعليق على أمور هامة و لكنّنا نأينا بأنفسنا عن صياغة جمل مقتضبة قد يؤوّلها البعض تأويلا مغرضا و قد لا تؤدّي المعنى المرجوّ إبلاغه للقرّاء و آلينا على نفسنا كتابة مقال و لو بعجالة بصدد المواقف السياسيّة للنمري المتعلّقة بما جرى ويرى في بلدان عربيّة و علاقة تلك المواقف بالخلفيّة افيديولوجية لهذا " الشيوعي البلشفيك " فألفنا هذا المقال الذي نضع بين أيديكم .

#### 1- من فمه ندینه:

لن نعود هنا إلى موقف " البلشفيك " من غزو العراق و لن نتطرّق لموقفه من أحداث لبنان و تحالف 14 آذار ... و إنّما سنتوقّف عند ما صدر عنه أخيرا كتابيّا بصدد الصراعات في منطقة الخليج و الشرق الأوسط عموما و ننطلق مع الإتفاق النووي الأمريكي – الإيراني خصوصا .

لقد قال السيد النمرى بصريح العبارة:

- " تقولون أن الإتفاق النووي مع إيران سيفتح صفحة جديدة في المنطقة وهو ما يعني أن لإيران أيدي كانت تعبث في شؤون المنطقة لكنكم رغم ذلك تعلنون وقوفكم ضد السعودية والأردن والذين يعارضون الأيدي الإيرانية!! " ( " إلى الحزب الشيوعي الفلسطيني ( مرّة أخرى )/ 27-7-2015 ).

- " أنا أقف مع السعودية والأردن وهما يحطمان أصابع ملالي إيران الذميمة في المنطقة مثلما وقف ستالين مع تشيرتشل زعيم الإمبريالية ضد النازية ". (أنظروا "إلى الحزب الشيوعي الفلسطيني (مرّة أخرى)/ 27-7-2015 و التعاليق التالية لها ، الحوار المتمدّن).

- " لو كان صحيحاً أن هناك قوى إمبريالية تهاجم نظام الأسد فأنا الشيوعي البلشفيك أعلن تعضيدي لقوى الامبريالية تقليداً لرفيقنا الأعظم ستالين الذي تحالف مع قلعة الإمبريالية آنذاك، بريطانيا العظمى، ضد الهتلرية ".

(رسالة الى قيادة الحزب الشيوعي الفلسطيني في 2013/11/16). (http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=387242).

و بودّنا أن نسوق هنا ملاحظات ثلاث بشأن كلام من هذا القبيل:

1- الإتفاق النووي الأمريكي – الإيراني لا يخدم مصلحة شعوب المنطقة و لا بروليتاريتها و لا الإنسانيّة عامة ؛ بل هو بالعكس إتّفاق بين قوى رجعيّة لغرض السيطرة على المنطقة ونهبها و شعوبها . و قد ساعدت المقالات التي ترجمها شادى الشماوي و نشرها على الحوار المتمدّن على مزيد إجلاء جوهر هذا الإتفاق الذي ندّد به الشيوعيون الماويّون الثوريّون في الولايات المتحدة الأمريكية و في

إيران (" الإتفاق النووي بين الولايات المتحدة و إيران : حركة كبرى لقوى رجعية ... لا شيء جيد بالنسبة للإنسانية " ، لاري أفراست ؛ " الإتفاق النووي بين الولايات المتحدة و إيران : " الولايات المتحدة تحتاج مساعدة إيران في الشرق الأوسط " " ( الحزب الشيوعي الإيراني ( الماركسي – اللينيني – اللينيني – الماوي ) ).

2- ليست معارضة السعودية و إسرائيل و الجمهوريين في الولايات المتّحدة لهذا الإتفاق معارضة مبدئية من منطلق خدمة مصالح الشعوب او الإنسانية جمعاء و إنّما هي خلافات بين قوى رجعيّة نهّابة حول كيفيّة إدارة الصراع و مواصلة الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط و مواجهة التهديدات الناجمة عن الأوضاع الجديدة المتحرّكة هناك و من المرجّح أن تتمكّن إدارة أوباما من إحتواء هذه النزاعات و سلوك سياسات تجعل جلّ إن لم يكن كلّ الرجعيين يصطفّون وراءها خدمة لمصالح الإمبريالية و الرجعية في المنطقة بمختلف أصنافها.

3- إنّ الدعوة المبطّنة حسب البعض و الصريحة للغاية حسب الآخرين في كلام النمري إلى الوقوف إلى جانب ملك الأدرن و السعودية و حلفائهم ضد إيران و من لف لفها تصب في النهاية في خانة تقديم أجلّالخدمات البيّنة للرجعيّة العربيّة و سيّدتها الإمبريالية الأمريكية و الدفاع عنهما بدعوى معارضة رجعيّات أخرى . موقف " البلشفيك " الأردني هذا خاطئ و ضار و يطعن في الظهر علم الشيوعية المتطوّر أبدا و الحركة الشيوعية عربيّا و عالميّا ولهذا وجب على كلّ شيوعي و شيوعيّة ثوريين حقيين إدانة لا غبار عليها .

الوقوف إلى جانب الرجعية الحاكمة هو في آخر المطاف وقوف وقوف إلى جانب الإمبريالية يساوى مدّ يد العون لتأبيد النظام الرأسمالي - الإمبريالي العالمي الذي لا تنوى و لا تستطيع الرجعية و منها الأصولية الدينية الخروج عنه و وحدها الثورة الشيوعية بوسعها كسر قيوده لإيجاد عالم آحر ، عالم شيوعي ضروري وممكن و مرغوب فيه . وتمسكا بالحاجة الموضوعية للتقدّم بالشروع الشيوعي كبديل وحيد للنظام الرأسمالي - الإمبريالي العالمي برمّته و النضال من أجله و عدم التذيّل لأيّة فوّة رجعيّة أو إمبريالية مهما كانت التعلاّت ، وبناءا على تحليل علمي موضوعي عميق و شامل للوضع العالمي ، أوضح بوب أفاكيان ، رئيس الحزب الشيوعي الثوري ، الولايات المتّحدة و أحد أبرز القادة الماويين عالميًا و منذ عقود :

" ما نراه في نزاع هنا هو الجهاد من جهة و ماك العالمية / ماك الحرب من جهة أخرى و هو نزاع بين شريحة ولّي عهدها تاريخيا ضمن الإنسانية المستعمرة و المضطهدة ضد الشريحة الحاكمة التي ولّي عهدها تاريخيا ضمن النظام الإمبريالي . و هذان القطبان الرجعيان يعزّزان بعضهما البعض ، حتى و هما يتعارضان . و إذا وقفت إلى جانب أي منهما ، فإنك ستنتهي إلى تعزيزهما معا . "

(بوب أفاكيان – " التقدّم بطريقة أخرى" ، جريدة " الثورة " عدد 86 ، 29 أفريل 2007 .)

## 2- تبريرات " البلشفيك " الإنتهازية :

بغية تقديم نفسه على أنه فارس من فرسان البلشفيّة و ليسوّغ لموقفه الرجعي صراحة يعمد السيّد النمرى إلى خدعة قديمة جديدة متجدّدة ألا وهي القياس على مواقف إتّخذها قادة رموز تاريخيين للحركة الشيوعية العالميّة. و في موضوع الحال ، شبّه " البلشفيك " الأردني " المتفقّه بعلوم الماركسية " موقفه

بموقف الحركة الشيوعية العالميّة بقيادة ستالين خلال الحرب العالمية الثانية و تحالفه مع قوى إمبريالية ضد قوى إمبريالية أخرى .

بادئ ذى بدء للقارئ العادي و للوهلة الأولى أن يسأل صاحب هذا التشبيه أو القياس سؤالين إثنين محرجين: 1- هل الوضع العالمي فى بداية أربعينات القرن العشرين و الوضع العالمي و فى المنطقة فى العقد الثاني من القرن الاحد و العشرين هو نفسه ؟ و 2- عندما رسم ستالين وديمتروف و القادة الأخرون للكومنترن وطبقوا تكتيك الجبهة المتحدة ، كانوا يسعون طاقتهم للدفاع قبل كلّ شيء عن الدولة الإشتراكية الأولى و الوحيدة آنذاك فى العالم ، فعن أي شيء تدافع أنت الآن بتحالفك مع الرجعية و الإمبريالية ؟

ثمّ نمضى إلى بيت القصيد مباشرة ودون مداورة و نكرّر ما بيّنته عبر الدراسة و التمحيص و النقد المبدئي و الرفاقي من منظور علم الشيوعية الحركة الماوية و منذ سبعينات القرن العشرين و ثمانيناته من أنّ تكتيك الجبهة المتّحدة تكتيك خاطئ و خاطئ جدّا و منافى للينينيّة نظريّا و عمليّا كما كرّسها لينين خلال الحرب العالميّة الأولى ؛ و كانت له نتائج وخيمة على الحركة الشيوعية العالمية و أحزابها و الثورة البروليتارية العالمية و على إنتشار التحريفية أوروبيّا خاصة .

وقد لاحظنا في نقطة " من الخلافات التاريخية بين ستالين و ماو تسى تونغ " من ردّنا على مقال فؤاد النمرى " ماو تسى تونغ صمت دهرا و نطق كفرا " أنّ تكتيك الجبهة المتحدة ضد الفاشيّة خطئ أدّى ساهم بشكل كبير في إلحاق الضرر بالحركة الشيوعية العالمية و إنتشار التحريفية لا سيما في صفوف الأحزاب الشيوعية الأوروبية و أنّ فؤاد النمرى يطبّل و يهلّل لذلك معتمدا على مكاسب شكلية مثل حصول أحزاب منها على نسبة 30 بالمائة في الإنتخابات:

" قبلت الأحزاب الفرنسية و الإيطالية و اليونانية بالتخلّى عن الكفاح المسلّح و خانت الشيوعية و الجماهير الشعبية و إن أصبحت تحصل على 30 بالمئة في إنتخابات الديمقراطية البرجوازية كما ذكر السيّد النمري معتزّا بنسبة مائويّة مضلّلة في الوقت الذي تخلّت فيه عن الثورة و دكتاتورية البروليتاريا فأمست أحزابا تحريفية ، أحزابا برجوازية . "

و التصريحات الأخيرة لصاحبنا تجلى أنه غارق إلى العنق فى ليس فقط تبنّى الخطأ و الدفاع عنه بل أيضا فى إعتماده لرسم تكتيكات إنتهازية تخدم فى آخر المطاف الرجعية و الإمبريالية و بالتالى تناهض الشيوعية الثورية.

و قد سبق لنا الخوض في غمار الموضوع بشيء من التفصيل في كتابنا " آجيث نموذج الدغمائي المناهض لتطوير علم الشيوعية " فقلنا في النقطة " تكتيك الجبهة المتحدة ضد الفاشية تكتيك صحيح أم خاطئ ؟ " :

" ... إنّ التمييز بين الفاشية البرجوازية و الديمقراطية البرجوازية بغاية التحالف العالمي مع مجموعة من القوى الإمبريالية ضد مجموعة أخرى مخالف بجلاء لتعاليم اللينينية و يقفل الأفاق التى تتطلّع إليها الثورة البروليتارية العالمية . و إعتبار ديمتروف ، في المؤتمر السابع للكومنترن ، في خطابه عن الجبهة المتحدة ضد الفاشية أن قوى الديمقراطية البرجوازية مسالمة و محبّة للسلام و التقدّم من أفدح الإنحرافات اليمينية التي قدّمت أجلّ الخدمات للإمبريالية العالمية و داست اللينينية وفهمها أنّ الإمبريالية

هي الحرب في كتاب " الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية ". الإمبريالية هي الحرب هذا ما عبّر عنه لينين بعمق و وضوح ، الإمبريالية بحكمها الفاشي أو بحكمها الديمقراطي هي الحرب و لا يهم من أطلق النار أوّلا كما قال لينين . و الحرب العالمية الأولى و الحرب العالمية الثانية حرب إمبريالية لتقسيم و إعادة تقسيم العالم ولئن تجمعت فيها الكتل الإمبريالية بشكل ما فلن يغيّر هذا الشكل من طبيعة الحرب الإمبريالية كما لن يغيّر شكل الفاشية أو الديمقراطية من طبيعة الإمبريالية و سعيها فاشية كانت أم ديمقراطية وراء تحقيق مصالحها الإمبريالية .

و صراحة إن تحالف الإتحاد السوفياتي تحالفا تكتيكيّا محدودا يخصّه هو دون غيره من البلدان و أحزاب الحركة الشيوعية العالمية لكان الأمر هيّنا أو مقبولا حسب الظروف و لكنّه جعل من ذلك التكتيك عالميّا فأخطأ أيما خطإ في حق الثورة البروليتارية العالمية.

إنّ تكتيك الجبهة المتحدة العالمية ضد الفاشية يحتلّ حيّزا كبيرا في وعي آجيث و لا وعيه تكتيك إنتهازي يميني ، إنحراف يميني يضرب اللينينية في الصميم وهو من التكتيكات التي إبتلعت الإستراتيجيا و أجّلت النضال من أجل دكتاتورية البروليتاريا . فعوض سلوك خطّ الإنهزامية الثورية و تحويل الحرب الإمبريالية إلى حرب أهلية و إفتكاك السلطة لأجل البروليتاريا ، على غرار ما فعلت ثورة أكتوبر العظيمة ، كان أتباع الخطّ الإنتهازي اليميني لهذا التكتيك يدافعون في آخر التحليل عن الإمبريالية و دولها الديمقراطية . فكانت النتيجة في فرنسا و إيطاليا و غيرها من البلدان الإمبريالية كارثية ؛ إستسلام البروليتاريا للبرجوازية الإمبريالية ، و كانت النتيجة في المستعمرات و أشباه المستعمرات التي تهيمن عليها الإمبريالية " الديمقراطية " إسكات صوت حركات التحرّر أو سحقها بتعلّة أنّ العدوّ الرئيسي هو الفاشية و بالتالي ضرورة تأجيل أية نضالات ضد الدول الإمبريالية الديمقراطية وتوجيه كافة الجهود ضد الفاشية البرجوازية لا غير . و كان الحزب الشيوعي الصيني بقيادة ماو تسى تونغ الإستثناء البارز الذي يدينه بصفة غير مباشرة أنصار ذلك التكتيك اليميني .

و عندئذ نلمس أن آجيث و أشياعه و أضرابه و من هم على شاكلته يدافعون بجلاء عن خطإ شخّصه أفاكيان ونقده من منظور لينيني . إنّهم يدافعون بأتمّ شكل و أوضحه عن التذيّل للبرجوازية الإمبريالية بإسم " الديمقر اطية " ومعاداة الفاشية .

و يتحمّل دمتروف والكومنترن وستالين ذاته مسؤولية هذا الخطإ الفادح خاصة وأنّ ستالين نفسه في "أسس اللينينية" لخّص بصيغة صائبة الجبهة المتحدة العالمية المطلوبة على أنّها جبهة عالمية ضد الإمبريالية ككلّ و ليس ضد هذا الشقّ أو ذاك منها . و قد سجّل في الفصل الثالث المخصّص للنظرية : "إستنتاجا ثالثا : حتمية الحروب في عهد الإمبريالية وحتمية تكثّل الثورة البروليتارية في أوروبا مع ثورة المستعمرات في الشرق ، فتؤلّف الإثنتان جبهة الثورة الموحّد العالمية ضد جبهة الإمبريالية العالمية . "(ستالين ، "أسس اللينينية ، حول مسائل اللينينية "دار الينابيع للنشر والتوزيع ، دمشق ، سوريا 1992 ص 35 ؛ مع ملاحظة أنّ في ذاك الكتاب يستعمل المترجم كلمة "إستعمار "عوض "إمبريالية ").

بدلا من تشكيل هذه الجبهة العالمية الثورية حقًا ضد الإمبريالية العالمية ، خانت البروليتاريا في أوروبا ثورة المستعمرات و تحالفت مع جزء من الإمبريالية العالمية فكانت النتائج وخيمة!

#### ب - بماذا يُفسّر هذا الإنحراف اليميني المناهض للينينية ؟

من حقّ القرّاء أن يتساءلوا لماذا إقترف ستالين عينه و قد فهم حقّ الفهم أسس اللينينية و مبادئها ، هذا الخطإ الفادح ؟ و الجواب يكمن فى تقديم مصالح الإتحاد السوقياتي على حساب مصالح الحركة الشيوعية العالمية . و نسارع إلى الشرح فنقول لقد ذهب ستالين إلى أنّه لا مناص للإتحاد السوفياتي من عقد تحالف مع بعض القوى الإمبريالية ضد الفاشية أي قوى إمبريالية أخرى بهدف إنقاذ الإتحاد السوفياتي . و لو وضع الأمر كذلك صراحة و حدّه فى تحالف تكتيكي لا يشمل سوى الإتحاد السوفياتي لكان الأمر هيّنا و لما تسبّب فى اللخبطة و الإنحراف الإنتهازي اليميني على المستوى العالمي . فمن الوارد فى منطقة ما من العالم و فى ظرف ما عقد تحالفات مع عدوّ ما ضد آخر دون إلحاق الضرر بالثورة البروليتارية العالمية لكن هذا لا يمكن أن نسحبه على النطاق العالمي حيث العدوّ واحد و ليس إلاً الإمبريالية العالمية .

و نزيد شرحا: إن إكتفى الإتحاد السوفياتي بتحالف تكتيكي ما مع هذه القوّة الإمبريالية أو تلك دون أن يُلزم كافة الحركة الشيوعية العالمية بجبهة ضد الفاشية البرجوازية عوضا عن أن يدعوها إلى تشكيل جبهة عالمية ضد الإمبريالية لكان أطلق العنان للبروليتاريا العالمية لتطبّق الإنهزامية الثورية و النضال من أجل دكتاتورية البروليتاريا و الإطاحة بالإمبريالية فاشية كانت أم ديمقراطية في بلدان أوروبا و أمريكا الشمالية واليابان و من أجل الثورة الديمقراطية الجديدة في المستعمرات و أشباه المستعمرات . بيد أنّ الكومنترن فرض هذا التكتيك عالميّا فأوقع الحركة الشيوعية العالمية في الأسر و دفع بها دفعا نحو الإصلاحية .

و مستمرًا في محاولة هدم الصرح الذي شيده بوب أفاكيان و الحزب الشيوعي الثوري ، في ذات فقرة " نقد صبياني لتكتيك الجبهة المتحدة ضد الفاشية " ، قال مناهض الخلاصة الجديدة للشيوعية :

" في الأساس ، نقد [ أفاكيان ] نقدا صحيحا الحزب الشيوعي السوفياتي بقيادة ستالين لفرضه مصالح الإتحاد السوفياتي على حساب مصالح الحركة الشيوعية العالمية " ، ولا يمكن أن نصدق أنه لم يدرك أن تكتيك الجبهة المتحدة ضد الفاشية هو أحد تطبيقات خطّ تقديم مصالح الدولة السوفياتية على حساب الثورة البروليتارية العالمية.

و لا يمكن أن نصدق أنه لم ينتبه إلى أن هذا الإنحراف اليميني ( الذى أتى بعد إنحراف يساري فككه على أفضل وجه أفاكيان فى " التقدّم بالحركة الثورة العالمية ...") مرتبط وثيق الإرتباط أيضا بفهم مغلوط للأممية البروليتارية زاغ عن الفهم اللينيني الحقّ لها أي عدم المسك بأولوية الثورة العالمية نسبة للحفاظ على ثورة ما و دولة ما مثلما فصلنا قبلا . " ( إنتهى المقتطف )

يضحى من اليسير على من خاض صراعات مع ألوان الإنتهازيين من الماركسيين المزيفين و من له إطّلاع على الجدالات العالمية ضد التحريفيين عبر العالم، تاريخيًا وحاليًا، التعرّف على قاعدة في أسلوب جدال التحريفيين وحتّى منهم من يرفعون راية الماويّة لإسقاطها، ألا وهي اللجوء إلى البحث عن نقاط الضعف في الصيغ و الجمل و الفقرات و المواقف في أعمال القادة البارزين ليستغلّوها قصد تمرير المواقف المناهضة للشيوعية على أنّها مواقف شيوعية. لذلك ندعو الرفيقات و الرفاق الشيوعيين و الباحثين عن الحقيقة خاصة و القرّاء عامة، إلى توخّى الحذر عند دراسة التبريرات و الإستشهادات النظريّة منها و التاريخيّة.

و بخصوص فؤاد النمرى و أمثاله و أشياعه من " البلاشفة " فقد رأينا فى كتابات لنا آنفة مدى تلاعبهم بالإستشهادات و التاريخ و سياقاته و إهمالهم للحقائق و الوقائع الدامغة و تطويعهم للمعطيات التاريخية و قولبتها ببراغماتية لتخدم مواقفهم الإنتهازية . و غالبا ما يختفى هؤلاء " البلاشفة " وراء قامة ستالين الماركسي العظيم الذى قام بأخطاء أحيانا جدية وفق التقييم العلمي الماوي ، ليبتوا السموم التحريفية و الدغمائية و قد عرينا جملة من تشويهاتهم و إساءاتهم لستالين نفسه فى ردّنا على مقال النمرى المذكور أعلاه و على وجه التحديد فى نقطة " كيف يسيئ " الستالينيون " / البلاشفة / البلاشفة الجدد الخوجيون فى جوهرهم إلى ستالين ؟ " ( أنظروا موقع الحوار المتمدّن ) .

## 3- كلمات عن السيد فؤاد النمري و مسألتى الإمبريالية و الديمقراطية:

بإقتضاب راي السيّد النمرى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية ما عادت بلدا إمبرياليّا و أنّها صارت تنشر الديمقراطية عبر العالم. إنّه يدافع عن " فكرة انهيار النظام الرأسمالي في سبعينيات القرن الماضي " و عن أنّ " الدول الأوروبية والولايات المتحدة ... كانت رأسمالية سابقاً " و عن أنّ " إقتصاد الصين ليس اقتصاداً رأسمالياً كما يدعي الكثيرون " ( أنظروا التعليقات على مقال " الحزب الشيوعي العراقي ينقلب ضد الشيوعية " لفؤاد النمري ، الحوار المتمدّن بتاريخ 17 / 12 / 2014).

و هذا منه تحريف فج للمفهوم اللينيني للإمبريالية و للديمقراطية .

بمثاليّة لا يحسد عليها ينكر النمرى الواقع العياني لكون الولايات المتحدة بلد إمبريالي إعتمادا على خطاب من خطابات أوباما و تحديد مضلّل لمفهوم الإبريالية فيتنكّر " البلشفي " بفضاضة لمضمون كتاب لينين " الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية " فيهاجم المتمسّكين بالفهم اللينيني و ينعتهم بالأغبياء "هؤلاء الأغبياء لا يعرفون أن للإمبريالية معنى واحد لا غير وهو تصدير البضائع ورؤوس الأموال لكن أميركا اليوم هي أكبر مستورد للبضائع ولرؤوس الأموالي . فكيف والحالة هذه توصف أميركا بالإمبريالية!؟ ". ( فؤاد النمري ، " لا سياسة بلا إقتصاد (1)" ، الحوار المتمدّن 25-5- 2015 ).

ففى حين أنّ لينين حدّد عديد مظاهرها تعريفها و ركّز على أنّها راسمالية إحتكارية وأعلى مراحل الرأسمالية ، تغدو لدى الرأسمالية لدى النمرى أثرا بعد عين بما أنّها إنهارت حسب رأيه المثالي فى سبعينات القرن العشرين و ما عدت أمريكا إمبريالية أصلا و دليله المدّعى على ذلك ما ورد فى خطاب لأوباما و إستيراد الولايات المتحدة للبضائع و الأموال!!!

و مشددا على هذا التعريف اللينيني العلمي القائم على دراسة ملموسة لواقع ملموس، كتب بوب أفاكيان، رئيس الحزب الشيوعي الثوري ، الولايات المتحدة الأمريكية بعد إصدار حزبه العديد و العديد من الدراسات و البحوث الإقتصادية للنظام الإمبريالي العالمي و للإمبريالية الأمريكية على وجه الخصوص معمّقة التحاليل اللينينية و مطوّرة إيّاها ومنها كتاب لريموند لوتا وفرانك شانون عنوانه " إنهيار أمريكا " ( بانر براس ، شيكاغو 1984) ، الأتى ذكره :

" الإمبريالية تعنى إحتكارات و مؤسسات مالية ضخمة تتحكم فى الإقتصادات و الأنظمة السياسية – و حياة الناس – و ليس فى بلد فقط بل عبر العالم قاطبة . الإمبريالية تعنى إضطهاد المستغِلين الطفيليين لمئات الملايين من الناس و إجبارهم على العيش فى بؤس لا يوصف . و يمكن أن يتسبّب

أصحاب رأس المال المالي فى جوع الملايين فقط بالضغط على زرّ حاسوب و بالتالي تحويل كمّيات هائلة من الثروة من مكان إلى آخر. و الإمبريالية تعنى الحرب – الحرب لإخضاع مقاومة المضطهّدين و تمرّدهم و الحرب بين الدول الإمبريالية المتنافسة – إنّها تعنى قدرة قادة هذه الدول على أن يملوا على الإنسانيّة دمارا لا يصدّق و ربّما دمارا شاملا ، بالضغط على زرّ .

الإمبريالية هي الرأسمالية فى مرحلة حيث تناقضاتها الأساسية قد بلغت مستويات تفجّر هائلة لكن الإمبريالية تعنى أيضا أنّه ستوجد ثورة - نهوض المضطّهَدين للإطاحة بالمستغِلين و الجلاّدين - و أنّ هذه الثورة ستكون صراعا عالميّا لكنس الوحش العالمي ، الإمبريالية .

" لنا عالم نربحه " . "

( بوب أفاكيان ، جريدة " العامل الثوري " عدد 1032 ، 28 نوفمبر 1999 )

و فيما أكّد لينين على الطبيعة الطبقيّة للديمقراطية ، نلفى النمرى " البلشفيك " يتحدّث عنها و كأنها خارجة عن المجتمع الطبقي و لا علاقة لها بالطبقات حديثًا عاماً فضفاضًا لا يخدم في نهاية المطاف سوى الطبقات الرجعية و الإمبريالية.

لقد ألحّ لينين متحدثا عن المرتد كاوتسكي في الثورة البروليتارية و المرتد كاوتسكي " ( ص18) ، على :

" أنّه طالما هناك طبقات متمايزة ، - و طالما لم نسخر من الحسّ السليم و التاريخ ، - لا يمكن التحدث عن " الديمقراطية الطبقية فقط ( و نقول بين هلالين إنّ الديمقراطية الطبقية فقط ( و نقول بين هلالين إنّ الديمقراطية الخالصة " ليست فقط صيغة جاهلة تنم عن عدم فهم لنضال الطبقات و لجوهر الدولة على حدّ سواء ، بل هي أيضا صيغة جوفاء و لا أجوف، لأنّ الديمقراطية ، ستضمحل ، إذ تتطور في المجتمع الشيوعي و تتحوّل إلى عادة ، و لكنها لن تصبح أبدا ديمقراطية " خالصة ".)

و فى خضم الصراعات داخل الحركة الشيوعية العالمية عامة والحركة الماوية بوجه خاص حول الديمقر اطية ، لخص بوب أفاكيان الموقف الشيوعي الثوري كالتالي :

" في عالم يتميّز بإنقسامات طبقية والمساواة إجتماعية عميقين ، الحديث عن " الديمقراطية " دون الحديث عن الطبيعة الطبقية لهذه الديمقراطية ، بلا معنى وأسوأ . طالما أنّ المجتمع منقسم إلى طبقات، لن توجد " ديمقراطية للجميع " : ستحكم طبقة أو أخرى وستدافع عن وتروّج لهذا النوع من الديمقراطية الذي يخدم مصالحها و أهدافها . المسألة هي : ما هي الطبقة التي ستحكم وإذا ما كان حكمها ونظام ديمقراطيتها ، سيخدم تواصل أو في النهاية القضاء على الإنقسامات الطبقية و علاقات الإستغلال والإضطهاد و اللامساواة المتناسبة معه ."

(بوب أفاكيان - مقولة مثلما وردت في القانون الأساسي للحزب الشيوعي الثوري - الولايات المتحدة الأمريكية ،2008) و بالنسبة للولايات المتحدة التي يدّعي النمري " البلشفيك " أنّها تنشر الديمقراطية عبر العالم ، فقد صرّح بوب أفاكيان الذي ألف العديد من الكتب و المقالات عن الديمقراطية ، من قلب الغول الإمبريالي ذاته :

" جوهر ما يوجد فى الولايات المتحدة ليس ديمقراطية و إنّما رأسمالية - إمبريالية و هياكل سياسية تعزّز الرأسمالية - الإمبريالية . و ما تنشره الولايات المتحدة عبر العالم ليس الديمقراطية و إنّما الإمبريالية و الهياكل السياسية لتعزيز تلك الإمبريالية ."

( بوب أفاكيان ، جريدة " الثورة " عدد 43 ، 16 أفريل 2006 )

و إذن هذا هو لبّ " الشيوعي الأصيل " و جوهر " الماركسي الشيوعي المتفقّه بعلوم الماركسية " وهذه بلشفيّة النمرى وأمثاله و أشياعه بلشفيّة مناهضة لللينينية و علم الشيوعية المتطوّر أبدا ، تقدّم أجلّ الخدمات للرجعيّة و الإمبريالية فهنيئا له و من سار في ركب بلشفيّته هذه أو سقط في مستنقعها أمّا الشيوعيات و الشيوعيين الثوريين الحقيقيين يترتب عليهم التمايز إلى أقصى درجة ممكنة مع هذه البلشفيّة الطفيليّة الخادمة للرجعيّة و الإمبريالية و الترويج لعلم الشيوعية الحقيقيّة ، الشيوعية الثوريّة كما يترتب عليهم أن يكرّسوا عمليّا شعار " على الشيوعيين أن يكونوا شيوعيين و ينشروا الشيوعية ، لا الأفكار البرجوازية الإمبريالية و الرجعية بكلّ أصنافها ".

## 4- لا ل" بلشفية " الدغمائيين و التحريفيين ، نعم لعلم الشيوعية المتطوّر أبدا!

ليست هذه هي المرّة الأولى التى نتطرّق فيها إلى المسألة. لذا تجنّبا لتكرار ما أوردنا سابقا من أفكار سنعرض عليكم رأينا كما عرضناه في مناسبات ماضية لكن قبل ذلك نشير بعجالة إلى أنّ البلشفيّة ككلمة روسيّة الأصل تعنى الأغلبيّة و قد إستخدمها لينين ليس كهويّة محدّة بالغاية الأسمى و إنّما لتمييز كتلة الأغلبيّة عن كتلة الأقلية (منشفيك) اللتين تصارعتا خلال مؤتمر للحزب الإشتراكي الديمقراطي و بعد المؤتمر إفترقتا تنظيميّا لتشكّلا حزبين مختلفين و ظلّت كلمة ط بلشفي " تستعمل كنعت إضافي و ليس كهويّة للحزب الشيوعي السوفياتي زمن لينين و ستالين إلى أن تخلّى عنها ستالين عينه لاحقا ، ستالين الذي حدّد المرحلة الثانية من تطوّر علم الشيوعية باللينينية و قد صاغ منذ عشرينات القرن العشرين "مبادئ اللينينييّة" و " أسس اللينينيّة " و ليس مبادئ البلشفية و أسس البلشفية و كلّ رجوع إلى ما قبل تلك المنارات اللينينية نكوص إلى ما قبل عشرينات القرن العشرين لا يليق إلاّ بالدغمائيين و التحريفيين.

و أليكم شرحنا لتهافت " البلاشفة " في ما يتصل ب" البلشفيّة " مثلما فصّلنا ذلك في العدد الثاني من " لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية! " في سياق جدال مع " بلاشفة " وطنيون ديمقر اطيون من تونس:

## " الشيوعية ، لا البلشفية:

و في نفس السياق ، في يومنا هذا ، يتجه البعض من مدعى تبنّى الشيوعية إلى إعتبار أنفسهم تيّارا بلشفيّا و هذا في حدّ ذاته إنحراف خطير . فالبلشفية وهي تعنى الأغلبية نتيجة إنقسام – إلى أغلبية و أقلّية - داخل الحزب الإشتراكي الديمقراطي الروسي إبّان مؤتمر ( راجعوا لينين " خطوة إلى الأمام ، خطوتان على الوراء ") صارت ميزة الأغلبية التي ساندت أطروحات لينين حينها تفرّقهم عن المناشفة ، الأقليّة. و بالتالى كانت البلشفية نقيضا للمنشفية فمثلما مرّ بنا بأنّ الإشتراكية العلمية كانت نقيضا للإشتراكية الطوباوية . و ظلّ إستعمال البلشفية كمصطلح مفيد في علاقة بثورة أكتوبر الإشتراكية التي للإشتراكية البلاشفة إلى درجة انّ هناك من ذهب للحديث عن الثورة البلشفية عوضا عن الثورة الإشتراكية . و بقيت صفة البلشفية ملتصقة لسنوات بإسم الحزب الشيوعي السوفياتي إلاّ أنّها لم تكن من صلب إسمه الذي كان " الشيوعي" بل ملحقا به و أحزاب الأممية الشيوعية ، الأممية الثالثة ، سيرا على خطى لينين

و منهجه أطلقت على نفسها أسماء تعكس هدفها الأسمى أي الشيوعية فكانت تسمى الحزب الشيوعي لبلد ما ، كالحزب الشيوعي الفرنسي أو الحزب الشيوعي الصيني إلخ و لم تردف الإسم بالبلشفية . هذا من ناحية ، و من ناحية ثانية ، تعلُّقت البلشفية بالتجربة الروسية و تاريخيًّا كانت نهاية الذين حاولوا إستعمال صفة البلشفية للمزايدة بالثورية خارج الإتحاد السوفياتي نهاية تعيسة . و نضرب على ذلك مثال الصينيين الذين لقبوا أنفسهم ب " البلاشفة مئة بالمئة " و دفعوا الحزب الشيوعي الصيني إلى إستنساخ الطريق الروسي و تركيز النشاط الحزبي في المدن لتحرير ها أوّلا كما حصل أثناء ثورة أكتوبر ، فتسبّت دغمائيتهم هذه في تكبّد الثورة جيشا و حزبا و جماهيرا أفدح الخسائر و لولا نضال ماو تسي تونغ ضدّ خطِّهم الخاطئ هذا الذي لم يفقه شيئا من دعوة لينين لأحزاب المستعمرات و أشباه المستعمرات للبحث عن طرق جديدة للثورة ( أنظروا العدد الأوّل من " لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية " ، مقال " الديمقراطية القديمة البرجوازية ام الديمقراطية الجديدة الماوية " ) . و قد نقد ستالين ذلك الخطإ الدغمائي في " ملاحظات حول المواضيع الراهنة " قائلا : " رغم تقدّم حزبنا إيديولوجيّا ، نجد فيه بعد ، لسوء الحظُّ ، ما يدعون " قادة " يعتقدون بصراحة بأنَّ الثورة الصينية يمكن قيادتها ، إن أمكن القول ، عبر البرقيّات ووفق المبادئ العامّة للكومنترن، **دون الأخذ بعين النظر** للخصوصيّات القومية للصين ، لإقتصادها ، لنظامها السياسي ، لثقافتها ، لعاداتها ، لتقاليدها . ما يميّز ، بالفعل ، هؤلاء " القادة " عن القادة الحقيقيين ، هو أنه لديهم دائما في جعبتهم صيغتان أو ثلاث،" تناسب " كافة البلدان وهي " ضرورية " في كافة الظروف . بالنسبة إليهم ، لا وجود للحاجة إلى أن نأخذ بعين النظر الخصوصيّات القومية و المميّزات القومية الخاصّة لكلّ بلد ... هناك إذن محاولات وضع في قوالب جامدة قيادة كافة البلدان..." (و كلام ستالين هذا ينطبق على جميع الخوجيين المفضوحين منهم و المتستّرين).

و عندما تمكّن الماويون من إلحاق الهزيمة بالخطّ الإيديولوجي و السياسي الدغمائي أواسط ثلاثينات القرن الماضي تمكنت الثورة الديمقراطية الجديدة الصينية من إعادة بناء قوتها شيئا فشيئا بخطى راسخة عبر إستراتيجيا حرب الشعب الطويلة الأمد و محاصرة الريف للمدن و كان لها الظفر عبر البلاد بأسرها سنة 1949 ممهدة الطريق للثورة الإشتراكية فالثورة الثقافية البروليتارية الكبرى (1966-1976) كطريقة و وسيلة جديدة لمواصلة الثورة في ظلّ دكتاتورية البروليتاريا و كلّها تعدّ من مساهمات ماو تسى تونغ في إيجاد طرق جديدة للثورة و في تطوير علم الثورة البروليتارية العالمية . ( للمزيد حول " البلاشفة مئة بالمئة " ، أنظروا " في الردّ على الهجوم الدغمائي التحريفي على فكر ماو تسى تونغ " البلاشفة مئة بالمئة " ، أنظروا " في الردّ على الهجوم الدغمائي ، بالأنجليزية و الفرنسية و هو متوفّر ج . وورنير ، منشورات الحزب الشيوعي الثوري الأمريكي ، بالأنجليزية و الفرنسية وهو متوفّر بالعربيّة ترجمة شادى الشماوي، ضمن كتاب " الماوية تدحض الخوجية و منذ 1979 " بمكتية الحوار المتمدّن ).

و نذكّر لمجرّد التذكير و ليس حجّة نعتمدها بأنّ مجموعة البلاشفة الجدد الكندية التي أثّرت في هذا أو ذاك من عناصر " الوطد" عبر أعداد من مجلّة " ديماركاسيون" إنحلت منذ عقود الآن . كما نشير إلى أنّ عددا من البلاشفة الذين ساندوا لينين في ذاك المؤتمر قد تحوّلوا في السنوات اللاحقة إلى المعارضة و شكّلوا خطوطا تحريفية حتى . و كتابات لينين و ستالين تسجّل ذلك . و من ثمّة إستعمال كلمة بلاشفة بات اليوم ، في القرن الواحد و العشرين لا يفيد بالضرورة الثورية و لا يحيل على إيديولوجيا ثورية اليوم .

و حينما إنكبّ ستالين على تلخيص تجربة الثورة في روسيا و الإتحاد السوفياتي ، أبرز تطوير لينين للماركسية و ما أصبح يسمّى كمصطلح علمي دقيق اللينينية ( لا البلشفية ) كمرحلة جديدة ، ثانية و أرقى

فى علم الثورة البروليتارية العالمية و مذّاك غدت الأحزاب الشيوعية الحقيقية تتبنّى الماركسية - اللينينية و تلاشى أكثر فأكثر إستعمال وصف البلشفى حتى في الإتحاد السوفياتي .

و الآن و قد عمد البعض إلى إحياء هذا المصطلح غير الدقيق علميّا اليوم على أنّه نعت مميّز يطلق على الثوريين، فإنّه يجدر بنا بعد إجلاء الأمر أن نقول لهم لا للنكوصية ، المصطلح الأدقّ عالميّا هو اللينينية. و لتقريب الصورة وليس للشتم أو التشويه ، صنيعكم هذا يشبه صنيع السلفيين المتزمّتين في تمسكهم بتلابيب النصوص و ظواهرها و الإستماتة في الدفاع عنها . و ليعلم هؤلاء و غيرهم أنّ الرابطة التروتسكية بفرنسا التابعة للرابطة الشيوعية العالمية – الأممية الرابعة تصدر منذ سنوات نشرية بعنوان " البلشفي" روّج آخر عدد منها وهو العدد 195 في مارس 2011.

إنّ الماركسية علم و العلم يتطوّر و يتعمّق بالضرورة و إنّكم بهكذا إنحراف تسيئون لستالين ذاته و أنتم تدّعون الدفاع عنه – دفاع دغمائيّ يستبعد نقد الأخطاء - بتشكيكهم في اللينينية كمفهوم علمي دقيق. وفي الوقت نفسه ندعوكم رفاقيّا إلى جادّة الصواب و إلى عدم إيقاف تطوّر الماركسية عند ستالين و التجربة السوفياتية فالبروليتاريا العالمية راكمت قدرا هاما من التجارب زمن ستالين و بعده لا سيما التجربة الصينية الرائدة و غيرها و تجارب ثريّة منذ الستينات إلى يومنا هذا في عديد البلدان وهي بالتالى تستدعي النقاش الجاد و الدراسة و التاخيص لتطوير الماركسية - اللينينية التي أضحت حسب الشيوعيين الماويين الماركسية - اللينينية - الماوية على أنّ الماوية هي المرحلة الثالثة ، الجديدة و الأرقى . و لن تكفّ الماركسية - اللينينينة - الماوية ذاتها عن التطوّر و إلاّ ستموت . و على الشيوعيين الماويين أن يكونوا واعين تمام الوعي قبل غيرهم بفحوي قول ماو تسي تونغ :

"إنّ الجمود العقائدي و التحريفية كلاهما يتناقضان مع الماركسية. و الماركسية لا بدّ ان تتقدّم ، و لا بدّ ان تتطوّر مع تطوّر التطبيق العملي و لا يمكنها ان تكفّ عن التقدّم . فإذا توقّفت عن التقدّم و ظلّت كما هي في مكانها جامدة لا تتطوّر فقدت حياتها، إلاّ أن المبادئ الأساسية للماركسية لا يجوز أن تنقض أبدا و إن نقضت فسترتكب أخطاء . إن النظر إلى الماركسية من وجهة النظر الميتافيزيقية و إعتبارها شيئا جامدا ، هو جمود عقائدي ، بينما إنكار المبادئ الأساسية للماركسية و إنكار حقيقتها العامة هو تحريفية . و التحريفية شكل من أشكال الإيديولوجية البرجوازية " . ( " خطاب في المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني حول أعمال الدعاية " 12 مارس/ أذار 1957)." ( إنتهى المقتطف )

## خاتمة :

الحركة الشيوعية العربيّة شأنها شأن الحركة الشيوعية العالمية في حاجة ماسّة إلى التفاعل الجدّي و المسؤول شيوعيّا بالنقاش و النقد مع و لشيوعية اليوم ، الخلاصة الجديدة للشيوعية التي تقدّم بها بوب أفاكيان ملخّصا دروس الماضي الإيجابيّة منها و السلبيّة و معيدا صياغة الماركسية و مرسيا إيّاها على أسس علميّة أرسخ و معبّدا الطريق للمرحلة الجديدة من الثورة البروليتارية العالمية . و لا شكّ في أنّ اليوعيات و الشيوعيين خاصة و الجماهير الشعبيّة المناضلة عامة يحتاجون إلى أن يتسلّحوا بهذا الفهم الشيوعي الأكثر تقدّما اليوم ليفهموا الواقع فهما علميّا و ليغيّروا العالم تغييرا ثوريّا للقيام بالثورة و تحرير الإنسانية . و مرّة أخرى نلمس مدى صحّة مقولة لينين العظيم التي يتناساها أو يدوسها عمليّا "البلاشفة" و غيرهم من الدغمائيين و التحريفيين :

" لا حركة ثورية بدون نظرية ثورية . إنّنا لا نبالغ مهما شدّدنا على هذه الفكرة في مرحلة يسير فيها التبشير الشائع بالإنتهازية جنبا إلى جنب مع الميل إلى أشكال النشاط العملي الضيّقة جدّا ".

(لينين ، " ما العمل ؟ " ، فقرة " إنجلز و أهمية النضال النظري " ).

\_\_\_\_\_

# ملحقان:

## 1- إلى الحزب الشيوعي الفلسطيني (مرة أخري)

فؤاد النمري

08:35 - 27 / 7 / 2015

#### إلى الحزب الشيوعي الفلسطيني

كنت طالبت كثيراً السيد رزكار عقراوي ألا يسمح للكاتب أن يمنع القراء من التعليق على كتابته دون نتيجة و ولذلك أجدني مضطراً للكتابة هنا تعليقاً على بيانكم، بيان الحزب الشيوعي الفلسطيني، المنشور اليوم في "الحوار المتمدن" لأقول لرفاق كنت أمّلت فيهم خيراً..

لا أمل فيكم أيها الرفاق سابقا

كنت أقول أن بيانات الحزب الشيوعي اللبناني يكتبها حزب الله

وها أنتم تنقلون عن بيانات الحزب الشيوعي اللبناني الذي قرر مؤخراً حمل السلاح لحراسة إرهابيي حزب الله المتورطين في تقتيل الشعب السوري الأمر الذي يذكرني بالجنود الأميركان في حربهم ضد الشعب الفيتنامي حيث كانوا بستأجرون الفيتناميين لحراستهم

من فمكم أدينكم يا من تتكلمون باسم الحزب الشيوعي الفلسطيني

تقولون أن الإتفاق النووي مع إيران سيفتح صفحة جديدة في المنطقة وهو ما يعني أن لإيران أيدي كانت تعبث في شؤون المنطقة لكنكم رغم ذلك تعلنون وقوفكم ضد السعودية والأردن والذين يعارضون الأيدي الاير انية !!

كان لينين قد وجد الموقف الشيوعي خارج مزابل الأممية الثانية وليس فيكم لينين ليجد الموقف الشيوعي خارج مواقف الحزب الشيوعي اللبناني أو حتى الإسرائيلي

#### تعليقات الفيسبوك

## الموقع تعليقات

| التسلسل: 1                                     | العدد: 634176 - إلى فؤاد النمري: الحزب الشيوعي العربي |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2015 / 7 / 27 - 08:15<br>الحوار المتمدن ؛التحك | يعقوب ايراهامي                                        |

ليس هناك حزب شيوعي اسرائيلي. هناك ما يُدعى الحزب الشيوعي العربي في اسرائيل أنا أقول ذلك طبعاً من معرفة شخصية

| 2 :التسلسل                                      | العدد: 634192 ـ تقلسف ثم ظرط |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| 2015 / 7 / 27 - 10:23<br>الحوار المتمدن ؛التحكم | عتريس المدح                  |

السيد النمري: يبدو أنك تصر على أن تكون أستاذا لا يدرك معنى الاستاذية، أن تصر حتى اللحظة على أن تبقى بمواقع اعداء الشعوب فهذا شأنك، لكن أن تنصب نفسك لاعطاء شهادات بالشيوعية وصكوك غفران، فهذا بعدك

مثل تنظيرك الصنمي هذا قد عفًا عليه الزمن، واعلم أن قراءة الواقع يكون بحركته وليس بسكون المقاييس الستالنيته التي تجمدت على العام 1953

انصحك أن تترك الشيوعيين وحالهم ، و أن تعلن نفسك ناطقا باسم التخلف والرجعية وداعش تحياتي

| 3 :التسلسل                                      | العدد: 634203 - مقال قصير معبر ومتوازن |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 2015 / 7 / 27 - 10:59<br>الحوار المتمدن والتحكم | <u>ملحد</u>                            |

لاول مرة اتفق معك حول قضية ما!

فالنظام الديني الفاشي في ايران وملحقاته من الميلشيات الدينية الطانفية هنا وهناك لا يقلون خطورة عن داعش واخواتها.....

#### تحياتي

| العدد: 634205 ـ تعقيب على تعليق الرفيق النم |
|---------------------------------------------|
| رائد عودة                                   |
|                                             |

#### تحياتي رفيق

قد نختلف أو نتفق في العديد من المواقف ولكن ما يمز الاحزاب الشيوعية انها تستعمل المنهج الماركسي بالتحليل، وهذا ما يمز حزبنا الشيوعي الفلسطيني في فلسطين المحتلة ، اما عن موقفك من موقف حزبنا من الاتفاق النووي ، اعتقد ان الاتفاق سيساهم ايجابا في حل المشاكل في المنطقة وسوف يسهام في ايجاد حالة من التوازن في المنطقة، لا يوجد احد عارض الاتفاق النووي مع ايران سوى الكيان الصهيوني ، والوهابية السعودية فقط، وانا لا أرى موقعك كشيوعي عريق مع هذه الدول، الرجعية التي تعتمد على النصوص الدينية الفاشية في تحديد مواقفها المعادية لشعوب المنطقة،

| 6 :التسلسل                                      | العدد: 634227 - الرد |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| 2015 / 7 / 27 - 12:45<br>الحوار المتمدن ؛التحكم | فرج الله عبد الحق    |

#### الكاتب الموقر

لا أدري إذا كان ما كتبته نابع عن كوقف ايديولوجي سياسي أو عن أسباب أخرى، لكن وكما علق الرفيق علقم على الفيس لو كان حزبنا من المستفيدين من ايران لكانت اجتماعاتنا في المكاتب الفاخرة.

لك الحق بالنقد البناء كشيوعي كما تقول لكن التجريح مرفوض و مردود على قائله، كفانا

تجريح الانتهازيين و تجار السياسة لذلك اعفنا من هذه الطلات لأنها وفي أحسن الأحوال مضرة فما أدراك باسونها.

| 7 :التسلسل                                      | العدد: 634235 - الى عتريس المدح تطيق(2) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2015 / 7 / 27 - 13:09<br>الحوار المتمنن ؛التحكم | عامر سليم                               |

ويالها من ظرطه... لاتليق الا بزعيمة الرجعيه العربيه السعوديه راعية الارهاب والتخلف! تحياتي لتعليقك المنصف والبليغ

| 8 :التسلسل                                      | العدد: 634250 - من اقوال الاستاذ فواد النمري/1 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2015 / 7 / 27 - 14:33<br>الحوار المتعدن ؛التحكم | عيد الرضا حمد جاسم                             |

من مقالته رسالة الى قيادة الحزب الشيوعي الفلسطيني في 2013/11/16 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=387242 (لو كان صحيحاً أن هناك قوى إمبريالية تهاجم نظام الأسد فأنا الشيوعي البلشفيك أعلن تعضيدي لقوى الامبريالية تقليداً لرفيقنا الأعظم ستالين الذي تحالف مع قلعة الإمبريالية آذاك، بريطانيا العظمى، ضد الهتلرية)انتهى . في تعليق للاستاذ النمري على/جواد البشيتي/ انفجار الغضب السعودي/2014/03/12 في تعليق ضد الإخوان المسلمين يثير سخط جواد البشيتي فيطعن بالسيسي واللي جابوا السيسي منضوياً إلى محور الممانعة إلى مللي إيران

السعودية التي حاربت شعوب أفغاستان في الثمانينيات تحارب اليوم حرب الشعب السوري)انتهى

| 9 :التسلسل                                      | العدد: 634251 - /2من أقوال الاستاذ فواد النمري |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2015 / 7 / 27 - 14:39<br>الحواز المتعدن والتحكم | عبد الرضا حمد جاسم                             |

في تعليق له على مقالة الاستاذ بسام الصالحي /نحن و المسألة السورية/2013/05/07 قال النمرين.

السعودية تؤيد الانتفاضة لسبب واحد وحيد وهو فصل سوريا عن تحالفها مع إيران التي تهدد أمن الشرق الأوسط وهذا أمر تقدمي وقطر تؤيد الانتفاضة لأن الإخوان المسلمين فصيل رئيسي في الانتفاضة وإخوان سوريا وفق إعلانهم العام يقفون بقوة مع الديموقراطية والتعدية وسلطة الشعب المطلقة)انتهى

| التيليل: 10                                     | العدد: 634253 - من بيان الحزب الشيوعي<br>الفلسطيني/1 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2015 / 7 / 27 - 14:46<br>الحوار المتمدن والتحكم | عبد الرضاحمد جاسم                                    |

على الصعيد الدولي، رأى المجتمعون أن الأزمة المالية العالمية لا تزال مفاعيلها مستمرة وبتصاعد، ومن المتوقع أن نرى في المستقبل القريب انهيارات أخرى غير اليونان في كل من اسبانيا والبرتغال وإيطاليا، والعديد من الدول في العالم، وهذا يدل على أن ما تبقى من النظام الرأسمالي في حالة احتضار ويحاول الخروج من أزمته بشتى السبل والوسائل الممكنة وذلك من خلال اشعال الحروب في العالم، والهجوم على حقوق عمال بلاده المكتسبة بالكفاح الطويل مثل التأمين الصحي والاجتماعي، والقيام بإجراءات تقشفية تمس الشرائح الفقيرة والكادحة، وفي المقابل لا تمس مصالح الطبقة البرجوازية في تلك الدول، ويرى المجتمعون أن كل الإجراءات المتخذة لن توقف الانهيارات المتوقعة، والتي سوف تسوق العالم نحو الهاوية، ولا يوجد بديل لحل هذه الازمة العالمية سوى البديل الاشتراكي، وتطبيق السياسات الاشتراكية

| 11 :التسلسل                                     | العدد: 634254 - من بيان الحزب الشيوعي<br>الفلسطيني/2 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2015 / 7 / 27 - 14:49<br>الحوار المتمدن ؛التحكم | عبد الرضاحمد جاسم                                    |

التالية هي التي اثارة استاذنا الجليل فؤاد النمري:

على الصعيد العربي، رأى المجتمعون أن المنطقة العربية تتعرض لأبشع هجمة تكفيرية إجرامية على مر تاريخها مدعومة من قبل الرجعيات العربية والاقليمية (السعودية،قطر،الأردن، تركيا...) والمجمعات العسكرية الامريكية والصهيونية،)انتهى هذه التي ورد فيها ذكر الاردن و السعودية و قطر هي من دفعت النمري الى نشر هذه الحكاية و اهتم بهذا الجانب فقط

## ة-رد الكاتب

| 12: التسلسل                                     | العدد: 634257 - السادة في قيادة الحزب الشيوعي الفلسطيني |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2015 / 7 / 27 - 15:26<br>الحوار المتمدن :التحكم | فؤاد النمري                                             |

رددتم علي بغضب وليس بدراية الشيوعي الماركسي وكنت أمملت فيكم الحالة الثانية حاشا أن أتهمكم بالذيلية

فأنا أعلم أنكم من الشرفاء الذين يجهدون لأن يكونوا في طلائع الشيوعيين ولذلك انتقدت موقفكم

والمستوعى بمائة غلطة

لا أدري إذا ما كان يخفى عليكم الخلاف بين السعودية والولايات التحدة

الولايات المتحدة تضغط بقوة على السعودية لأجل قبول إيران كما هي في المنطقة

إيران اغتالت آلاف الشيوعيين في نهاية الثمانينيات وحزب الله وهو الفصيل من الحرس

الثوري اغتال عددا من قادة الشيوعيين اللبنانيين وها أنتم تقفون مع حزب الله!! : لا الدوراني و درية من وزير وزير الله داوه لا لأن حسن نور الله المراد كالمناس

زياد الرحباني وهو يقبض من حزب الله هاجمه لأن حسن نصرالله لم يذكر الحزب الشيوعي اللبناني بخير ولو لمرة واحدة

أنا أقف مع السعودية والأردن وهما يحطمان أصابع ملالي إيران الذميمة في المنطقة مثلما وقف ستالين مع تشير تشل زعيم الإمبريالية ضد النازية

أكبر معركة حربية في التاريخ أمر ستالين بفتحها في 12 يناير 1945 رغم معارضة كل قادة الجيش لأجل حماية جيوش تشيرتشل من الإبادة التامة

السياسة وهي أدب الصراع الطبقي لا يديرها بحق إلا الشيوعيون الأصلاء تحياتي للرفاق علقم وفرج الله ورائد عوده

| التسلسل: 13           | العدد: 634265 ـ الزميل عامر سليم |
|-----------------------|----------------------------------|
| 2015 / 7 / 27 - 16:06 | عتريس المدح                      |

تحية

من الظرطات المقولات التالية المريالية لم يعد هناك راسمالية و امبريالية المبريالية و امبريالية و امبريالية عزوات الغرب هي لنشر الديموقراطية وازالة الطغاة غزوات الغرب وبالذات امريكا لا مطامع لها لا في البترول ولا في السيطرة على المواقع الاستراتجية ذات البعد الجيوسياسي الغزو الامريكي للعراق كان من اجل تخليص الشعب العراقي ولم ينهب الامريكان أي بنس من أموال الشعب العراقي العراقي العراقي المباري وديموقراطي

## 2- لا سياسة بلا اقتصاد (1)

فؤاد النمري

الحوار المتمدن-العدد: 4817 - 2015 / 5 / 25 - 19:46 ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية :المحور

على غير موعد زارني أمس أحد بعثيي الخمسينيات، وبعد أن أخذ مقعده ثم سؤاله عن صحتي وأحوالي، سألني عما يشغلني هذه الأيام ؟ وقد سرّني فعلا هذا السؤال الذي كنت أبحث فيه فأجبته .. أنك طالما سألت عما يشغلني هذه الأيام فجوابي هو أنني فعلاً كنت أساءل ومنذ أسبوع كيف لأحدهم أن يتبنى مبادئ حزب البعث في حين أن كل كتابات ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار التي قام حزب البعث على أساسها ليست أرقى فكرياً من كتابات الإنشاء لتلامذة الصفوف الإبتدائية . فما كان منه إلا أن رد بالقول .. أتيت لزيارتك كي أطمئن على صحتك وأشرب عندك فنجان قهوة، وها أنت تبادر إلى تسميم بدني . فقلت له عذراً لكنك أنت من سأل عما يشغلنى فأخبرتك صدقاً عما شاغلنى طيلة الأسبوع الفائت .

ثم كان على بعدئذٍ أن ألوذ بالصمت .

لكن ضيفي بعد دقائق قليلة فقط راح يتحدث عن المخطط الإمبريالي الصهيوني في تحطيم القومية العربية وهو ما دفع بي إلى الخروج عن الصمت وأنا أعلم تمام العلم أن الإحتلال الأميركي بقيادة بول بريمر قد بذل كل جهده لحماية البعثيين من غضب الجماهير والقضاء عليهم تقتيلاً. خرجت عن الصمت لأسائله .. وما عسى قوميتك العربية تضير الإمبريالية، هذا إذا ما كان هناك إمبريالية حتى اليوم !!؟ ثم ما هي قوميتك التي تتحدث عنها !؟ القومية العربية التي تعتبرها القوى الدافعة لمشروعك الوطني لم تختلج في النفس العربية طيلة تاريخ العرب الطويل . خضع العرب لحكم البويهيين الفرس منذ العام 947 م، وتوارثهم السلاجقة والمماليك والأتراك حتى العام 1917 حين اجتاح المشرق العربي المحتلون الإنكليز والفرنسيون بعد أن كانوا والطليان قد احتلوا المغرب العربي ومصر خلال القرن التاسع عشر . لألف عام خضع العرب لسلطات أجنبية غاشمة دون أن يحركوا ساكنا ومع ذلك برز عام خضع العرب لسلطات أجنبية غاشمة دون أن يحركوا ساكنا ومع ذلك برز في العالم في العام 1946 إمتداداً لانتصار الاتحاد السوفياتي في الحرب وبروزه في العام 1946 إمتداداً لانتصار الاتحاد السوفياتي في الحرب وبروزه كاقوى قوة في الأرض، برزوا يجعلون من القومية حصان الرهان . وبعض المفارقات الغربية التي تستوجب التوقف عندها هنا هي التالية ..

1. مفردة القومية لم تتواجد في القاموس العربي قبل القرن العشرين وهو ما ينفي الدعوة القومية عند العرب. ما الدعوة القومية سوى العامل المساعد في بوتقة تصنيع النظام الرأسمالي الذي لم يصنعه العرب حتى اليوم

2. كان للمستعمرين الإتكليز دور كبير في تحريك الدعوة القومية لدى البورجوازية الشامية من خلال رسائل مكماهون للشريف حسين قائد الثورة العربية الكبرى ووعده بالتعاطف مع تلك الدعوة القومية

 جاءت دعوى الدولة القومية في المشرق العربي كتجسيد لسوق الصناعات الشامية التي لم تصل لمصر التي رفضت دول المشرق العربي مشاركتها في الجامعة العربية

4. إمتلك مؤسسو حزب البعث من الوقاحة ما جعلهم يعلنون عداءهم الصريح والقاطع للإتحاد السوفياتي وللشيوعية علما بأن حزب البعث ما كان ليقوم لولا انتصار الاتحاد السوفياتي في الحرب

5. أصدر مؤسسا حزب البعث ميشيل عفلق وصلاح البيطار كتيباً عن موقف حزب البعث بالنسبة إلى الدين الإسلامي باعتبار الإسلام من عناصر الهوية العربية وأن الأمة العربية ستظل مدينة للإسلام كونه قام سدا منيعا بوجه الشيوعية ـ لم يوزع الكتيب إلا على القيادات العليا في حزب البعث في بداية الخمسينيات

6. لم يعهد العرب أبدا دولتين عربيتين متجاورتين وفي عداء مستحكم بينهما كما كان بين سوريا والعراق المحكومتين من قبل البعثيين

7. أول من قام بفسخ الوحدة بين مصر وسوريا هم البعثيون ؛ وللمفارقة شن البعثيون حملة صليبية على الشيوعيين باعتبارهم ضد الوحدة لدى قيامها في العام 1958 وفي العام 1961 قاد البعثيون عملية الإنفصال بينما أعلن الشيوعيون موقفاً معارضاً للإنفصال

8. لما كان البعثيون هم حزب البورجوازية الوضيعة فليس منتظراً منهم سوى التراجع السياسي والإقتصادي وصولا إلى إقتراف الجرائم مثلما قاموا بقتل آلاف الشيوعيين العراقيين في العام 1963 واغتيال عبد الكريم قاسم وعشرات الضباط الديموقراطيين حتى وصول العراق وسوريا إلى الانحطاط الماثل اليوم بفعل البعثيين الذي لم يماثله انحطاط في تاريخ العالم

نعود لضيفي البعثي الذي راح يهاجم الإمبريالية الأميركية لاستهدافها القومية العربية وبقية الحكاية المبتذلة، حكاية الشرق الأوسط الجديد والمشروع الصهيوأميركى . وهنا قاطعته مستعجباً . يا لجراءتكم أيها القومجيون !! تنهزمون في الحروب ثم تستنجدون بأميركا لحمايتكم من داعش عندما اقتربت من بغداد وفي احتلالها الآن للرمادي . عندما أعلن جورج بوش الإبن لدى تسلمه الرئاسة في أميركا في العام 2000 تبنيه لمبدأ مونرو في اعتزال أميركا السياسة خارج اميركا علا صياح القومجيين يدينون أميركا للتخلي عن حل قضايا العالم وخاصة في الشرق الأوسط كالقضية الفلسطينية . وفيما تعلن أميركا مبدأ بوش في حل الدولتين لأول مرة في فلسطين تجند القومجيون ومن يصفون أنفسهم باليساريين يهاجمون أميركا لسياسة الفوضى الخلاقة والمشروع الصهيوأميركي والشرق الأوسط الجديد !! هؤلاء القوم الأغبياء لا يعرفون أن مبدأ الفوضى الخلاقة هو مبدأ تحرري يقضى بتحطيم مختلف الأطر التي خلفها وراءهم الاستعماريون . وقد وَقَرَ هؤلاء الأغبياء آذانهم كيلا يسمعوا جورج بوش الإبن يخطب بعد احتلال العراق في ضباط القاعدة العسكرية في ويست بوينت في ضواحي نيويورك يستنكر الامبريالية التي انتهجتها الولايات المتحدة في السابق والتي دعمت الحكام الدكتاتوريين في الشرق الأوسط ضد شعوبهم. هؤلاء الأغبياء لا يعرفون أن للإمبريالية معنى واحد لا غير وهو تصدير البضائع ورؤوس الاموال لكن أميركا اليوم هي اكبر مستورد للبضائع ولرؤوس الأموال. فكيف والحالة هذه توصف أميركا بالإمبريالية!؟ وهنا قاطعني الضيف البعثي يقول .. أنا لا أفهم في الإقتصاد!

فريدت عليه أتساءل ..

لماذا إذاً قضيت عمرك تعمل في الساسة وأنت لا تفهم في الإقتصاد مع أن السياسة إنما هي لعبة الاقتصاد!!؟

إذاً أنت يا عزيزي كنت مخدوعاً وما كفاك فجئت تخدع الناس ؛ وحسبك أن تعلم أن لا سياسة بلا إقتصاد . وهنا نهض ضيفي البعثي وانصرف دون استئذان . (يتبع)

\_\_\_\_\_

<u>(2)</u>

# تفاعلا مع تعليقات على مقالنا " هنيئا للسيد فؤاد النمري و أمثاله على بلشفيتهم التى أوصلتهم إلى الدفاع عن الرجعية و الإمبريالية!"

" إن الثورة الشيوعية تقطع من الأساس كل رابطة مع علاقات الملكية التقليدية ، فلا عجب إذن إن هي قطعت بحزم أيضا ، أثناء تطورها ، كل رابطة مع الأفكار و الآراء التقليدية ."

(ماركس و إنجلز - "بيان الحزب الشيوعي")

" نحن لا نعتبر أبدا نظرية ماركس شيئا كاملا لا يجوز المساس به ، بل إننا مقتنعون ، على العكس ، بأنها لم تفعل غير أن وضعت حجر الزاوية لهذا العلم الذي يترتب على الإشتراكيين أن يدفعوه إلى الأبعد في جميع الإتجاهات إذا شاءوا ألا يتأخروا عن موكب الحياة ."

( لينين - " **برنامجنا** " )

-----

" ما نراه فى نزاع هنا هو الجهاد من جهة و ماك العالمية / ماك الحرب من جهة أخرى و هو نزاع بين شريحة ولّي عهدها تاريخيا ضمن الإنسانية المستعمرة و المضطهدة ضد الشريحة الحاكمة التى ولّي عهدها تاريخيا ضمن النظام الإمبريالي و هذان القطبان الرجعيان يعزّزان بعضهما البعض ، حتى

# و هما يتعارضان . و إذا وقفت إلى جانب أي منهما ، فإنك ستنتهى إلى تعزيزهما معا . "

(بوب أفاكيان – " التقدّم بطريقة أخرى" ، جريدة " الثورة " عدد 86 ، 29 أفريل 2007 .)

#### مقدّمة:

فى أوت 2015 ، نشرنا على صفحات الحوار المتمدّن ، مقال " هنيئا للسيّد فؤاد النمرى و أمثاله على بلشفيتهم لتى أوصلتهم إلى الدفاع عن الرجعيّة و الإمبريالية! ". و قد تطرّقنا فيه بالأساس إنطلاقا من تصريحات موثّقة بموقع الحوار المتمدّن ذاته ، للمواقف السياسيّة الأخيرة للسيّد فؤاد النمرى من الرجعية العربيّة و الإمبريالية لا سيما منها الأمريكيّة و ناقشنا التبريرات السياسيّة و الإيديولوجيّة لمواقف يتكشّف أنها تحرّف الماركسيّة و تخدم أعداء الشعوب و أوضحنا الموقف الشيوعي الثوري الحقيقي الواجب على الشيوعيّات و الشيوعيين ليس تبنيه فحسب بل الترويج له و الممارسة بناء عليه .

و قد نال مقالنا هذا بعض التعليقات الجدّية التي تستحقّ منّا تفاعلا لا يقلّ عنها جدّية نصوغه بإقتضاب في النقاط التالية داعين إلى مزيد النقاش و الجدال بغرض إجلاء الحقائق و نشر الشيوعية الثوريّة على أوسع نطاق ممكن:

## 1- السيّد فؤاد النمري يتهرّب بإنتهازيّة من النقاش الجدّي و العميق المفيد للحركة الشيوعية العربيّة:

فى شهر جوان 2014 ، كتب السيّد النمرى مقالا متهافتا ضد الماويّة و الماويّين إصطفى له من العناوين الريّانة " ماو تسى تونغ صمت دهرا و نطق كفرا " فأتى ردّنا على صفحاته التى تفيض بتشويه الحقائق التاريخية بدراسة مطوّلة نسبيّا إستغرقت عشرات الصفحات و قامت على عشرات المراجع ففنّدت الأكاذيب و التهم الواهية و عرضت الحقائق الموضوعيّة و وضّحت الموقف الماوي الحقيقي فى علاقة بستالين و التجربة السوفياتية و الصراع ضد التحريفية المعاصرة و على رأسها التحريفية السوفياتية ، الخروتشوفية .

و قد عُني بحثنا ذاك المعنون " تشويه فؤاد النمري للماوية " بإجلاء الحقائق الموضوعية المتصلة بالمسائل الآتي ذكرها:

## "ا - هجوم لا مبدئي على الماوية:

- 1) صورة مشوّهة لماو تسى تونغ:
- 2) هدف المقال ليس البحث عن الحقيقة الموضوعية و إنّما النيل من الماوية:
  - 3) الماوية و دلالة سنة 1963 :

## اا - النقد و النقد الذاتي و ذهنية التكفير لدى فؤاد النمرى :

- 1- ماوتسى تونغ و النقد و النقد الذاتى :
  - 2) النمرى و ذهنية التكفير:
- 3) تطبيق قانون التناقض وحدة الأضداد:

## ااا - ملاحظات سريعة بصدد منهج فؤاد النمرى:

- 1) النمرى لا يطبّق المنهج المادي الجدلي:
- 2) كلمات عن الذاتية و التكرار وعدم ذكر المراجع:
- 3) تضارب في الأفكار من فقرة إلى أخرى و من صفحة إلى أخرى:
  - 4) تصحيح معلومات خاطئة أصلا:

#### ١٧- الماوية و الفلاحون:

- 1) السيد النمرى و الفلاحون:
- 2) لينين و ستالين و الفلاحون:
- 3) ماو تسى تونغ والفلاحون:

## ٧- الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى: فشلت أم حققت إنتصارات تاريخية ؟

- 1) إنتصارات الثورة الثقافية
- 2) القيام بالثورة مع دفع الإنتاج:
- 3) الإنتقال من الرأسمالية إلى الشيوعية يحتاج عدة ثورات ثقافية بروليتارية كبرى لا ثورة واحدة:
  - 4) كبرى هي الثورة الثقافية لأكثر من سبب:
    - 5) " الأشياء الإشتراكية الجديدة ":

## VI - نضال ماوتسى تونغ ضد الخروتشوفية:

- 1) ماو يبادر بدحض التحريفية السوفياتية:
- 2) اعترافات حزب العمل الألباني بالمواقف الماركسية اللينينية لماو:

## VII - " الستالينية " و الماوية :

- 1) لا " ستالينية " بل لينينيّة :
- 2) الموقف الماوي من مسألة ستالين منذ 1956:

3) تطوير ماو تسى تونغ لفهم الإشتراكية:

## VIII - من الخلافات التاريخية بين ستالين ماو تسى تونغ:

- 1) حول طريق الثورة في الصين:
- 2) الإستسلام و العمل في ظلّ دولة يحكمها الكيومنتانغ أم مواصلة الثورة ؟
  - 3) كيف تعامل ستالين و ماو تسى تونغ مع هذه الإختلافات ؟

## IX - كيف يسيئ " الستالينيون " / البلاشفة / البلاشفة الجدد الخوجيون في جوهرهم إلى ستالين ؟

- 1- بصدد أخطاء ستالين مجددا:
- 2- ستالين يعترف بأخطائه بشأن الثورة الصينية و البلاشفة / الخوجيون يتمسّكون بهذه الأخطاء:
  - 3- إحلال آراء البلاشفة / الخوجيين محلّ آراء ستالين:
    - 4- البلاشفة / الخوجيون يجعلون من ستالين إنتهازيّا:
  - 5- ستالين رفض " الستالينية " و البلاشفة / الخوجيون يستعملونها:
  - 6- ستالين ألغى نعت " الباشفى" و البلاشفة / الخوجيون يريدون نفخ الحياة فيه: "

\_\_\_\_\_

و لم يتجشّم المعني بالنقاش عناء الردّ بل سلك سياسة النعامة أي ردم الرأس في الرمل و تجاهل الواقع .

و في مقالنا الأخير الذي يذكره أيضا بالإسم و الذي يحمل منذ العنوان نقدا لاذعا فيه ما فيه من السخرية المبطّنة ليس من الشخص طبعا و إنّما من الأفكار و المنطق الذين يصبّان في آخر المطاف في خدمة أعداء الماركسية و أعداء الشعوب و يفرغان علم الشيوعية من روحه الثوريّة حقّا و فعلا ، واصلنا، إعتمادا على تصريحات السيّد النمري ذاته ، التتبّع النقدي لخطّه الإيديولوجي و السياسي و على وجه الخصوص تنظيره و دعايته لمواقف يقول إنّها ماركسيّة و الماركسيّة منها براء .

و لنكن واضحين تمام الوضوح . كان ماركس ثوريّا . هذا ما شهدت به أعماله الفكريّة و ممارساته العمليّة و شهد به إنجلز في خطابه على قبر مؤسّس الشيوعية . و الثوريّة تعنى ضمن ما تعنيه القطيعة مثلما جاء في " بيان الحزب الشيوعي " ، مع العلاقات الإقتصادية و الإجتماعية و الأفكار السائدة للطبقات السائدة و النضال من أجل تغيير العالم ، و بالنسبة للشيوعيين الثوريين ، الماركسيين الحقيقيين ، و إنشاء عالم آخر ، عالم شيوعي . و من يدّعي الماركسية و لا يناضل كما سبق و أن قلنا ، قبل بضعة أشهر الآن ، في مقال آخر سابق من أجل " الكلّ الأربعة " ليس شيوعيّا ( " تحرير البروليتاريا و الإنسانيّة جمعاء : إن لم تناضلوا للقضاء على " الكلّ الأربعة " لستُم بصدد النضال من أجل الشيوعية .")

و مهما قال هذا أو ذاك عن نفسه و مهما قالت هذه أو تلك عن نفسها و مهما زعموا أنهم ماركسيّون أو ماركسيّون — لينينيّون أو تروتسكيّون أو غيفاريّون أو بلاشفة أو ستالينيّون أو حتّى ماويّون ، المحكّ هو صحّة الخطّ الإيديولوجي و السياسي و الممارسة الناجمة عنه . فصحّة أو عدم صحّة الخطّ الإيديولوجي و السياسي هي المحدّدة في كلّ شيء كما لخّص ماو تسى تونغ تجارب الحركة الشيوعية العالمية . و نضيف تأكيدا على ذلك أنّ هناك فعلا و منذ سنوات و عقود حتّى من إدّعوا أنّهم ماويّون و هم يرفعون راية الماويّة لإسقاطها و من يرفعون راية الماركسيّة لإسقاطها و من يرفعون راية الماركسية — اللينينيّة لإسقاطها ... و هؤلاء يُطلق عليهم ماركسيّا نعت التحريفيين لأنّهم يحرّفون أسس الماركسيّة و مبادئها الصحيحة و يطمسون روحها الثوريّة بما يخدم أعداء الشيوعية و أعداء الشعوب.

و تنظيرات السيّد النمري و تصريحاته التي نقدنا تتنزّل في هذا الإطار بمعنى أنّها تتقنّع بقناع الماركسيّة و" البلشفيّة " لتدافع عن الرجعيّة و الإمبريالية على عكس ما تفرضه الشيوعية الثوريّة .

ومرّة أخرى ، يتهرّب صاحبنا من خوض النقاش الجدّي الملتزم بمبادئ الشيوعية الثورية . و للقرّاء أن يحكموا لا على خطّه الإيديولوجي و السياسي فحسب بل أيضا على هكذا سلوك إنتهازي و صلته بالخطّ الإيديولوجي والسياسي . فبقدر ما سعينا لنكون جدّيين ومبدئيين في التعاطى مع هذا الكاتب ، بقدر ما كان يتجنّب تحمّل متطلّبات النقاش و تبعاته . و لئن إلتزم الصمت المطبق و المريب تجاه المقالات العديدة السابقة التي أفردناها له ضمن دراسة بعشرات الصفحات و عشرات المراجع ، نلفيه الآن يتعامل بزئبقيّة حيث يلوذ مرّة أخرى بالفرار من النقاش . لكن كيف هذه المرّة ؟ بإرسال أنواع من الشتائم فيخرج الماويين من الماركسيّة إذ هو يقول في تعليق بتاريخ 22 – 8- 2015 : " الماويّون لا يتجانسون مع الماركسيّين و لذلك لن أردّ على ترّهاتك " . فيحوّل تنظيرات ماركس و لينين و ستالين و غير هما و ممارساتهم و الوقائع و الحقائق الملموسة المعتمدة في النقاش من جانبنا إلى ترّهات ثمّ يعدّ نفسه ماركسيّا . لعلّ أحد القرّاء يخبرنا ما هو صنف الماركسيين الذي يمثّله هذا الناقد للماويّة إن كان يعتبره ماركسيّا أصلا !

و يردف السيد النمرى جملته تلك بجملة ثانية هي " الماويون يتجاوزون ماركس و لينين و يسمون أنفسهم ماويين !! و لذلك ينظر إليهم بإشتباه ". فيضع السيّد فؤاد نفسه محلّ البابا ليوزّع صكوك من هو ماركسي و من ليس كذلك فيخصّ نفسه ضمنيّا بالماركسيّة و ينكرها عن الماويين ثمّ يحاول تعميق حكمه الجائر بجعل الماويين يتجاوزون ماركس و لينين " و في عمليّة مريبة يلصق " ينظر إليهم بإشتباه " و لعلّ القرّاء قد تفطّنوا قبلنا إلى ما تفيده عبارة " بإشتباه " من دلالات يأبي قلمنا الخوض فيها .

قد يطلق قارئ أو قارئة جملة بسيطة يفرضها كلام السيّد النمرى: " أهذا كلّ ما عندك ؟ أهذا كلّ ما جادت به قريحتك ؟ " و أنت تزعم أنّك ماركسي و" بلشفي " إلخ !!!

و نسترسل لنقول إنّ من حقّنا و حقّ القرّاء ، قبل كلّ شيء ، مطالبة كاتب الجمليتن إيّاهما بإثبات أنّ الماويين لا يتجانسون مع الماركسيين . و على حدّ علمنا لم يكتب هو ذاته شيئا في هذا المضمار . و ثانيا ، كيف كان الحزب الشيوعي الصيني و ماو تسى تونغ من قياداته وتاليا على رأس قادته زمن لينين ثمّ ستالين منتميا إلى الأممية الشيوعية وهو لا يتجانس حسب إدعاء النمرى مع الماركسية ؟ أليست هذه إدانة للينين و لستالين لقبولهم بإنتماء هذا الحزب إلى تلك الأممية ؟ و ثالثا ، القضيّة في جوهرها ليست قضيّة تجانس أو عدم تجانس بل هي مثارة بصيغة صحيحة : هل الماويّة إمتداد للماركسيّة —

اللينينيّة و تطوير لها أم لا ؟ و مجدّدا ليدلّل لنا ناقد الماويين رأيه في المسألة معلّلاً بوقائع و أدبيّات و نتعهّد برفع تحدّى نقاش حججه بما يجلي أكثر الحقيقة التي هي وحدها الثوريّة حسب لينين .

و نمرّ بعد هذا إلى شرح ما رمى ناقد الماويّة إهالة التراب عليه بصياغته الجملتين لا غير . الماويّون هم الماركسيّون - اللينينيّون - الماويّون و إختصارا تستعمل كلمة " الماويوّن ". و عالميّا هذا أمر معلوم نستغرب غيابه عن خزينة معلومات علاّمتنا! و عندئذ لا يفصل الماويّون أنفسهم عن ماركس و لينين بل بالعكس هم يواصلون تطوير علم الشيوعية و الذي ليس بوسعه سوى التطوّر و إلاّ مات كما أعرب عن ذلك ماو تسى تونغ . و الماويّة مرحلة ثالثة في تطوّر هذا العلم الذي تمثّل الماركسيّة مرحلته الأولى و اللينينيّة مرحلته الثانية . و قد كانت تجربة الثورة الديمقراطية الجديدة فالإشتراكية في الصين و الصراع العالمي ضد التحريفية المعاصرة ، السوفياتيّة منها و الفرنسيّة و الإيطالية ... و الثورة الثقافيّة البروليتارية الكبرى في الصين ( 1966-1976 ) من أهمّ الصراعات التي أفرزت الماويّة كإجابة على قضايا جديدة في تجربة الثورة البروليتارية العالمية و كتطوير لعلم الشيوعية .

و منذ سنوات الآن إنقسمت الماويّة إلى إثنين و صراع الخطّين محتدم عالميّا بين أنصار الروح الثوريّة للماوية و مطوّريها ، أنصار الخلاصة الجديدة للشيوعية ( و نحن منهم و قد ألّفنا كتبا في الغرض : أنظروا مكتبة الحوار المتمدّن ) و أعداء هذه الخلاصة من الدغمائيين و التحريفيين الديمقراطيين البرجوازيين اللابسين لبوس الماوية .

و من يرنو إلى معرفة تطوير ماوتسى تونغ للمكوّنات و المصادر الثلاثة للماركسية و نقصد الفلسفة و الإقتصاد السياسي و الإشتراكية ، نحيله على كتاب شادي الشماوي ، بمكتبة الحوار المتمدّن ، " علم الثورة البروليتارية العالمية : الماركسية – اللينينية – الماوية " .

و البحث الذي ألفناه ردّا على هجوم النمري على الماويّة و الماويين و المقال الأخير الذي ينقد مواقفه المطبّلة و المهلّلة للرجعية و الإمبريالية في نظر الرجل مجرّد " ترهات "! إعتمدنا تصريحاته و عشرات المراجع و التحليل و التلخيص العلميين قدر الإمكان و يخرج علينا المتهرّب من النقاش بإعتبار ذلك " ترّهات " دون تجشّم عناء إبراز كيف أنّها ترّهات إحتراما للقرّاء عامة و للباحثين عن الحقيقة من الشيوعيات و الشيوعيين خاصة . لكن هيهات ، ففاقد الشيء لا يعطيه!

و فى الأخير ، نتساءل ما عساه يقول و أدلّة تحريفه للتاريخ والوقائع و النصوص و المواقف التى عرضنا بالتحليل الملموس للواقع الملموس ساطعة و حججنا دامغة ؟ ما عساه يقول أمام وابل من الحقائق التى تدحض ما تفوّه به و الذى يمكن إعتباره حقّا ترّهات ؟!

ما المخرج في مثل هذه الحالات ؟ لحفظ ماء الوجه و مواصلة مغالطة القرّاء و الإستخفاف بهم ، ما من سبيل أمامه سوى المراوغة فالمراوغة ثمّ المراوغة!

#### 2- ما نتَّفق فيه و ما نختلف معه في تعليق السيّد علاء الصفّار:

بلا أدنى شكّ أنّنا إذا كنّا نريد حقّا و فعلا أن نكون ماركسيّين ثوريين نقتدى بماركس الثوري مؤسّس الشيوعية ، لزاما علينا أفرادا و مجموعات و منظّمات و أحزابا الحفاظ على الإستقلاليّة التنظيمية و السياسيّة و الإيديولوجية للبروليتاريا و عدم التنازل عن المبادئ الذى حذّرنا منه ماركس. و فى موضوع الحال ، يعنى هذا عدم التحالف مع الرجعيّة و مع الإمبريالية فهما عدوّا الثورة البروليتارية

العالمية . و بديهي أنّ الأنظمة العربيّة برؤسائها و ملوكها انظمة رجعيّة عميلة للإمبريالية العالمية . و تاريخ الشرق الأوسط بوجه عام و القضيّة الفلسطينية بوجه خاص يبيّن بما لا يدع مجالا للشكّ أنّ النظام الأردني ( و الطبقة الحاكمة في الأردن وليس الملك وحده ) يستغل الشعوب و يضطهدها و يجوّعها و يقمعها و هو عدو أكيد للشيوعية ماضيا و حاضرا . و التحالف معه يعنى بالبساطة كلّها الإرتماء بين أحضان الرجعيّة و الإمبرياليّة . و في أكثر من مناسبة سابقة ، أجلينا الموقف الشيوعي الثوري المناهض في آن معا للإمبريالية و للرجعية و منها الأصولية الإسلاميّة لكونهم جميعا أعداء تحرير الإنسانية من كافة أشكال الإضطهاد و الإستغلال و ملخّصه :

" ما نراه في نزاع هنا هو الجهاد من جهة و ماك العالمية / ماك الحرب من جهة أخرى و هو نزاع بين شريحة ولّي عهدها تاريخيا ضمن الإنسانية المستعمرة و المضطهدة ضد الشريحة الحاكمة التي ولّي عهدها تاريخيا ضمن النظام الإمبريالي . و هذان القطبان الرجعيان يعزّزان بعضهما البعض ، حتى و هما يتعارضان . و إذا وقفت إلى جانب أي منهما ، فإنك ستنتهى إلى تعزيزهما معا . "

(بوب أفاكيان – " التقدّم بطريقة أخرى" ، جريدة " الثورة " عدد 86 ، 29 أفريل 2007 .)

إنّنا نشاطر رأي السيّد علاء الصفّار في أنّ هناك من يدعون الماركسية و هم في الواقع يدسّون السم في الدسم أي يغطّون سياساتهم الرجعية ب " مسحة ماركسية " أو " قناع بلشفي " و يسلكون سلوك المرتدّ كاوتسكي الذي فضح لينين خطّه التحريفي في كتابه " الثورة البروليتارية و المرتدّ كاوتسكي " . و هذا الكتاب اللينيني معلم من المعالم التي يتعيّن على الشيوعيّات و الشيوعيين دراسته بعمق و شموليّة مرارا و إستيعاب مضامينه و تطبيقها و تطوير ها للمساهمة في تغيير الواقع تغييرا ثوريّا .

و نؤكد الحقيقة الموضوعيّة الآتية ألا وهي أنّ رفع المتمركسين راية الماركسيّة أو اللينينيّة أو الماويّة ... لإسقاطها أمر شائع ليس في صفوف الحركة الشيوعية العربية وحسب بل في صفوف الحركة الشيوعية العالمية و أنّه من أوكد واجبات المتطلّعين للتسلّح بعلم الشيوعية من أجل تغيير العالم تغييرا ثوريّا أن يدرسوا بعمق و شموليّة هذا العلم في تناقضه ليس فحسب مع الأفكار البرجوازية و الرجعيّة الأخرى بشكل عام لكن أيضا و بشكل خاص في تناقضه مع التحريفية بما هي ماركسية مزيّفة ، تاريخيّا و راهنا ، عربيّا و عالميّا .

و نختلف مع السيّد الصفار حول " البلشفيّة " و " الديناصورات الستالينية " . فبالنسبة للمصطلح الأوّل ، قد أوضحنا بما فيه الكفاية في مقالنا الذي تمّ التعليق عليه ( " هنيئا للسيّد فؤاد النمري و أمثاله على بلشفيّتهم التي أوصلتهم إلى الدفاع عن الرجعيّة و الإمبريالية! ") و في غيره من المقالات و الكتب ما ملخّصه أنّ كلمة بلشفي روسيّة الأصل وهي تفيد الأغلبيّة و قد إنزاحت في وقت ما دلالتها لتعني خاصة في روسيا و تاليا الإتحاد السوفياتي الماركسية المقاتلة و المظفّرة في تضارب مع النهج الإستسلامي للأمميّة الثانية و تاليا بعد نشأة الأممية الثالثة ، الأمميّة الشيوعية و بالأخص بعد تأليف ستالين ل "أسس اللينينية " و " مبادئ اللينينية " و النضال من أجل نشر مضامينهما ، حصل إعتراف عالمي باللينينية كمرحلة ثانية في تطوير الماركسية و تلاشي إستعمال مفردة البلشفيّة .

و قد كان تروتسكي نفسه منشفيًا منتميا إلى الأقلية المناهضة للأغلبية البلشفية ثمّ صار بلشفيًا في فترة ما بالتحاقه بحزب البلاشفة ، مع عدم تخلّيه كما سيكشف لينين و ستالين لاحقا ، عن جوهر أطروحاته المنشفية . و إلى اليوم ثمّة تروتسكيون ، فضلا عن بعض " الستالينيين " ، ينعتون أنفسهم بالبلاشفة

مقلصين تاريخ الحركة الشيوعية في حدود تجربة البلاشفة في حين أنّ البلاشفة الحقيقيين و على رأسهم ستالين قد تخدّدت تجارب الثورة البروليتاريّة العالمية.

و أمّا " الستالينية " فقد أثبتنا أنّه مصطلح ، من وجهة نظر الماركسيّة – اللينينية – الماوية ، و واقعيّا يطلق على شيء غير موجود فعلا و إن عني شيئا في نهاية الأمر فهو يعنى اللينينية . لقد كرّس ستالين في الأساس اللينينية و لم يطوّر الماركسيّة – اللينينيّة في مكوّناتها و مصادرها الثلاثة فلسفة و إقتصادا سياسيّا و إشتراكيّة فلا يمكن بالتالى ماركسيّا الحديث عن الستالينيّة كمرحلة جديدة بعد اللينينية بمعنى مرحلة ثالثة في تطوّر علم الشيوعية . و من قام بتطوير الماركسيّة – اللينينيّة فعلا في مكوّناتها و مصادرها الثلاثة هو ماو تسى تونغ لذلك الماويّة هي المرحلة الثالثة في تطوّر علم الثورة البرويتارية العالمية .

و معيار حكمنا على من يدّعى الماركسية ، أفرادا و مجموعات ومنظمات و أحزاب ...هو مدى صحّة أو عدم صحّة الخطّ الإيديولوجي و السياسي و هل نحن بصدد نظريّة ثوريّة و حركة ثوريّة أم العكس ؟ و من ثمّة نرحّب بل نحتضن و نعتز و نفتخر بالشيوعيّات الثوريّات و بالشيوعيين الثوريين من أي بلاد كانوا و إن وصفتهم الرجعيّة و الإمبريالية العالمية ب " الديناصورات " أو إستعار السيّد الصفار هذا النعت ليصف به هؤلاء ، لأنّنا ندافع عن " ديناصوراتنا " الشيوعية الثوريّة و نحن في حاجة أكيدة إليهم مثلما نحن في حاجة إلى ضخّ دماء الشباب في المنظّمات و الأحزاب الشيوعية الثورية . و السيّد فؤاد النمرى ليس من الديناصورات الشيوعية الثوريّة بل هو يشوّه زورا و بهتانا ديناصوراتنا الشيوعية الثورية على غرار ما فعل مع ماو و حتّى مع ستالين .

#### 3- تصحيح معلومات للسيد الممضى أو السيدة الممضية بإسم " ملحد ":

يبدو أنّ من يقف وراء ذلك الإمضاء يهنّئنا على شيء لم يفصح عنه تمام الإفصاح.

و بداية ، نرحب بتعليقه و نشكر إدارة الحوار المتمدّن على توخّيها سياسة واعية صائبة تجاه التعليقات فطالما لا ينطوى التعليق على شتيمة شخصيّة مباشرة و كلام نابي أو فاحش ، فى تقديرنا كما فى تقدير إدارة الموقع ، لا مجال لأن يشكّ " ملحد " أو غيره من المعلّقين فى أن " يرى تعليقه النور " . و هذا ما نرجو إستمراره . و نحن من جهتنا لا نخشى التعاليق الناقدة و نكرّرها نرحب بها و خاصة بتلك الجدّية منها و إن كانت لاذعة فقضيّتنا ليست قضيّة شخصية ، قضيّتنا تحتاج الحقيقة الموضوعيّة التى نسعى إلى نشرها مهما كانت ، و إن كانت موجعة .

و ثانيا ، نظن أن "ملحد " يشاطرنا رأي أنّ التعميم و الهلاميّة قد يخلطا الأوراق . فإن كان يقصد خطأ ما في فترة ما فليحدّد التاريخ و المكان و ليشرح لنا كيف تمّ التعامل مع الخطأ ماضيا و حاضرا . و أمّا في الوقت الحاضر ، على حدّ علمنا ، الماويّون الحقيقيّون و لا سيما أنصار الخلاصة الجديدة للشيوعية ، و ليس أولئك التحريفيين الذين يرفعون راية الماويّة لإسقاطها ، من أشدّ أعداء نظام جمهوريّة إيران الإسلاميّة .

و لنشدد من جديد على أنّنا ندين المتمركسين المتجلببين بأي جلباب و إن كان الماويّة الذين يتمسّحون على أعتاب الرجعية و الإمبريالية . فهذا واجبنا ، واجب كلّ شيوعية و كلّ شيوعي و إلاّ تنازلنا عن المبادئ الشيوعية الثوريّة و أمسينا نحن أنفسنا تحريفيين .

و يهمّنا هنا أن نشير إلى كلّ من يرغب في تعميق النقاش بهذا الصدد و معرفة حقيقة الماويين و منهم بوجه خاص رفاق و رفيقات الحزب الشيوعي الإيراني ( الماركسي – اللينيني – الماوي ) في مواجهة الرجعيّة و الإمبريالية ، الإنكباب على دراسة كتابين لشادي الشماوي متوفّرين بمكتبة الحوار المتمدّن هما "جمهوريّة إيران الإسلامية: مذابح للشيوعيين و قمع و إضطهاد و تجويع للشعب " و " برنامج الحزب الشيوعي الإيراني ( الماركسي – اللينيني – الماوي ) 2000 ". و نرى أنّ معلومة بسيطة نسوقها فورا لها دلالة كبيرة: نظم الماويّون الإيرانيّون – سربداران حينها – إنتفاضة آمول المسلّحة سنة 1981 ضد نظام جمهورية إيران الإسلامية!

وفى المدّة الأخيرة ، ترجم شادي الشماوي بيانات للشيوعيين الثوريين الماويين الإيرانيين تتضمّن مواقفا تعبّر عن الروح الشيوعية الثوريّة للخلاصة الجديدة للشيوعية .

وفى ختام هذه النقطة ، نتمنّى على " ملحد " أن يتجنّب الهمز و الغمز و يفصح عن مقاصده بذكر أسماء المنظمات و الأحزاب و النصوص و البيانات و الكتب و تواريخها حتّى لا يعد تدخّله مجرّد تسجيل موقف و حتّى يكون حكمه قائما على أدلّة و حجج و عندها نناقشه نقاشا قد يفيده و يفيدنا و يفيد أكثر القرّاء .

#### 4- زينة محمد و اليقظة تجاه التحريفية:

علّمنا ماركس التحلّى باليقظة تجاه التحريفيّة فهو نفسه قد نقد على سبيل المثال لا الحصر إنحرافات برنامج الحزب الألماني الذى كان الأقرب إليه فى " نقد برنامج غوتا ". ولم يكفّ إنجلز عن التصدّى لمن عمل على تحريف آراء ماركس و آرائه هو المؤسّس الآخر للشيوعية . ولينين فى أكثر من عمل من أعماله الشهيرة ومنها " الإمبريالية أعلى مراحل الرأسماليّة " و " الثورة البروليتارية و المرتدّ كاوتسكي " إلخ و مقالات " الماركسيّة و النزعة التحريفيّة " و " الماركسيّة و الإصلاحيّة " ، فضلا عن نقد الإقتصادويين و المناشفة و آخرين ، واصل دحض التحريفية و تطوير الماركسية .

و دافع ستالين قدر جهده عن اللينينيّة و قد قام بأخطاء أحيانا جدّية لم ينكرها الماويّون بل شخّصوها و نقدوها و شرحوا منابعها و طرحوا بدائلا لتجاوزها ، و كلّ هذا رفاقيّا مع إعتبار ستالين ماركسي عظيم قام بأخطاء وقد إعترف هو ذاته بالبعض منها.

و طوّر ماو تسي تونغ الماركسيّة – اللينينيّة في صراع مرير ضد ألوان شتّى من التحريفية صلب الحزب الشيوعي الصيني و صلب الحركة الشيوعية العالمية .

و فى صفوف الحركة الشيوعية العربيّة و الحركة الشيوعية العالمية تخوض الشيوعية الثوريّة صراع حياة أو موت ضد التحريفية و كذلك ضد الدغمائيّة و لا بدّ أن تخوض الشيوعيّات و أن يخوض الشيوعيون الحقيقيون هذا الصراع بوعي و تصميم و بلا هوادة و إلاّ تحوّلوا هم أنفسهم إلى تحريفيين وتحوّلت الشيوعية الثوريّة إلى نقيضها ، إلى تحريفية .

فى تعليقها ، وضعت السيّدة زينة إصبعها على عامل من أهمّ عوامل إنهيار الحركة الشيوعية فى الوطن العربي ألا وهو هيمنة التحريفيّة و الإصلاحيّة على الخطّ الإيديولوجي و السياسي للمنظّمات و الأحزاب و الحركات الشيوعية . بيد أنّها أطلقت علينا سهما فى غير محلّه حينما قالت :

" على ما اعتقد اليقظة ضد التحريفيين دعوة يجب توجهها لنفسك و رفاقك !!! "

لن يغفر لها هذا التحامل سوى عدم إطّلاعها على ما ألفناه إلى الآن من كتب و مقالات لم نغفل فيها نقد أطراف في الحركة الماوية عربيًا و عالميًا. و على سبيل المثال لا الحصر ، مثّل كتاب " صراع خطين عالمي حول الخلاصة الجديدة للشيوعية - هجوم محمّد علي الماوي اللامبدئي و ردود ناظم الماوي نموذجا عربياً " جدالا حيويًا ضد مجد علي الماوي و أطروحاته المناهضة للخلاصة الجديدة للشيوعية بما هي شيوعية اليوم و تطوير للروح الثوريّة للماويّة والتي أضحت على أيدى بوب أفاكيان الشيوعية الثوريّة الأكثر تقدّما و رسوخا اليوم و على النطاق العالمي . و في كتاب " آجيث نموذج الدغمائي المناهض لتطور علم الشيوعية " جادلنا ضد الدغمائيّة في صفوف الماويّين المناهضين عالميًا للخلاصة الجديدة للشيوعية . و عنوان الكتاب التالى دال بحدّ ذاته : " ضد التحريفيّة و الدغمائيّة ، من أجل تطوير الماويّة تطويرا ثوريّا " ( العدد 19 و 20 من " لا حركة شيوعية ثوريّة دون ماويّة ! " ).

و نقف للحظة لنثير سؤالا: هل أن نقد ستالين يعنى السقوط فى التحريفية و التروتسكية كما تذهب إلى ذلك السيّدة زينة ؟ لا طبعا . و مباشرة نسأل السيّدة : هل أنّ ستالين بنقده لنفسه و لممارسة و تنظير حزبه سقط فى التحريفية و التروتسكية ؟! و الجواب لا يحتاج إلى بيان .

المسألة لا تطرح على النحو الذي طرحته به السيّدة زينة أصلا فثمّة نقد و ثمّة نقد . النقد أنواع و على الماركسيين ممارسة أصناف وتجنّب أصناف أخرى و هذا يرتهن بالوضع و مع من تتمّ العمليّة .

مبدئيا النقد و النقد الذاتي كما كرّر لينين يجب أن يكونا خبزنا اليومي ذلك أنّ الماركسيّة في جوهرها فكر نقدي ينبغي أن لا يكفّ عن النقد اللازم لكشف الحقيقة و لخوض الصراع الواجب خوضه و النقد و النقد الذاتي تجاه الرفيقات و الرفاق طالما ظلّ التناقض في صفوف الشعب و لم يتحوّل التناقض إلى تناقض عدائي ، يجب أن يكون دقيقا و ملموسا و رفاقيّا لا يهدف إلى تحطيم الذين يقع نقدهم و إنّما إلى إنقاذ المريض مثلما عبّر عن ذلك ماو تسى تونغ و إزاء النزعة التحريفية ، أي المرض ، يجب أن يكون النقد صارما و مبدئيّا و لا مهادنة فيه .

أمّا إزاء الأعداء فلا يهدف النقد إلى التصحيح و النصح و إنّما إلى التحطيم و كما قال ماركس لا يعوّض النقد نقد السلاح بمعنى أن التناقضات مع الأعداء الطبقيين تستدعى عند درجة معيّنة من تطوّر الصراع نقد السلاح و ليس فقط النقد .

و الماويّون الحقيقيّون مارسوا و يمارسون النقد البنّاء في صفوف الرفيقات و الرفاق و من ذلك ما يخصّ ستالين الماركسي العظيم الذي قام بأخطاء أحيانا جدّية و على عكس التحريفيين الذين سعوا و لا زالوا إلى تحطيمه ، دافعوا و لا زالوا يدافعون عنه دفاعا علميّا و ليس دفاعا أعمى ، هذا ما يفعلونه رئيسيّا و ثانويّا نقدوه نقدا رفاقيّا غايته التعلّم من تجارب الماضي و تطوير علم الشيوعية لإنجاز ما هو أفضل مستقبلاً.

و قد خصّصنا عددا كاملا من نشريّة " لا حركة شيوعية ثوريّة دون ماويّة! " لمسألة ستالين و تفحّصنا المسألة من عدّة زوايا و بالعمق و الشمول اللازمين . و نعتقد أنّ هذا العدد الثالث شافيا وكافيا لتوضيح

أهم الحقائق المتصلة بستالين و بالماوية و عنوانه معبّر جدّا " مسألة ستالين من منظور الماركسية - اللينينية - الماوية " وهو متوفّر على الحوار المتمدّن بالموقع الفرعي لناظم الماوي أو بالمكتبة .

و بالفعل هناك ، أيتها السيّدة ، تناقض واقعي موضوعي بين التقدّم بالثورة البروليتارية في بلد معيّن و التقدّم بالثورة البروليتارية على المستوى العالمي ، إنّه تناقض بين الجزء و الكلّ و الأولويّة التي تعطى لهذا أو ذاك في لحظة معيّنة و كذلك في مرحلة معيّنة . و لمزيد الشرح نقول إنّ مثلا مصالح دولة إشتراكية ما قد تتعارض مع تقدّم الثورة البروليتاريّة العالمية و كمثال على ذلك كان ستالين يرى منذ أواسط ثلاثينات القرن العشرين أنّ مصلحة الإتحاد السوفياتي تكمن في التحالف مع البرجوازية "الديمقراطية "أو " التقدّمية " ( نعوت إستعملت في وثائق الأممية الشيوعية لتبرير الجبهة المتحدة ضد الفاشيّة ) ضد البرجوازية الفاشيّة و كان ذلك على حساب القيام بالثورة البروليتارية في البلدان التي يتم التحالف فيها مع البرجوازية . و ما نزع سلاح الحزب الشيوعي الفرنسي و الحزب الشيوعي الإيطالي مع نهاية الحرب العالمية الثانية و إلتحاقهما بالعمل في إطار الدولة البرجوازية الإمبريالية سلميًا مستبعدين ضرورة الثورة و إنشاء دولة دكتاتورية البروليتاريا إلاّ دليل على ذلك . و قد حصل ما حصل مستبعدين ضرورة الثورة و إنشاء دولة دكتاتورية البروليتاريا إلاّ دليل على ذلك . و قد حصل ما حصل بتشجيع من ستالين و ديمتروف و الخط السائد صلب الحركة الشيوعية العالمية آذاك )، فكان تجسيدا في حين أفاد مقترح ستالين و ديمتروف الخاطئ الإتحاد السوفياتي و عزز هذا الجزء من الكلّ مؤقتًا ، المحرر بالكلّ أي بالثورة البروليتارية العالمية خاصة في أوروبا عوض أن يتقدّم بها .

و كاد خطأ التخلّى عن سياسة لينين الملخّصة فى " الإنهزامية الثوريّة " فى حال حرب بين القوى الإمبريالية ، أي تحويل تلك الحرب إلى حرب أهليّة و القيام بالثورة و تركيز دكتاتورية البروليتاريا ، أن يعصف بالثورة الصينيّة أيضا لو إستجاب الحزب الشيوعي الصيني لطلب ستالين بالتخلّى عن النضال المسلّح و المشاركة فى حكم الكومنترن . و رفض الشيوعيّون الصينيّون السقوط فى الخطأ و التفريط فى الموقف اللينيني و فى سلاحهم مؤكّدين ما صرّح به ماو تسى تونغ حينها " " بدون جيش شعبي ، لن يكون هناك شيء للشعب " و واصلوا ثورتهم التى حقّقت الظفر سنة 1949 .

وقد إعترف ستالين بخطئه تجاه الثورة الصينية فهل على الشيوعيين الحقيقيين الإقرار بذلك الخطأ و غيره من الأخطاء و العمل على معالجتها و تجاوزها تجاوزا ثوريّا أم بذل قصارى الجهد لإنكار وجودها و الدفاع بدغمائيّة و عن عمى عن أخطاء أضرّت فعلا بالحركة الشيوعية العالمية ؟

كلّ شيء و كلّ ظاهرة و كلّ سيرورة تناقض . و إزدواج الواحد قانون مادي جدلي بل جوهر المادية الجدلية ينطبق على أفكار و ممارسات الشيوعيّات و الشيوعيين و قادتهم . و إنكار الأخطاء لون من ألوان الدغمائيّة و تهويل الأخطاء و محو المكاسب الرئيسيّة للتجربة السوفياتيّة في عهد ستالين لون من ألوان التحريفية . و من واجب الشيوعيين الثوريين الحقيقيين محاربة الدغمايّة و التحريفية و التمستك بالحقائق مهما كانت لأنّه كما قال ماو تسى تونغ :

" على الشيوعيين أن يكونوا مستعدين في كلّ وقت للتمستك بالحقيقة ، فالحقيقة ، أية حقيقة، تتفق مع مصلحة الشعب . و على الشيوعيين أن يكونوا في كلّ وقت على أهبة لإصلاح أخطائهم ، فالأخطاء كلها ضد مصلحة الشعب ."

( ماو تسى تونغ ، " الحكومة الإئتلافية " ، 24 أبريل - نيسان 1945 ، المؤلفات المختارة ، المجلّد الثالث ).

#### 5- مساهمات ماو تسى تونغ فى تطوير علم الشيوعية:

يسألنا السيّد محمود سلطان عن هذه المساهمات فنجيبه بأنّها مساهمات نوعيّة خالدة في تطوير علم الشيوعية و منذ عقود أوضحها الماويّون عالميّا و لم تنل بعد حظّها من الإيضاح بما فيه الكفاية عربيّا . و قد ألّفت العديد من الكتب و المقالات بهذا المضمار على أيدى الكثير من الماويين أشخاصا و منظّمات و أحزابا . و كي لا نطيل على القرّاء ، نحيلهم على كتاب يفصل دقائق المساهمات ألا وهو كتاب بوب أفاكيان المؤلّف سنة 1979 ،" المساهمات الخالدة لماوتسى تونغ " ، منشورات الحزب الشيوعي الثوري، الولايات المتّحدة الأمريكيّة وهو متوفّر بالأنجليزيّة بنسخة بي دى أف على الرابط التالى :

http://www.bannedthought.net/USA/RCP/Avakian/MaoTsetungImmortal-Avakian.pdf

و في كتاب شادي الشماوي ، العدد الأوّل من " الماوية : نظرية وممارسة " و عنوانه " علم الثورة البروليتارية العالمية : الماركسية – اللينينية – الماوية " ، منتخبات من نصوص لأحزاب ماوية تتطرّق للمسألة . و حتّى لا نخيّر نصبّا عن آخر ، نقترح هنا مقتطفا من بيان الحركة الأممية الثورية لسنة 1993 " لتحي الماركسية – اللينينية – الماوية " ( و قد كانت هذه الحركة الماوية العالمية تضمّ من 1984 إلى 2006 عددا هاما من المنظّمات و الأحزاب الماوية عبر العالم ) :

" طوّر ماوتسي تونغ الماركسية - اللينينية إلى مرحلة جديدة وأرقى أثناء عشرات السنين التي قاد فيها الثورة الصينية والنضال العالمي ضد التحريفية المعاصرة و الأهم إيجاده نظريا و عمليا طريقة مواصلة الثورة في ظل ديكتاتورية البروليتاريا بهدف الحيلولة دون إعادة تركيز الرأسمالية و مواصلة التقدم نحو الشيوعية.

و قد طوّر ماو على نحو عظيم المكونات الثلاثة للماركسية: الفلسفة والاقتصاد السياسي والاشتراكية العلمية.

قال ماو: "من فوهة البندقية تنبع السلطة السياسية "و طوّر بصورة شاملة العلم العسكري للبروليتاريا من خلال تنظيره و ممارسته لحرب الشعب. و علمنا أن الشعب وليس الأسلحة هو العامل المحد د في الحرب. و أبرز أن لكل طبقة أشكالها الخاصة في الحرب تتماشى مع طابعها وأهدافها و وسائلها الخاصة بها. و أشار إلى أن كل المنطق العسكري يمكن تلخيصه في مبدأ " تقاتلون على طريقتكم ونقاتل على طريقتنا " و إلى أنه على البرولية البرولية المناون المنطق العسكرية والتعويل عليها.

و أكّد ماوتسي تونغ أن سياسة كسب مناطق إرتكاز والتركيزالمرتب للسلطة السياسية هي مفتاح تحرير الجماهير وتطوير قدرات الشعب العسكرية والتوسع على شكل أمواج في سلطته السياسية. وشدّد على الحاجة لقيادة الجماهير في تحقيقها للتغييرات الثورية في مناطق الإرتكاز والحاجة إلى تطويرها هذه المناطق سياسيا واقتصاديا وثقافيا خدمة للتقدم في الحرب الثورية.

و تمكّن ماوتسي تونغ من حلّ مسألة كيفية إنجاز الثورة في بلد تهيمن عليه الإمبريالية . فالطريق الأساسي الذي رسمه للثورة الصينية يمثل مساهمة لا تقدر بثمن في نظرية وممارسة الثورة وهي مرشد لتحرير الشعوب التي تضطهدها الإمبريالية. وهذا الطريق يعنى حرب الشعب و محاصرة الأرياف للمدن ويقوم على الكفاح المسلح كشكل أساسي للنضال وعلى الجيش الذي يقوده الحزب كشكل أساسي لتنظيم الجماهير وإستنهاض الفلاحين وخاصة الفقراء منهم وعلى الإصلاح الزراعي وبناء جبهة موحدة بقيادة الحزب الشيوعي وذلك قصد القيام بثورة الديمقراطية الجديدة ضد الامبريالية والإقطاع والبرجوازية البيروقراطيسة و تركيز ديكتاتورية الطبقات الثورية تحت قيادة البروليتاريا كتمهيد ضروري للثورة الإشتراكية التي يجب أن تتلو مباشرة إنتصار المرحلة الاولى من الثورة . وقدم ماو الأطروحة المتمثلة في " الأسلحة السحرية الثلاثة " : الحزب والجيش والجبهة المتحدة "كأدوات لا بد منها لإنجاز الثورة في كل بلد طبقا للظروف و طريق الثورة الخاصين.

وطوّر بشكل كبير الفلسفة البروليتارية ، المادية الجدلية . و شدّد بالخصوص على أن قانون التناقض، وحدة الأضداد ، هـوالقانون الأساسي الذي يحكم الطبيعة والمجتمع . و أكد أن وحدة وتماهي أية ظاهرة مؤقتة و نسبية بينما صراع الأضداد لا يتوقف وهو مطلق مما يسفر عن قطيعة جذرية و تحول ثوري . وطبق ماو بإقتدار فهمه لهـذا القانون في تحليله للعلاقة بين النظرية والممارسة مشدّدا على أن الممارسة مصد ر الحقيقة ومقياسها في آن معا و مؤكدا على القفزة من النظرية إلى الممارسة العملية . و هكذا طوّر أكثر النظرية البروليت البروليت الرواج الواحد " وذلك في تعارض مع الأطروحة التحريفية القائلة ب " دمج الإثنين في واحد ".

كما طوّر قدما فهم " إن الشعب ، والشعب وحده ، هو القوة المحركة في خلق تاريخ العالم " وطوّر أيضا فهم الخط الجماهيري " جمع آراء الجماهير ( الأراء المتفرقة غير المنسقة ) و تلخيصها ( أي دراستها و تلخيصها في آراء مركزة منسقة ) ، ثم العودة بالأراء الملخصة إلى الجماهير و القيام بالدعوة لها و توضيحها ، حتى تستوعبها و تصبح آراء خاصة بها ، فتتمسك بها و تطبقها عمليا ، و تختبر هذه الأراء أثناء تطبيق الجماهير لتعرف أهي صحيحة أم لا." و شدّد ماو على الحقيقة العميقة القائلة بأن المادة يمكن أن تتحول إلى وعي و أن الوعي يمكن أن يتحول إلى مادة مطوّرا أكثر فهم الدور الديناميكي لوعي البشر في كافة مجالات نشاطهم.

و قاد ماوتسي تونغ النضال العالمي ضد التحريفية المعاصرة التي كان يتصدرها التحريفيون الخروتشوفيون ودافع عن الخط الإيد يولوجي والسياسي الشيوعي ضد التحريفيين المعاصرين و دعا كل التصوريين البروليتاريين الحقيقيين إلى القطع معهم و تأسيس أحزاب تعتمد مبادىء الماركسية – اللينينية - الماوية.

و قام ماوتسي تونغ بتحليل نافذ للدروس المستقات من إعادة تركيز الرأسمالية في الإتحاد السوفياتي كما حلّل نواقص و إنجازات البناء الإشتراكي في تلك البلاد. وبينما دافع عن المساهمات العظيمة لستالين نقد أخطاء هذا الأخير.

و لخّص تجربة الثورة الإشتراكية في الصين وتجربة صراعات الخطّين المتكررة ضد مراكز قيادة التحريفية داخل الحزب الشيوعي الصيني. وطبّق بإقتدار المادية الجدلية في تحليل التناقضات داخل المجتمع الاشتراكية.

وعلَّمنا أن على الحزب أن يلعب الدور الطليعي ، قبل إفتكاك السلطة وأثناء ذلك وبعده ، في قيادة البروليتاريا في كفاحها التاريخي في سبيل الشيوعية. وطوّر فهمنا لكيفية المحافظة على الطابع البروليتاري الثوري للحزب عن طريق النضال الإيديولوجي النشيط ضد التاثيرات البرجوازية والبرجوازية الصغيرة في صفوفه وإعادة التربية الإيديولوجية لأعضائه والنقد والنقد الذاتي وكذلك عن طريق خوض صراع الخطين ضد الخطوط الإنتهازية والتحريفية داخل الحزب. و علَّمنا ماو أنه بمجرد أن تفتك البروليتاريا السلطة و يصبح الحزب القوة القائدة للدولة الإشتراكية ، فإن التناقض بين الحزب والجماهير يصبح تعبيرا مكثّفا عن التناقضات التي تجعل من المجتمع الإشتراكي مرحلة إنتقالية من الرأسمالية الى الشيوعية . وطوّر ماوتسي تونغ فهم البروليتاريا للإقتصاد السياسي و للدور المتناقض والديناميكي للإنتاج ذاته وترابطه مع البنية الفوقية السياسية والإيديولوجية للمجتمع . وعلَّمنا ماو أن نظام الملكية محدد في علاقات الإنتاج ، إلاَّ أنه في ظلَّ الإشتراكية ، ينبغي الإنتباه إلى أن تكون الملكية الجماعية إشتراكية شكلا ومضمونا . و أكّد أيضا على ترابط نظام الملكية الإشتراكية والمظهرين الآخرين لعلاقات الإنتاج والعلاقات بين الناس في العمل ونظام التوزيع. وطوّر المقولة اللينينية المؤكدة على أن السياسة ليست إلاّ تعبيرا مكثفًا للإقتصاد ، مبرزا أن في المجتمع الإاشتراكي صحة الخط الإيديولوجي و السياسي تحدد ما إذا كانت البروليتاريا تملك فعلا وسائل الإنتاج أم لا. و بيّن أن صعود التحريفي ـــة إلى السلطة يعنى صعود البرجوازية وأنه بالنظر للطابع المتناقض للقاعدة الإقتصادية للإشتراكيــة يكون من اليسير على المسؤولين السائرين في الطريق الرأسمالي أن يعيدوا بسرعة تركيز النظام الرأسمالي إذا ما صعدوا إلى السلطة .

و قام ماوتسي تونغ بنقد معمّق للنظرية التحريفية حول قوى الإنتاج وإستنتج أن البنية الفوقية ، الوعي ، بإمكانها تطوير قوى الإنتاج . و تم التعبير عن كل هذا في شعار " القيام بالثورة مع تطوير الانتاج " .

و أطلق ماوتسي تونغ وقاد الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى التي مثّلت قفزة كبرى إلى الأمام في تجربة ممارسة ديكتاتورية البروليتاريا . فقد نهض مئات الملايين من الشعب للإطاحة بالمسؤولين السائرين في الطريق الرأسمالي الذين ظهروا صلب المجتمع الإشتراكي والذين تركزوا أساسا في قيادة الحزب ذاته ( أمثال ليوتشاوتشي و لين بياو ودينغ سياو بينغ) . وقاد ماو البروليتاريا والجماهير في مواجهتها للمسؤولين السائرين في الطريق الرأسمالي وفي فرض مصالح الأغلبية الساحقة ووجهة نظرها وإرادتها في جميع الميادين التي ظلت حتى في المجتمع الإشتراكي الإحتياطي الخاص للطبقات الإستغلالية ولطريقة تفكيرها .

لذلك حالت الإنتصارات الكبيرة المحرزة خلال الثورة الثقافية دون إعادة تركيز الرأسمالية في الصين لمدة عشر سنوات وأدّت إلى تحولات إجتماعية كبرى في القاعدة الإقتصادية وكذلك في التربية

والأدب والفن والبحث العلمي والميادين الأخرى من البنية الفوقية. في ظلّ قيادة ماوتسي تونغ ، قلبت الجماهير التربة التي تنبت الرأسمالية - مثل الحق البرجوازي والإختلافات الثلاث الكبرى بين المدينة والريف وبين العمال والفلاحين وبين العمل الذهني والعمل اليدوى.

و في خضم هذا النضال الإيديولوجي والسياسي المرير عمق الملايين من العمال والجماهيرالثورية الأخرى بصورة كبيرة وعيهم الطبقي وإستيعابهم للماركسية – اللينينية - الماوية ودعموا قدراتهم على ممارسة السلطة السياسية . و تم خوض الثورة الثقافية كجزء من نضال البروليتاريا العالمي فكانت مدرسة للأممية البروليتارية .

كما أحاط ماوتسي تونغ بالعلاقة الجدلية بين الحاجة إلى قيادة ثورية من جهة وضرورة إستنهاض الجماهير الثورية القاعدية والإعتماد عليها في تطبيق ديكتاتورية البروليتاريا. وهكذا كان تعزيز دكتاتورية البروليتاريا كذلك التطبيق الأوسع والأعمق للديمقراطية البروليتارية التي تحققت بعد في العالم وبرز قادة أبطال أمثال كيانغ تسينغ وتشانغ تشون شياو ظلوا إلى جانب الجماهير وقادوها في معركتها ضد التحريفيين وإستمروا في رفع راية الماركسية اللينينية الماوية عاليا حتى في مواجهة الهزيمة المرة.

قال لينين : " ليس بماركسي غير الذي يعمّم إعترافه بالنضال الطبقي على الإعتراف بديكتاتورية البروليتاريا ". لقد تدعم هذا الشرط الذي طرحه لينين أكثر على ضوء الدروس و النجاحات القيمة للثورة الثقافية البروليتارية الكبرى بقيادة ماو تسى تونغ . و يمكن لنا القول الآن ليس بماركسي غير الذي يعمّم إعترافه بالنضال الطبقي على الإعتراف بديكتاتورية البروليتاريا و أيضا على الوجود الموضوعي للطبقات و التناقضات الطبقية العدائية و مواصلة صراع الطبقات في ظلّ دكتاتورية البروليتاريا طوال مرحلة الإشتراكية و حتى الوصول إلى الشيوعية . و كما قال ماو فإن : " كل خلط في هذا المجال يؤدي لا محالة إلى التحريفية . "

إن إعادة تركيز الرأسمالية إثر الإنقلاب المضاد للثورة ، سنة 1976 بقيادة هواو كو فنغ ودينغ سياوبنغ لايشكك بأي حال في الماوية أو بالإنجازات التاريخية العالمية وبالدروس العظيمة للثورة الثقافية البروليتارية الكبرى ، بل بالعكس ، تؤكد هذه الهزيمة أطروحات ماوتسي تونغ حول طبيعة المجتمع الإشتراكي وضرورة مواصلة الثورة في ظل ديكتاتورية البروليتاريا .

بوضوح ، مثلت الثورة الثقافية البروليت ارية الكبرى ملحمة ثورية تاريخية – عالمية وقمة إنتصار شامخة للشيوعيين والثوريين في العالم وإنجاز لاينضب. ورغم أن الطريق أمامنا لا يزال طويلا ، فقد مكنتنا هذه الثورة من دروس غاية في الأهمية نحن بصدد تطبيقها ومثال ذلك فكرة أن التغيير الإيديولوجي جوهري في تمكين طبقتنا من إفتكاك السلطة. " (إنتهى المقتطف)

#### خاتمة:

العالم قاطبة يصرخ من أجل الثورة . الإنسانية و الكوكب يصرخان من أجل الثورة . و من يقف إلى جانب النظام الإمبريالي و عملائه و الأرهاط الأخرى من الرجعيين و منهم الإسلاميين الفاشيين للشعب و النساء أعداء و للإمبريالية عملاء يقف في صفّ تأبيد الوضع السائد . أمّا الشيوعيون الثوريون الحقيقيّون فعلى خطى ماركس الثوري و مؤسس الشيوعية يناضلون بلا هوادة من أجل عالم آخر ، عالم شيوعي ، ضروري و ممكن و مرغوب فيه . و لكن هذا الكفاح يحتاج سلاحا و هذا السلاح البتّار في

هذا الكفاح الهادر هو علم الشيوعية في أرقى درجات تطوّره وهو اليوم الخلاصة الجديدة للشيوعية التي تقدّم بها بوب أفاكيان وهي شيوعية اليوم ، الشيوعية الأكثر تقدّما و رسوخا علميّا . و على الشيوعيات و الشيوعيين الثوريين الحقيقيّين في البلدان العربيّة التعاطى الجدّي معها لأنّها هي وحدها اليوم الكفيلة بتمكين من يتطلّعون إلى قيادة الشعوب في تغيير العالم تغييرا ثوريّا نحو الشيوعية من التسلّح بأرقى ما بلغه تقدّم علم الثورة و تطبيقه عمليّا لإلحاق الهزيمة بالتحريفيّة و الدغمائيّة و بناء حركة ثورية ضد الرجعية و الإمبريالية غايتها الأسمى تحرير الإنسانية من كافة أشكال الإضطهاد و الإستغلال الجندري و الطبقي و القومي .

الخلاصة الجديدة للشيوعية طليعة المستقبل و سواها طرق رجعيّة أو طرق بقايا الماضي ، و على من يرنو حقّا و فعلا أن يكون من محرّري الإنسانيّة التمسّك بطليعة المستقبل لا ببقايا الماضي ، أن يستوعب الخلاصة الجديدة و يرفع رايتها و يطبّقها و يطوّرها .

و" تعنى الخلاصة الجديدة إعادة تشكيل و إعادة تركيب الجوانب الإيجابية لتجربة الحركة الشيوعية و المجتمع الإشتراكي إلى الآن ، بينما يتم التعلُّم من الجوانب السلبية لهذه التجربة بابعادها الفلسفية والإيديولوجية و كذلك السياسية ، لأجل التوصّل إلى توجه و منهج و مقاربة علميين متجذّرين بصورة أعمق و أصلب في علاقة ليس فقط بالقيام بالثورة و إفتكاك السلطة لكن ثم ، نعم ، تلبية الحاجيات المادية للمجتمع و حاجيات جماهير الشعب ، بطريقة متزايدة الإتساع ، في المجتمع الإشتراكي -متجاوزة ندب الماضي ومواصلة بعمق التغيير الثوري للمجتمع ، بينما في نفس الوقت ندعم بنشاط النضال الثوري عبر العالم و نعمل على أساس الإقرار بأن المجال العالمي و النضال العالمي هما الأكثر جوهرية و أهمّية ، بالمعنى العام - معا مع فتح نوعى لمزيد المجال للتعبير عن الحاجيات الفكرية و الثقافية للناس ، مفهوما بصورة واسعة ، و مخولين سيرورة أكثر تنوّعا و غنى للإكتشاف و التجريب في مجالات العلم و الفنّ و الثقافة و الحياة الفكرية بصفة عامة ، مع مدى متزايد لنزاع مختلف الأفكار و المدارس الفكرية و المبادرة و الخلق الفرديين و حماية الحقوق الفردية ، بما في ذلك مجال للأفراد ليتفاعلوا في " مجتمع مدنى " مستقل عن الدولة - كلّ هذا ضمن إطار شامل من التعاون و الجماعية و في نفس الوقت الذي تكون فيه سلطة الدولة ممسوكة و متطوّرة أكثر كسلطة دولة ثورية تخدم مصالح الثورة البروليتارية ، في بلد معين وعالميا و الدولة عنصر محوري ، في الإقتصاد و في التوجّه العام للمجتمع ، بينما الدولة ذاتها يتمّ بإستمرار تغييرها إلى شيء مغاير راديكاليا عن الدول السابقة ، كجزء حيوي من التقدّم نحو القضاء النهائي على الدولة ببلوغ الشيوعية على النطاق العالمي . "

( بوب أفاكيان - " القيام بالثورة و تحرير الإنسانية "، الجزء الأوّل ، جريدة " الثورة " عدد 112 ، 16 ديسمبر 2007.)

# ملحق: تعليقات الموقع

| التسلسل: 1                                      | العدد: 638913 ـ الماويون |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| 2015 / 8 / 22 - 04:44<br>التحكم: الحوان المتعدن | فواد النمري              |

الماويون لا يتجانسون مع الماركسيين

#### ولذلك لن أرد على ترهاتك

الماويون يتجاوزون ماركس ولينين ويسمون أنفسهم ماويين!! ولذلك ينظر إليهم باشتباه

| التيليل: 2                                      | العدد: 638944 - الانتهازية مرض و كان كاوتسكي مبدع اكثر<br>من الاخ |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2015 / 8 / 22 - 10:49<br>التحكم: الحوار المتمدن | علاء الصفار                                                       |

تحيات السيد ناظم الماوي

لا شك التبريرات تحتاج لجهد فني!يقال الكذب المصفط افضل من الصدق المخر بط فيعمل البعض النفاق السياسي, فقد بربر كاوتسيكي انحرافه واستمد افكار عويصة بمسحة ماركسية من اجل الدفاع عن السلطة الرأسمالية بحجة الدفاع عن الوطن, فهكذا صفقت له السلطة والجماهير البرجوازية والرثون الملكيون في المجتمع, لذا جاءت فلسفة تبخر الراسمالية وهلامية البروليتاريا و يحيا الملك! هي المعكاز التي يتعكز عليها السيد النمري في تبرير الدفاع عن سلطة الملك, اي اسوء من دفاع كاوتسكي للدفاع عن السلطة البرجوازية الصناعية, فالملك في الاردن يمثل حكم اوتوقراطي في ابشع اشكاله حيث قيم عشيرة بدوية واقطاع وخيانة الوطنية, فإذا البرجوازية الغربية كانت تجتث سلطة الكنيسة والاقطاع و تنتج البروليتاريا (حفارة قبر الرأسمالية) فان الملك يعمل على تكريس قيم الدين للقرضاوي لتعميد سلطة الملك المؤمن بالله ولكن ليضفي عليه النمري امر كونه مليك يساري!فهكذا هو بحاجة الى الرجوع الى قناع البلشفية وهي ليست مفردة ماركسية بل هي الجزء متكلس من ديناصورات استالينة للمتاجرة مع خصومه إذ لم يستخدمها لينين أبدأ! بل استخدم لينين كلمة رفاق!ن

| التسلسل: 3                                      | العدد: 638954 ـ وماذا عن النظام الديني الفاشي في ايران |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2015 / 8 / 22 - 12:47<br>التحكين الخوار المتعدن | <u></u>                                                |

وهنيئا لكم بماويتكم التي اوصلتكم الى التقاطع بل والتحالف مع اعتى الانظمة الدينية الفاشية في المنطقة واقصد هنا نظام الملالي الديني العنصري الطائفي الفاشي في ايران واذياله .....طبعا تعرفون من اقصد?!

هل سيرى تعليقى النور?! اشك!

| التسلسل: 4                                      | العد: 638958 ـ دعوة خطيرة للبلاشفة!! |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 2015 / 8 / 22 - 13:19<br>التحكم: الحوار المتعدن | <u>زينة مجد</u>                      |

اذا كنت حقاً تريد من البلاشفة ان يكونوا يقظيين للتحريفية كيف يمكن ان تقول بأن ستالين فضل مصلحة الاتحاد السوفياتي على مصلحة الحركة الشيوعية العالمية!! هل كان هناك تناقض في المصالح؟ المفروض ان المشروع اللينيني كان انطلاقة الثورة العالمية!! انت بهذا القول وضعت نفسك في صف التروتسكيين والتحريفيين! على ما اعتقد اليقظة ضد التحريفيين دعوة يجب توجهها لنفسك و رفاقك!!!

| التسلسل: 5            | العد: 638976 ـ ماق |
|-----------------------|--------------------|
| 2015 / 8 / 22 - 15:01 | محمود سلطان        |

ليتكرم أخونا المحترم ناظم الماوي ويخبرنا ما الذي أضافه ماو إلى الماركسية اللينينية حتى يكنى بعضهم بالماويين ما الماركسية اللينينية حتى ماو اعترف مراراً أنه ليس من قامة ستالين ومع ذلك لا نرى شيوعيين يسمون أتفسهم ستالينيين تعظيم قامة ماو فيه انتقاص من قيمته الحقيقية ويقول المثل، كلما زاد عن حده انقلب إلى ضده

#### الجزء الثاني:

# عبد الله خليفة يشق الماوية و يقدم النصح للرجعية \_ ردّ على مقال " الماوية : تطرّف إيديولوجي" .

إن الثورة الشيوعية تقطع من الأساس كل رابطة مع علاقات الملكية التقليدية ، فلا عجب إذن إن هي قطعت بحزم أيضا ، أثناء تطورها ، كل رابطة مع الأفكار و الآراء التقليدية .

(ماركس و إنجلز ، "بيان الحزب الشيوعي")

-----

جوهر ما يوجد فى الولايات المتحدة ليس ديمقراطية و إنّما رأسمالية - إمبريالية و هياكل سياسية تعزّز الرأسمالية - الإمبريالية . و ما تنشره الولايات المتحدة عبر العالم ليس الديمقراطية و إنّما الإمبريالية و الهياكل السياسية لتعزيز تلك الإمبريالية .

( بوب أفاكيان ، جريدة " الثورة " عدد 43 ، 16 أفريل 2006 )

-----

ما نراه في نزاع هنا هو الجهاد من جهة و ماك العالمية / ماك الحرب من جهة أخرى و هو نزاع بين شريحة ولّي عهدها تاريخيا ضمن الإنسانية المستعمَرة و المضطهَدة ضد الشريحة الحاكمة التي ولّي عهدها تاريخيا ضمن النظام الإمبريالي . و هذان القطبان الرجعيان يعزّزان بعضهما البعض ، حتى و هما يتعارضان . و إذا وقفت إلى جانب أي منهما ، فإنك ستنتهى إلى تعزيزهما معا .

( بوب أفاكيان ، " التقدّم بطريقة أخرى" ، جريدة " الثورة " عدد 86 ، 29 أفريل 2007 . )

#### مقدّمة:

فى 31 أوت من سنة 2014 ، نشر السيد عبد الله خليفة ، مقالا عنونه " الماوية : تطرّف إيديولوجي " ، على صفحات موقع الحوار المتمدّن . ومقاله هو المقال الثاني فى فترة وجيزة الذى يطلق على الماوية طلقات ناريّة من العيار الثقيل فقد سبقه إلى ذلك السيد فؤاد النمرى فى جوان من نفس السنة . و هما كما هو معلوم كاتبان لهما باع كلّ فى ميدانه و نظرا لكوننا من المقصودين مباشرة أو بصفة غير مباشرة بهذين المقالين ، حقّ علينا أن ندافع عن الماويّة التى تتعرّض إلى الهجوم دون سابق إعلام و بلا داعى ، ظاهريّا ، فجاءت ثمرة جهودنا الأولى فى ممارسة حقّنا فى الردّ مقال صغناه و حمل من العناوين عنوان " تشويه فؤاد النمرى للماوية – ردّ على مقال " ماو تسى تونغ صمت دهرا و نطق كفرا " . و حان الأوان لنخصيّص من الوقت ما يتطلّبه الردّ على إفتراءات السيد عبد الله خليفة على الماوية . و مثلما قلنا فى مقدّمة مقالنا ردّا على السيد فؤاد النمرى : " لن نكفّ عن ترديد أنّنا فى جدالاتنا قد يكون نقدنا و تعليقنا حادا و لاذعا إلا أنّنا أبدا لا نقصد إلى النيل من الأشخاص أو شتمهم بقدر ما نسعى جاهدين إلى نقد الأفكار و لن نكفّ عن ترديد أنّه مثلما لنا حقّ نقد أفكار الكتّاب مهما كانوا ، لهم و لغيرهم حقّ نقد الأفكار و لن نكفّ عن ترديد أنّه مثلما لنا حقّ نقد أفكار الكتّاب مهما كانوا ، لهم و لغيرهم حقّ نقد التاريخية . "

و إليكم المحاور التي سنتناولها بالبحث و النقاش في مقالنا هذا:

#### ١ - فيما يشترك مقال السيد عبد الله خليفة و مقال السيد فؤاد النمرى و فيما يختلفان ؟

# اا - دور الفرد في التاريخ بين الفهم المثالي و الفهم المادي :

- 1- الفهم المثالي للسيد عبد الله خليفة .
  - 2- الشعب صانع التاريخ.
- 3- و الشعب يحتاج قيادة البروليتاريا و الحزب الشيوعي الثوري .
  - 4- دور الفرد و الضرورة و الصدفة.
- 5- تطوّر ماو تسى تونغ تطوّرا جدليّا تصاعديّا لولبيّا و ليس خطّيا .
  - 6- ماو تسى تونغ ضد " عبادة الفرد " .

## ااا - ماو تسى تونغ قومى أم أممى ؟

- 1- ماذا وراء إتّهام ماو تسى تونغ بالقومية ؟
  - 2- أمميّ نظريّة .
  - 3- أممي ممارسة .

# IV - من مكاسب الثورة الماوية في الصين:

- 1- لمحة عن الصين قبل الثورة الماوية.
- 2- من مكاسب الثورة الماوية في الصين.

#### ٧ - الماوية و الدين:

- 1- لينين وستالين و ماو و الدين .
  - 2- الصين الماوية و الدين .
- 3- السيّد خليفة يقدّم النصح للرجعية .

#### VI - ماو تسى تونغ منظر ماركسى لامع أم " صاحب فقر نظري " ؟

- 1- إفتراء قديم متجدد.
- 2- ردّ على أراجيف.
- 3- الماويون الحقيقيون على خطى ماو تسى تونغ سائرون .

# VII - الديمقراطية القديمة و الديمقراطية الجديدة:

- 1- إنعدام إمكانية ثورة ديمقر اطية قديمة في عصر الإمبريالية و الثورة الإشتراكية .
  - 2- الثورة الديمقر اطية الجديدة .

#### VIII - تأبيد الإضطهاد و الإستغلال أم الثورة عليهما ؟

- 1- تأبيد الأوضاع السائدة هدف رجعي .
- 2- نقد " الديمقر اطية الغربية " و تجاوز ها .

#### خاتمة :

# ملاحق:

- 6- مقال السيد عبد الله خليفة ، " الماوية : تطرّف إيديولوجي " .
- 7- محتويات كتاب شادي الشماوي ، " الثورة الماوية في الصين : حقائق و مكاسب و دروس".
  - 8- فهرس كتاب بوب أفاكيان ، " المساهمات الخالدة لماوتسى تونغ ".
    - 9- فهرس كتاب " المعرفة الأساسية للحزب ".
      - 10- فهرس كتاب " و خامسهم ماو ".

\_\_\_\_\_\_

#### ا - فيما يشترك مقال السيد عبد الله خليفة و مقال السيد فؤاد النمرى و فيما يختلفان ؟

بإعتبار أنّ المقالين نُشرا على نفس موقع الحوار المتمدّن في تاريخين متقاربين و يعنيان بالمضوع نفسه ، لا بدّ من عقد مقارنة و لو سريعة بينهما .

من الملاحظ بيسر أن المقالين يشتركان ، في المقام الأوّل ، في شيء أساسي هو تشويه الماوية و الهجوم عليها هجوما شرسا . ويشتركان ثانيا في أسلوب إيهام القرّاء بأنّهما ينطلقان من أرضية معرفية صلبة إذ يورد كلاهما في بداية مقاله فقرة ينسبها إلى ماوتسى تونغ — مقال النمرى — أو للسيرة " الذاتية الرسمية " — مقال خليفة - دون تجشّم عناء ذكر إسم المرجع و الصفحة و ما إلى ذلك كما دأب على ذلك الباحثون الجدّيون . و يعتمد المقالان ، ثالثا ، على الأفكار السائدة ، أفكار الطبقات السائدة ، التي تروّجها الرجعية والقوى الإمبريالية وأبواق دعايتها ضد الماوية . ( و لاحقا سنلاحظ أوجه تشابه أخرى ).

ومن أوجه الإختلاف البارزة أنّ السيد فؤاد النمرى يوجّه نقده من زاوية يسراوية ،" ستالينية " ، " بلشفية " بينما يوجّه السيّد عبد الله خليفة نقده من زاوية " الحضارة المتقدّمة الحديثة " أو زاوية " الديمقراطيّة الغربية " حسب مفرداته .

ولكن يجدر لفت النظر إلى أنّ المقالين يخدمان في نهاية المطاف الغاية ذاتها فهما يسعيان إلى تهميش الماويّة و تهشيمها فالمقال اليسراوي للنمرى يعدّها يمينيّة و المقال اليميني لخليفة يعدّها تطرّفا يساريّا ؟ و في نفس الوقت يدعو المقالان ، و إن إختلفا في طريقة طرح ذلك و تعليله ، إلى الديمقراطية البرجوازية لا غير . فالسيّد خليفة ينادى بها بصفة مباشرة و سمّاها " الديمقراطية الغربية " و السيّد النمرى ينادى بها بصفة غير مباشرة إذ هو يمدح نسبة 30 بالمائة التي كانت بعض الأحزاب الشيوعية الأوروبيّة تحصل عليها بعد الحرب عالمية الثانية و نشاطها في إطار دولة الديمقراطية البرجوازية و تخليها عن الكفاح المسلّح و خيانتها للشيوعية . و اليوم يكرّس جلّ إن لم يكن كلّ " الستالينيين " / البلاشفة / البلاشفة الجدد عربيّا و عالميّا الديمقراطية البرجوازية على أنّهم يغلّفونها غالبا بمصطلحات و مواقف و فقرات مقتطعة من الأدبيّات التاريخية للحركة الشيوعية العالمية و مثال ذلك عربيّا الحزب الوطني الإشتراكي الثوري – الوطد – بتونس [ الذي غيّر إسمه منذ أفريل 2015 حزب الوطد الثوري الماركسية – اللينيني دون أي شرح للدواعي ] و كتاباتنا العديدة المتوفّرة على موقع الحوار المتمدّن بخصوصه المستندة إلى وثائقه وإلى مواقفه وسياساته وتحالفاته تنهض دليلا على ذلك الخطّ الديمقراطي البرجوازي الذي يقوده ، ومنها :

- حزب من الأحزاب الماركسية المزيّفة: الحزب الوطنى الإشتراكي الثوري الوطد.
- بؤس اليسار الإصلاحي التونسي: حزب العمّال التونسي و حزب الوطني الإشتراكي الثوري- الوطد.
  - خروتشوفية " اليسار " الإصلاحي .
  - تونسُ الإنتخاباتِ و الأوهامِ الديمقراطية البرجوازيةِ و الشيوعيين بلا شيوعيّة .

و قد يفسر صمت السيّد فؤاد النمرى و أشباهه تجاه ما ورد في مقال السيّد عبد الله خليفة من تهجّم على لينين وستالين بمعاداتهم للماوية فلم يعلّق أيا من " الستالينيين " / البلاشفة على ذلك نظرا لكون المقال في مجمله وإن شابه شيء من اللغط حول لينين و ستالين ، يصبّ في خانة خدمة الهدف المشترك المزدوج ألا و هو الهجوم على الماوية و تشويهها و الدفاع عن الديمقر اطية البرجواوية و الترويج لها!

\_\_\_\_\_

# اا - دور الفرد في التاريخ بين الفهم المثالي و الفهم المادي :

يعد دور الفرد في التاريخ أحد أبرز المعضلات النظرية و العملية في تحليل التاريخ و تأويله وهو موضوع خلاف كبير في الأراء بين الفهم المثالي الذي بتغاضيه عن الظروف المادية و العلاقات الإجتماعية يجعل التاريخ نهبا لسيادة القوى العمياء واللامعقول و الفهم المادي و خاصة الفهم الماركسي المادي الجدلي الذي يحمل على محمل الجد حقيقة الربط الجدلي بين الفرد وطاقاته ومواهبه و حاجيات الزمن الإجتماعية و القوى الإجتماعية و العلاقات الإجتماعية و السياق التاريخي ، على أساس أنّ الناس يصنعون تاريخهم ضمن شروط يجدونها سابقة لهم و موروثة من الماضي ...

#### 1- الفهم المثالي للسيد عبد الله خليفة:

بيسر يلاحظ المطلع على مقال السيد عبد الله خليفة الناقد للماوية بأنّ الكاتب يجعل من ماو تسى تونغ كفرد بطلا أسطوريّا خارقا إذ جاء فى كلامه أنّ " ماوتسى تونغ ... تقدّم لتغيير كلّ تلك القرون " ( ويقصد قرون النظام الإقطاعي فى الصين ) و أنّه كان " مركز القرار و الدكتاتور القادم ، غير القابل بوجود سلطة أخرى " و كان " يشكّل التاريخ المستقلّ الجديد للصين " و قام ب " إختزال التاريخ " .

بعبارات أخرى ، هنا يصوّر لنا ناقد الماوية ماوتسى تونغ كلّي الجبروت أشبه بآلهة و أنصاف آلهة اليونان القديمة و أبطال أساطير الشرق ، و من سواهم قادر على "تغيير القرون " و "تشكيل التاريخ " و " إختزاله " ؟

لا ظلّ لأدنى شكّ أنّ هذا الفهم لدور الفرد في التاريخ فهم مثالي يسبح في عوالم نائية بعيدة كلّ البعد عن العالم المادي الذي نعيش فيه وعن تاريخ المجتمعات البشريّة الذي نعرفه و دور الأفراد فيه . إنّه مسخ لدور الفرد في التاريخ نابع عن نظرة مثالية للعالم لا تعكس الواقع الموضوعي و بالتالى ليست صحيحة.

و يقينا أنّ الفهم المادي للتاريخ لا ينكر دور الفرد فيه أبدا و إنّما يربطه بالصراعات الطبقيّة و صراعات القوى الإجتماعية و السياسية و العسكرية و مدى تعبير الفرد عن مصالح هذه المجموعة أو الفئة أو الطبقة أو الطبقات و تلك و تطلّعاتها و هذا كلّه في حدود ما يسمح به الواقع الملموس للقوى الفكريّة و المادية للمجتمع المعني و الزمن المعني و قد شرح بليخانوف ، عندما كان ماركسيّا و لم يرتدّ بعد ، شرحا جيّدا المسألة في كتابه الذي لا يزال يعدّ أحد أهمّ المراجع في تناول القضيّة ، " دور الفرد في التاريخ " ، دار دمشق للطباعة و النشر ، 1974 . و قد وردت في صفحته قبل الأخيرة فقرة غاية في الأهمّية :

" إذا إستطعت أن أحيط علما بالإتجاه الذي تأخذ فيه العلاقات الإجتماعية طريق التبدّل ، نتيجة التغيّرات التي تطرأ على التطوّر الإجتماعي و الإقتصادي للإنتاج ، فبوسعى عندئذ أن ألمّ بالإتجاه الذي تتعدّل طبقا له ، و بدورها ، البسيكولوجيا الإجتماعية . ويصبح لدي ، حينئذ ، إمكان [ و لاحظوا معنا إمكان لا حتميّة – صاحب المقال] التأثير في هذه البسيكولوجيا . إنّ التأثير في البسيكولوجيا الإجتماعية معناه التأثير في الأحداث التاريخية . و تبعا لذلك أستطيع ، بوجه من الوجوه [ و هنا أيضا لاحظوا بوجه من الوجوه ] ، أن أصنع التاريخ و لست بحاجة لإنتظاره حتى " يصنع نفسه ". "

#### 2- الشعب صانع التاريخ:

ما قدّمه ماو تسى تونغ فى النضال العام للشعب الصيني ليس سوى مساهمة فرد فى تغيير الصين تغييرا ثوريًا و إن كانت المساهمة متميّزة بإعتبار أنّه كان من قادة ذلك العمل الثوري . و من موقعه القيادى فى الحزب الشيوعي الصيني ، تسلّح ماو تسى تونغ بالماركسية – اللينينية كقمة ما بلغه تطوّر علم الثورة البروليتارية العالمية حينها و حلّل الواقع و المجتمع و الطبقات و حدّد الأصدقاء و الأعداء و أساليب النضال و أشكاله و رسم الخطط (إعتمادا على تقارير و بحوث ودراسات و تجارب إلخ قام بها هو أو غيره) و قاد (مع آخرين و إن كان أحيانا القائد الأعلى) الجيش الأحمر ، جيش التحرير الشعبي طوال عقود في حرب الشعب طويلة الأمد التي شهدت مدّا و جزرا ومنعرجات وإلتواءات وكاد الجيش الثوري يتعرّض للتحطيم الكلّي في أكثر من مناسبة منها سنة 1927 وأثناء المسيرة الكبرى سنة 1935 التي خسر خلالها ما يفوق الثمانين بالمئة من عناصره . و من هزيمة إلى انتصار و من الحملات ضد هزيمة و من إنتصار إلى إنتصار و من الهجوم إلى الدفاع و من الدفاع إلى الهجوم و من الحملات ضد الأعداء و كسر حملات التطويق و الإبادة و من محاربة الأعداء الصينيين إلى محاربة اليابان إلى الحرب الأهلية ضد الكيومنتانغ المدعوم من قبل الإمبريالية الأمريكية ، تواصل الصراع الطبقي على الجبهات جميعها ضاريا إلى تحقيق الظفر سنة 1949 .

و فى خطاب له يعلن فيه تكوين جمهورية الصين الشعبية ما قال ماو تسى تونغ إنه شكّل التاريخ و لا إنه إختزله إلخ بل قال إنّ الشعب الصيني وقف على رجليه و أعلن أنّ إنتصار الثورة فى 1949 ليس سوى مقدّمة لصراعات مسار متعرّج و طويل ينتظره .

فى تلك المناسبة و غيرها من المناسبات الكثيرة ، لم يتوانى ماو تسى تونغ إنطلاقا من نظرته المادية للعالم و فهمه الصحيح لدور الفرد فى التاريخ يؤكّد :

" إنّ الشعب ، و الشعب وحده ، هو القوة المحركة في خلق تاريخ العالم . " ( " الحكومة الإئتلافية " ( ) المؤلفات المختارة ، المجلد الثالث ).

" الجماهير هم البطال الحقيقيون ، أمّا نحن فنبدو في كثير من الحالات سذجا نثير الضحك ، و بدون هذا الفهم يستحيل علينا تحصيل أبسط المعارف ." ( " مقدّمة و تذييل " تحقيقات في الريف " ( مارس و إبريل – آذار و نيسان – 1941) ، المؤلفات المختارة ، المجلّد الثالث ).

## 3- والشعب يحتاج قيادة البروليتاريا و الحزب الشيوعي الثوري:

لقد تعلّمت الطبقات الشعبيّة الصينية التي تألّمت وعانت طويلا و إستغلّت و إضطُهدت لقرون ، في خضمّ الصراعات الطبقية و أتون الحروب الأهلية ، أن تصنع التاريخ عن وعي حصلت عليه تدريجيّا و بفضل جهود الشيوعيين وغيرهم من الثوريين و حتى بفضل الرجعيين إذا فهمنا ذلك بتعرية وجوههم البشعة الحقيقيّة أي برامجهم و ممارساتهم و تحالفاتهم و جرائمهم و ما إلى ذلك .

و صحيح كما قال ماركس و إنجلز في " بيان الحزب الشيوعي " أنّ " تاريخ كل مجتمع إلى يومنا هذا ( ثم يضيف إنجلس فيما بعد ما عدا المشاعية الإبتدائية ) لم يكن سوى تاريخ نضال بين الطبقات . "

و الثورة الصينية كانت نتيجة لصراع طبقي واعي من قبل الطبقات الشعبيّة العريضة من الفلاحين الفقراء أساسا و الصغار و المتوسطين إلى البرجوازية الصغيرة المدينية إلى فئات من البرجوازية الوطنية و جميعها كانت تقودها البروليتاريا وحزبها الشيوعي ببرامج و أهداف وسياسات وتكتيكات مدروسة مستندة إلى التحليل الملموس للواقع الملموس تحليلا علميا ماديّا جدليّا و النضال بلا هوادة و مهما كلّف الأمر من أجل تغيير الواقع تغييرا ثوريّا من منظور البروليتاريا و مهمّتها التاريخية ، تحرير الإنسانية من كافة أشكال الإضطهاد و الإستغلال الجندري و الطبقي و القومي .

و لولا قيادة البروليتاريا وحزبها الشيوعي الصيني ، ما كانت الثورة لتنجح و تنتصر سنة 1949 على أعداء مدجّجين بالأسلحة .

- " القوّة القائدة لثورتنا هي البروليتاريا الصناعية ". ( المؤلّفات المختارة لماو تسى تونغ ، المجلّد 1، ص 24).
- " لا يمكن إنجاز الثورة الديمقراطية ضد الإمبريالية و الإقطاعية بدون هذه القوى الثورية الأساسية ، و بدون قيادة الطبقة العاملة. " ( المؤلّفات المختارة لماو تسى تونغ ، المجلّد 2 ، ص 328- 329).
- فى " الثورة الصينية و الحزب الشيوعي الصيني" أشار إلى كون البروليتاريا " أصبحت القوة المحرّكة الأساسية الأولى للثورة الصينية. و بدون قيادة البروليتاريا لن تتمكّن الثورة الصينية بالتأكيد من الظفر ". ( المؤلّفات المختارة لماو تسى تونغ ، المجلّد 2، ص 449).

لقد درس ماو تسى تونغ التجارب التاريخية للثورة الديمقراطية الصينية و الثورات الديمقراطية والإشتراكية عبر العالم و درس العصر و الواقع العياني و بفضل مراكمة التجارب و تحليلها وتلخيصها عبر ماو تسى تونغ أفضل تعبير عن مستلزمات الثورة الديمقراطية الجديدة في الصين و عمل و رفاقه و رفيقاته و الجماهير الشعبية من أجل توفيرها و تطويرها و هي ما أطلق عليه الأسلحة السحرية الثلاثة وهي طبعا لا صلة لها بالسحر و السحرة و الماورائيّات و إنّما هي وصفت بذلك لأنّها الدواء الشافي لداء الجبال الرواسي الثلاث الذي أرهق كاهل الجماهير الشعبية الصينية وهي الإقطاعية و الرأسمالية الكمبرادورية / البيروقراطية و الإمبريالية العالمية:

"حزب قوي النظام مسلّح بالنظرية الماركسية - اللينينية ، يستخدم أسلوب النقد الذاتي و يرتبط بجماهير الشعب ، و جيش يقوده مثل هذا الحزب ، و جبهة متحدة تضمّ مختلف الطبقات الثورية و الجماعات الثورية و يقودها مثل هذا الحزب - هذه هي الأسلحة الرئيسية الثلاثة التي ننتصر بها على العدق. "( " الدكتاتورية الديمقراطية الشعبية " ( 30 يونيو – حزيران – 1949) ، المؤلفات المختارة ، المجلّد الرابع .)

و من هنا ، صنع الشعب الصيني التاريخ و شكّله والبروليتاريا كجزء من هذا الشعب و حزبها الشيوعي الصيني في ظلّ ماو تسى تونغ قائد من قادة ذلك الحزب إلى سنة 1935 ، ثمّ بات قائد قادة الحزب أي اللجنة المركزية منذ ذلك التاريخ إلى وفاته سنة 1976 .

هل كان ماو تسى تونغ كفرد قادرا على إنجاز تلك الثورة ؟ لا طبعا . هل كان الشعب دون قيادة البروليتاريا و حزبها الشيوعي قادرا على ذلك ؟ لا طبعا . لو ظلّ الحزب الشيوعي الصيني و ماو تسى تونغ يتبعان طريق المدن أوّلا كما نصحت الأممية الثالثة و كما مارست ذلك قيادة وانغ مينغ إلى 1935،

هل كانت الثورة لتحقّق الظفر ؟ لا طبعا لأنّ الخطّ كان سيظلّ خاطئا و صحّة الخطّ الإيديولوجي و السياسي هي المحدّدة في كلّ شيء كما أعلن ماو نفسه .

لماذا لم يعتل ماو مركز قائد القادة ، رئيس اللجنة المركزية قبل سنة 1935 لو كان " يشكّل التاريخ " و " يختزله " ؟

الفهم المثالي للتاريخ يتجاوز كلّ هذه الحقائق و الوقائع و الفهم المادي وحده قادر على تفسير الأحداث التاريخية تفسيرا صحيحا.

#### 4- دور الفرد و الضرورة و الصدفة:

لقد جدّت مجازر في حقّ آلاف الشيوعيين منذ عشرينات القرن الماضي و إلى إنتصار الثورة سنة 1949 وكان من الوارد جدّا أن يكون ماوتسى تونغ من الذين طالتهم يد الأعداء السفّاحين من المحتلّين اليابانيين و الرجعيين المحلّيين المدعومين من قبل الإمبريالية العالمية . كما كان من الوارد أيضا أن يُقتل ماو تسى تونغ على جبهات القتال و أثناء المسيرة الكبرى إلخ . و زيادة على ذلك ، كان من الممكن أن يفتك الأعداء به عندما وقع في الأسر لولا أنّه إستطاع الفرار .

نذكر هذا كلّه لنؤكّد أنّ قيادة ماو تسى تونغ للحزب الشيوعي الصيني لم تكن أمرا مقدّرا خطّطت له قوى ما وراء الطبيعة قبلا و ما كان أمرا حتميّا مثلما تذهب إليه القراءات المثالية للتاريخ بل كانت أقرب إلى الصدفة التى لعبت فيها الظروف المحلّية و العالمية دورا كبيرا دون أن ينفي هذا بديهيّا الجهود الكبرى التى بذلها ماو تسى تونغ ذاته لفهم الواقع و تغييره ولفهم الصراعات الداخلية في الحزب و تغييره ثوريّا.

الضرورة الموضوعية لنجاح الثورة حدّدها ماو تسى تونغ كما مرّ بنا فى إيجاد الأسلحة السحريّة الثلاثة أي الحزب الشيوعي الثوري و الجيش الشعبي و الجبهة المتحدة بقيادة البروليتاريا الثورية . هذه هي الضرورة الموضوعية وإن غيّب الموت ماو قبل إنتصار الثورة فى سنة 1949 كانت إمكانية الإنتصار تظلّ قائمة شرط توفّر تلك الأسلحة السحرية الثلاثة و طبعا صحّة الخطّ الإيديولوجي و السياسي المحدّد فى كلّ شيء .

ومرّة أخرى ، لم يشكّل ماو تسى تونغ التاريخ و لم يختزله و لو كانت امكانية إنتصار الثورة غير متوفّرة ما كانت الثورة لتحدث و كذلك لم ماو يكن مركز القرار و لا دكتاتورا كما سنجلى الأمر لاحقا .

كان ماو تسى تونغ مناضلا شيوعيّا ثوريّا على رأس حزب شيوعي ثوري يقود الطبقات الشعبية و يمثّل مصالحها القريبة و البعيدة المدى فساهم فى إستنهاض قوّة الشعب و تنظيمها و توحيدها وساهم فى توجيهها توجيهها توجيها صحيحا ضد الأعداء و فى تمكين الشعب و الشعب وحده من صنع تاريخ الصين .

السيد عبد الله خليفة و أمثاله كثيرون لا يفقهون شيئا من الفهم العلمي للتاريخ و يبثّون مفاهيما خاطئة تغالط القراء و تضلّلهم .

## 5- تطوّر ماو تسى تونغ تطوّرا جدايّا تصاعديّا لولبيّا و ليس خطّيا:

ماوتسى تونغ قائد شيوعي لامع قاد بإقتدار الثورة الديمقراطية الجديدة الصينية و كذلك الثورة الإشتراكية وقمّتها الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى . إلا أنه ليس لا إلاها و لا نصف إلاه و لا قائد مثالي

أسطوري. إنّه إنتاج للتاريخ و للصراع الطبقي في بلده و عالميّا . فلو لم توصل طلقات مدافع ثورة أكتوبر ، كما كتب ماو نفسه ، الماركسية - اللينينية إلى الصين لما أضحى ذلك المتمرّد شيوعيّا و من مؤسّسي الحزب الشيوعي الصيني و لما إرتبطت حياته بالثورة في الصين . و ماو تسى تونغ عينه لم يتطوّر تطوّرا تصاعديّا خطّيا أي لم تكن نهايته تحدّدت ببدايته التصاعدية دون تراجعات و لم تكن مراكمته للمعارف و نظريّاته و ممارساته دون أخطاء . لقد صرّح ماوتسى تونغ ذاته أنّه مثلا قد إرتكب أخطاء خلال القفزة الكبرى إلى الأمام كما يشهد على ذلك النقد الذاتي الذي قدّمه في ندوة لوشان 1959 " ماو تسى تونغ و بناء الإشتراكية " منشورات سوي ، باريس 1975 ؛ ص 23 ) . و إرتكب حزبه العديد من الأخطاء التي دفع ثمنها غاليا سواء في عشرينات القرن العشرين أو في ثلاثيناته أو بعد ذلك و كتابات ماو تسى تونغ عن تصحيح الأخطاء و النقد و النقد الذاتي تزخر بالأمثلة عن ذلك .

و بالنسبة لإعتباره " مركز القرار " فهذا خاطئ تاريخيّا من ناحية أنّ الخطّ الذي ناضل ماوتسي تونغ من أجل تكريسه ، خطّ حرب الشعب الطويلة الأمد ، أو محاصرة الريف للمدينة ، كان مستبعدا من الحزب إلى 1935 و من ناحية أنّ الحزب الشيوعي الصيني على حدّ ما لخّصه كتاب " المعرفة الأساسية للحزب " الذي ألّفه أنصار ماو تسى تونغ في شنغاي سنة 1974 قد عرف صراعات خطيّن عددها عشر كادت لو كسب فيها خطّ تحريفي أن تحوّل لون الحزب و تجعله حزبا برجوازيّا لا حزبا بروليتاريا . و صراعات الخّطين العشر هي :

" (1) قام الصراع الأول ضد الانتهازية اليمينية التي يتزعمها تشيان توسيو (1879-1942) وهو السكرتير العام للحزب الشيوعي من 1921 الى حد آب 1927. لعب دورا هاما خلال حركة 4 أيار 1919. فقد دافع عن خط سياسي كان يتمثل في اسناد قيادة الثورة الديمقراطية البرجوازية الى البرجوازية ، و مطالبة العمال أن يترقبوا حتى تنجز هذه الثورة ليشرعوا فيما بعد في النضال من أجل الثورة الاشتراكية. كما يتمثل في اهمال قوة الفلاحين. ثم كون تشيان توسيو بعد ندوة 7 آب 1927 التي تم فيها عزله "كتلة اليسار اللينيني المعرض" و أصدر 81 عضوا في الحزب بيانا ينص على أن هدفهم كان يتمثل في تقسيم الحزب. لكن هذه المحاولة باءت بالفشل فما كان من تشيان توسيو الا أن خان نهائيا الحزب والتحق بمعسكر التروتسكية.

(2) جرى الصراع الثاني ضد المسؤول عن "الخط الأمامي لليسار" وهو تشوتشيو باي (1889-1935) السكرتير العام للحزب من آب 1927. تميز خطه من شتاء 1937 الى ربيع 1928 بالانقلاب اليساري القئم على العنف و الارهاب و اعطاء الأولوية لافتكاك المدن مع اهمال العمل الثوري في الأرياف. سيقع تعويضه في خريف 1928 بلي لي سان. ثم أعدمه الكومنتغ في 1935.

(3) تمحور الصراع الثالث حول التناقض بين الرئيس ماو و خط لي لي سان الذي رجع الى الصين سنة 1921 بعد أن انتمى الى فرع الحزب الشيوعي الصيني بفرنسا و انخرط فى احدى المنظمات النقابية. كان يرى أن المسار الثوري يرتكز على العمال و المدن فقط فيما بين حزيران و أيلول 1930دعا الى انتفاضة عامة فى أهم المدن و الى أن يشن الجيش الأحمر هجوما عاما على المدن فنتجت عن هذا الاتجاه خسائر جسيمة فى التنظيمات السرية للحزب فى الجهات الخاضعة لسيطرة الكومنتنغ وقع تصحيح الأخطاء التى تسبب فيها خلال أيلول 1930لي لي سان و ذلك أثناء الدورة الكاملة لللجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر

السادس للحزب. تم اقصاء لي لي سان نهائيا من قيادة الحزب خلال الدورة الكاملة الرابعة لللجنة المركزية في كانون الثاني 1931 من قبل كتلة "يسار" جديدة بقيادة فانغ مينغ.

(4) لقد قرر لوتشانغ لونغ (1901-1949) وهو عضو آخر من مؤسسي الحزب السيطرة على الحزب في نهاية 1930 فكون كتلة يمينية مع هومنغ هيشوةنغ. و عندما وقع طرده من الحزب اثر المجلس العام الرابع لللجنة المركزية في كانون الثاني 1931 كون لجنة مركزية موازية و أصبح فيما بعد تروتسكيا.

(5) وقع الصراع الخامس ضد وانغ مينغ وهو كنية تشان تشاويو (1907-1974) و قد عرف هذا الخط باعتباره " الخط اليساري الثالث" و قد انتمى وانغ مينغ الى الحزب فى موسكو سنة 1925 و كون فيها كتلة بتنظيم (الثمانى و العشرين بلشفى و نصف) و لما رجع الى الصين تبوأ هو و جماعته قيادة الحزب فى 1931 و حافظ عليها لمدة أربع سنوات . و يتمثل خطهم فى نفي التغييرات الهامة على الوضع السياسي الداخلي فى الصين اثر الغزو و اعتبر الكتل العديدة للكومنتانغ و المجموعات كلها معادية للثورة و بنفس الدرجة. و طالبوا الحزب تبعا لذلك بالصراع حتى "الموت" و بدون أي تفريق و تتميز هذه الزمرة بالانعز الية المفرطة.

و في نهاية 1932 خير الرئيس ماو قيادة الجيش الأحمر و تمكن وانغ مينغ من تطبيق خطه العسكري. حرب المواقع و احتلال الموافع الهامة حتى النهاية و نجح ماو و أعضاء آخرين من الحزب بعد معارك طويلة من دعوة ندوة موسعة للمكتب السياسي لللجنة المركزية في كانون الثاني 1935 في تسويني مقاطعة كواتشو. و قد أزاحت هذه الندوة الخط الانتهازي "اليساري" و انتصر خط ماو القيادي.

(6) لم يتمكن تشانغ كيوتا و عضو المكتب السياسي من حضور ندوة تسويني فنعت سياسة القواعد الثورية بالخطاء" و "المسيرةالكبرى" بالفشل و اقترح على الحزب سحب فرقه الى مكان آخر آمن كالتيبت أو شينكيانغ و تبعا لهذا الاتجاه رفض مغادرة قاعدته في سياتشوان و الالتحاق بشمال شانسي كما اقترح ذلك الرئيس ماو و نقل فرقه في اتجاه الغرب نحو التيبت و كان مفروغا منه أن يتعرض الى خسائر جسيمة ، و عندما وصل الى ينان سنة 1936 كان فشله ذريعا الى حد أنه لم يكن بوسعه معارضة الرئيس ماو الفعلية و نظرا لضعف تأثيره السياسي فر في منتصف سنة 1938 الى الاقليم الذي يوجد تحت مراقبة الكيومنتانغ.

(7) وقع الصراع السابع بعد تحرير الأراضي الصينية في 1943 و تقابل في هذا الصراع اللجنة المركزية بقيادة الرئيس ماو و تحالف مضاد للحزب تحت قيادة كاوكانغ (1902-1954). و كان هذا الأخير مسؤولا في الأربعينات عن جهة الشمال الشرقي و يجمع بين قيادة الحزب و ادارة الجيش و باعتباره المسؤول على المنطقة الأكثر تصنيعا فقد لعب دورا هاما جدا في بيكين و أصبح سنة 1952 رئيس لجنة الدولة للتخطيط و بفضل نفوذه المتزايد استطاع اقامة مملكة مستقلة في منشوريا القديمة و كون كتلة مع جاو شوتشا (السكرتير الأول للمكتب السياسي في شرق الصين) من أجل الاستحواذ على السلطة السياسية و قد وقع فضح هذا التحالف و سحقه خلال الدورة الرابعة الكاملة لللجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر السابع للحزب الشيوعي الصيني سنة 1954. و قد نقد جماهيريا خلال الندوة الوطنية نشر قرار الندوة الوطنية في ملحق "شعب الصين" 16 أنيسان 1955.

(8) تفجر الصراع الثامن في اجتماع لوشيان خلال آب 1959 أثناء الندوة الثامنة الكاملة لللجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر الثامن للحزب و ذلك عندما عارض وزير الدفاع بانغ تاه هوا " الأعلام الحمراء الثلاثة" أي الخط العام لبناء الاشتراكية و الكمونات الشعبية و الوثبة الكبرى. و هاجم في رسالته المؤرخة في 14 تموز 1959 الخط السياسي العام للرئيس ماو الذي وافقت عليه اللجنة المركزية. و قد كون هوا كذلك كتلة مضادة للحزب فوقع نقده بصراحة في اجتماع لوشان ثم أطرد خلال الدورة الموسعة للهيئة العسكرية لللجنة المركزية للحزب التي دعي اليها اثر الاجتماع الكامل للجنة المركزية للحزب.

(9) تفجر الصراع التاسع جماهيريا مع الثورة الثقافية البروليتارية و كانت هذه الثورة ذات اتساع لا يقارن بفضل التجنيد الكامل للجماهير الشعبية ضد الخط التحريفي الذى دافع عنه خاصة ليوتشا وشى . ذلك الخط الذى لو صودق عليه و طبق لكان بامكانه جر الصين فى الاتجاه الرأسمالي . و قد ساند المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي الصيني فى نيسان 1969 ساند الخط السياسي لماو تستونغ الذى يرتكز على مواصلة الثورة فى ظل دكتاتورية الربليتاريا.

(10) و أخيرا ظهر الصراع العاشر بجلاء خلال الدورة الثانية الكاملة للجنة المركزية للحزب المنبثقة عن المؤتمر التاسع المنعقد في لوشان في آب 1970 حيث طلب لين بياو و تشان بوتا تسمية رئيس للجمهورية و طورا أطروحاتهما حول " عبادة النوع" و أظهرا عداءهما لخط المؤتمر التاسع. و يحدد شوآن لاي في تقريره للمؤتمر العاشر طبيعة خط الزمرة التي يقودها لين بياو كما يلي :

و يحدد سوال لاي في عوريره للمؤلمر العاسر طبيعة خط الرمرة التي يقودها لين بياو كما يلي: "اغتصاب السلطة العليا للحزب و الدولة و الخيانة التامة لخط المؤتمر التاسع و التغيير الجذرى للمبادئ الأساسية التي وقع تحديدها بالنسبة للفترة التاريخية الاشتراكية كما يهدف الى جعل الحزب الشيوعي الصيني الماركسي – اللينيني حزبا تحريفيا فاشيا و قلب دكتاتورية البروليتاريا عن طريق التخريب و اعادة الرأسمالية" (المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي الصيني ، (وثائق)

و سوف لن يكون الصراع العاشر آخر صراع يعيشه الحزب الشيوعي الصيني فقد استطاع الرئيس ماو أن يؤكد من قبل ، خلال الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى " ليست الثورة الثقافية الكبرى الحالية الالولى من نوعها و ستقوم مثل هذه الثورات في المستقبل حتما مرات عديدة وتتطلب مسألة نتيجة الثورة و من ذا الذي سيتغلب في النهاية فترة تاريخية طويلة حتى يقع حلها فإن لم نخضها بنجاح فإن عودة الرأسمالية سيكون ممكنا في كل لحظة و على كل أعضاء الحزب و الشعب في كل البلاد أن يحذروا من الإعتقاد بأنه في إمكانهم النوم هادئين و أن كل شيئ سيسير على ما يرام بعد ثورة أو إثنتين أو ثلاث أو أربع ثورات ثقافية كبرى ، يجب أن نتحلى بحذر خاص تماما و ألا نتخلى في شيئ عن يقضتنا " (مجلة بيكين عدد 22- 29 ماي 1967 ص 43 . رينمين ريباو في 23 ماي 1967).

كما أعلن خلال محادثة في أكتوبر 1968: " لقد أحرزنا الى حد الآن على انتصارات كبرى لكن الطبقة المهزومة ستواصل التخبط و اذلك لا يمكن لنا الحديث عن انتصار نهائي حتى بالنسبة للعشرينات القريبة القادمة فلا يجب أن نتخلى عن يقظتنا . ان الانتصار النهائي لبلد اشتراكي ما لا يستدعي حسب وجهة النظر اللينينية جهود البروليتاريا و الجماهير الشعيبة الواسعة لهذا البلد فحسب و لكنها تتوقف أيضا على انتصار الثورة العالمية و على الغاء نظام استغلال الانسان للانسان من الكرة الأرضية مما

يمكن الانسانية قاطبة من التحرر و تبعا لذلك فان الحديث بلا ترو عن انتصار نهائي لثورتنا خاطئ و مضاد لللينينية وهو بالاضافة الى ذلك لا يتطابق مع الواقع" (من تقرير لين بياو الى المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي الصيني بيكين 1969 ص للحزب الشيوعي الصيني بيكين 1969 ص (86-69) و حول هذا التقرير تقرير شو آن لاي الى المؤتمر العاشر ص5: "كلنا يعلم أن التقرير السياسي المقدم الى المؤتمر قد وقع انجازه تحت اشراف الرئيس ماو الشخصي و قد حرر لين بياو بالاشتراك مع شين بوتا قبل المؤتمر التاسع تقريرا سياسيا يعارض مواصلة الثورة في ظل دكتاتورية البروليتاريا... و يعتبر أن المهمة الأساسية بعد المؤتمر التاسع يجب أن تكون تطوير الانتاج ، انها طبعة أخرى و في ظرف جديد للطرح التحريفي السخيف الذي مرره ليوتشاوتشي في قرار المؤتمر الثامن و القائل بأن التناقض الرئيسي داخل البلاد ليس التناقض بين البروليتاريا و البرجوازية و لكنه تناقض بين البريا و و تشان بوتا رفضته اللجنة المركزية " (وثانق المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي الصيني، لين بياو و تشان بوتا رفضته اللجنة المركزية " (وثانق المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي الصيني، الملاحظة حول المؤتمر الثامن).

و قد أعلن الرئيس ماو في 28 أفريل 1969 خلال الدورة الثانية لللجنة المركزية المنبئقة عن المؤتمر التاسع: "قد يتحتم في سنوات عديدة القيام بثورة " (تابع ص4 من مجلة بيكين عدد 51 ، ديسمبر 1975 ، ص5 هونغكي عدد 9، 1975). ونقرأ الآتي: "يلح الرئيس ماو دوما على ضرورة أن نكون واعين بالمدة الطويلة التي يستغرقها الصراع بين الخطين. وقد قال سنة 1971: "إننا نغني النشيد الأممى منذ خمسين عاما وقد وجد في حزبنا أناس حاولوا عشر مرات زرع الانشقاق ، في رأيي هذا يمكن أن يتكرر عشر مرات ، عشرين ، ثلاثين مرة أخرى . ألا تعتقدون ذلك؟ أنا أعتقد ذلك على كل حال . ألن توجد صراعات حين ندرك الشيوعية ؟ أنا ببساطة لا أعتقد ذلك. إن الصراعات ستستمر حتى حينها، لكن فقط بين الجديد و القديم و بين الصحيح و الخاطئ." "(إنتهي المقتطف)

هذه هي إذن الظروف التاريخية المادية الموضوعية و الذاتية و الصراعات المتعدّدة الأوجه التي حفّت بتشكّل ماو تسي تونغ كقائد عظيم من أعظم قادة البروليتاريا العالميّة .

#### 6- ماو تسى تونغ ضد " عبادة الفرد " :

و من مكوّنات طبخة السيّد عبد الله خليفة السحريّة ضد الماوية مكوّن " تقديس كنفيشيوس وبوذا و ماو " أي عبادة الفرد وهي ذات التهمة التي أطلقها السوفيات منذ أواسط خمسينات القرن الماضي ضد ستالين و منذ أواخره ضد ماو تسي تونغ و ردّدها بعدهم التحريفيّون بمختلف تفرّعاتهم سالكين نفس الطريق الذي سلكته البرجوازية العالمية في دعايتها المعادية للشيوعية.

و بما أنّ المسألة ليست جديدة و لا نود أن نكرّر ما كتبناه في مناسبات سابقة ، نقتطف لكم هذه الفقرات من الجدال الذي خضناه ضد الخوجيين المفضوحين منهم و المتستّرين في العدد 4 / أوت 2011 من نشرية " لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية ! " ، مقال " دحض خزعبلات "الوطد" الخوجية المتسترة حول الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى " و على وجه الضبط في نقطة : " تركيز عبادة الشخصية " ليس موقف ماو تسي تونغ بل موقف التحريفيين " بالإمكان مطالعة الفقرات التالية :

" ... منطلقين من "عبادة الشخصية " نقول إن هذا تعبير غير ماركسي إستعمله خروتشوف و أخذه عنه خوجا و الخوجيون في هجومهم الهستيري على ماو . مجددا تنكشف الخيوط الرابطة بين نقاد ماو .

و نردف ذلك بقول ان " إقرؤوا آراء ماو تسي تونغ " و "عن آراء ماوتسي تونغ " لا يمكن أن يرى فيها أحد سوى الإنتهازيين عبادة شخصية. أن يطلب من الشيوعيين و من الجماهير قراءة آراء رئيس الحزب الشيوعي أو أن يقتطف كاتب مقال "آراء ماوتسى تونغ " للاستشهاد بها فهذا من مقومات الكتابة العلمية و لا يعنى البتة عبادة شخصية لينين على هذا النحو ، في مؤلفاته ، والشيئ عينه بالنسبة للينين في تعامله مع ماركس و انجلز و غير هم . وأكثر من ذلك حتى، لينين دعانا حتى إلى قراءة بليخانوف و كاوتسكى بعد أن إرتدا فهل هو يدعونا إلى عبادة شخصيتهم ؟

لعل " نقاد ماو " أرادوا أن تقع الدعاية الشيوعية في الصين حسب: " لا تقرؤوا آراء ماوتسي تونغ "! انه موقفهم هم بالأمس و اليوم من ماو الداعي إلى الجهل و هم لم يقرؤوا ما يلزم من وثائق لإنجاز بحث علمي عن الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى التي هزت الصين هزا و حركت العالم تحريكا وهي ثالث أهم الثورات البروليتارية في القرن العشرين، في المرتبة الثالثة بعد ثورة أكتوبر وإنتصار الثورة الصينية في 1949 وهي قمة ما بلغته تجارب دكتاتورية البروليتاريا عالميا.

و عن وسائل الإعلام و الحرس الأحمر الذين يقال إنهما دعيا إلى عبادة شخصية ماو فلا نجد لدى " الجماعة " مثالا واحدا عن نشرة ، عن جريدة و ما الى ذلك . غير جدّي .

يترك " نقاد الماوية " الواقع الملموس و الحقائق الدامغة و ينهمكون سيرا على خطى التحريفيين السوفيات و خوجا و الخوجيين في تخيل تهم ينسبونها لماو ثم يحطمونها ليرفعوا أيديهم في الأخير علامة على الانتصار.

أما نحن فنذهب معكم في البحث عن تفاصيل الأحداث و الوقائع لمسك الحقيقة بمختلف جوانبها .

إثر لقاء مع الرفاق الصينيين، سجل خوجا في جويلية 1972: "لقد قالوا لنا أيضا أن الرئيس ماو لم يكن موافقا على المديح الذي يكيله لين بياو لفكره و عمله [ فكر ماو و عمله ، إضافة منا ] . كل هذا المديح الذي كان يرفع ماو إلى السماء معاد للماركسية بما هو يرفعه فوق الماركسية-اللينينية . و الجنود و الضباط كانوا يعلقون في أعناقهم صور ماو و كانوا يركعون كل صباح أمام صوره و كانوا يقومون بنقدهم الذاتي أمام صوره (كما لو كانوا أمام تمثال المسيح)..." ( " ملاحظات حول الصين " ) .

ماو صراحة كان ضد لين بياو و خطه التحريفي و ناضل على رأس الشيوعيين الثوريين لإلحاق الهزيمة به و طرده من الحزب و كان للماويين ما أرادوا.

يعود الصراع بين الخط الماوي و الخط اللين بياوي بالأساس إلى بدايات الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى و سيحتد منذ خريف 1970. ورد بهذا المضمار على لسان استوارد شرام في الصفحة 51 من "ماو يتحدث الى الشعب 1956-1971" الطبعة الفرنسية ، نشر الصحافة الجامعية الفرنسية بفرنسا سنة 1977 نشر قبلها بالانقليزية في لندن سنة 1974 فهو بالتالي مكتوب قبل الهجوم المحموم لخوجا على ماو وهوالكتاب الذي سنعتمد لاحقا مع كتب أخرى عوض " تاريخ الثورة الثقافية البروليتارية في الصين ..." [جون دوبيه ، دار الطليعة] لوقوف هذا الأخير عند 1969، ورد:

" حسب رسالة وجهها ماو لتشانغ تشنغ ، مؤرخة فى 8 جويلية 1966 و نشرت فى صفوف الحزب الشيوعي الصيني فى 1972 فى إطار حملة شرح جذور الصراع بين ماو و لين بياو ، منذ بداية الثورة الثقافية أخذ ماو حذره من طرق عمل وريثه و غاياته و لم يدع أي من شكوكه تتسرب فقط لأنه كان

يحتاج لمساندة لين ضد ليوشاوشى وخصومه فى الحزب. مهما يكن بعد أقل من سنة من سخريته من فكرة هيمنة عسكرية على صفوف الحزب الشيوعي الصيني إنتهت المشادات بين ماو و لين إلى مواجهة حادة و غير مسكوت عنها خلال الاجتماع الثانى للجنة المركزية التاسعة فى خريف 1970".

و الرسالة المعنية نشرتها الصحيفة الفرنسية " لوموند" في 2 ديسمبر 1972 و فيها إضافة إلى ما جاء في الاستشهاد أعلاه ، أكد ماو أن: "العصابة السوداء تهدف إلى الانقلاب على الحزب و علي أنا " وأن صراعا آت لا محالة ضدها في السنوات التالية قدرها ب"سبع أو ثمان سنوات" و عارض بشدة المبالغات التعظيمية التي اليها التجأت العصابة السوداء خدمة لإعدادها لإفتكاك السلطة و شرح لماذا كان عليه تكتيكيا ألا يشن في الحال نضالا صارما ضدها فذلك سنة 1966 كان سيصب في صالح اليمين (ليوتشاوشي و دنك سيوبينغ...) و يعرقل تطوير النضال الجماهيري ضده."

إذن منذ البداية كانت رؤية ماو واضحة و ثاقبة بحيث سنحت له بكشف تحريفية مقولات لين بياو حول الجيش و عبادة الشخصية و مراميه بقلب سلطة البروليتاريا فخاض ضده صراعا مفتوحا منذ 1970 إستمر في التصاعد وتيرة و حدّة . في دورة تفقد للجهات ، في سبتمبر 1971 ، عرض ماو بعضا من خلافاته مع اليسراوي (ص282-283 من المصدر السابق) :

" تحدثت مع الرفيق لين بياو و من ضمن ما قاله ثمة أشياء غير صحيحة و مثلا قال إن عبقري لا يظهر في العالم إلا مرة في عدة قرون و في الصين مرة في بضعة آلاف السنين . هذا لا يتوافق ببساطة مع الواقع. ماركس و إنجلز كانا معاصرين و قرن واحد لم يمر حتى كان لدينا لينين و ستالين، اذن كيف يمكن قول إن عبقري لا يظهر إلا مرة في عدة قرون ؟ في الصين وجد تشان تشانغ و يوكوانغ و هونغ سيو تشي يوان و صان يات صان اذن كيف يمكن قول إن عبقري لا يظهر الا مرة في بضعة آلاف السنين ؟

ثم إن هنالك كل تلك الحكايات عن القمم و " جملة لها قيمة عشرة آلاف جملة " ألا تجدون أن هذا ذهاب بعيدا نوعا ما ؟ في الأخير ، جملة هي جملة فقط ، كيف يمكن لجملة أن تكون لها قيمة عشرة آلاف جملة ؟ لا يجب أن نسمى رئيس دولة. لا أريد أن أكون رئيس دولة. لقد قلت ذلك بعد ستة مرات لو في كل مرة استعملت جملة لقول ذلك تكون الحصيلة الآن ستون ألف جملة لكنهم لا يستمعون أبدا اذن كل جملة من جملي لا تساوى حتى نصف جملة في الواقع ، قيمتها منعدمة هي فقط جمل تشان بوتا التي تساوى عشرة آلاف جملة إنهم يتحدثون عن تركيز للعظمة الشيئ الذي يعطى إنطباعا بالحديث عن تركيز هيبتي لكن اذا ما نظرنا من قريب ، فانه يتحدث عن ذاته هو في الحقيقة. كانوا يقولون أيضا إنني أنا الذي بني جيش التحرير الشعبي و قاده و لين بياو كان يقوده شخصيا. إن الذي أسسه ليس بإمكانه قيادته على ما يبدو! علاوة على ذلك لم أأسسه بمفردي."

هكذا يلمس ماو عمق تحريفية نظرية العبقري و يتخذ منها موقفا ساخرا و ناقدا مبرزا ما تنطوى عليه من إنكار للوقائع و واضعا نفسه في صدام معها بإعتباره شيوعيا ثوريا يعترف بدور الفرد كقائد لكنه يشدد بإستمرار على " ان الشعب و الشعب وحده هو القوة المحركة في خلق تاريخ العالم". ( مقتطفات من أقوال الرئيس ماو تسي تونغ و المجلد الثالث من مؤلفات ماو تسي تونغ المختارة " ضمن " الحكومة الائتلافية " ).

وهو يدحض الخزعبلات التحريفية اليسراوية للين بياو ، كان ماو يعزز البناء الماركسي - اللينيني - الماوي للحزب فبينما كان لين بياو يدعو إلى أن محتويات المؤلفات الماركسية الكلاسيكية بنسبة 99 بالمائة موجودة بمؤلفات ماو تسي تونغ لذلك يجب التركيز على هذه الأخيرة " ، كانت حركة تتشكل ، منذ اجتماع لوشان في سبتمبر 1970 لأجل التشجيع على دراسة مؤلفات ماركس و انجلز و لينين و ستالين" ( " ماو يتحدث الى الشعب ... "، ص 327) .

و مسجلا هذا التوجه الذي تحول إلى إنجازات ملموسة ، ذكر جلبار موري بالصفحة 137 من الجزء الثاني من " من الثورة الثقافية الى المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي الصيني " الطبعة الفرنسية ، ذكر مقتطفات من إفتتاحية " الرنمين ريباو" بتاريخ 6 جويلية 1972 :" وهو يحوصل تجربة الصراع بين الخطين داخل الحزب ، صاغ الرئيس ماو ، قائدنا العظيم توجيها في غاية الأهمية : " القراءة و الدراسة الجدية للتمكن الجيد من الماركسية ". منذ الإجتماع الثاني [سبتمبر 1970] للجنة المركزية التي أفرزها المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي الصيني ، تدرس الكوادر لا سيما الكوادر القيادية للجان الحزب في المقاطعات و الجهات و ما فوقها ، تدرس بجدية مستجيبة لدعوة الرئيس ماو ، مؤلفات ماركس و انجلز المقاطعات و الرئيس ماو . و هكذا تركزت عادة و تحققت إنتصارات . في مرحلة أولى ، ربط الرفاق القياديون في عديد الوحدات هذه الدراسة بنقد التحريفية و إصلاح طريقة العمل. درسوا ستة مؤلفات لماركس و انجلز و لينين كما درسوا الخمس محاولات الفلسفية للرئيس ماو وهي كتب أوصت بها اللجنة المركزية للحزب و نقدوا بعمق الخط التحريفي الذي مارسه المخادعون أمثال ليوشاتشي و نقدوا بعمق المثالية و الميتافيزيقية – الأساس النظري لهذا الخط...".

و الكتب المشار إليها هي : البيان الشيوعي ، الحرب الأهلية في فرنسا ، نقد برنامج غوتا ، ضد دوهرينغ ، الدولة و الثورة ، المادية و مذهب النقد التجريبي ، في التناقض، في الحل الصحيح للتناقض في صلب الشعب ، مداخلة في الندوة الوطنية للحزب الشيوعي الصيني حول العمل الدعائي ، في الممارسة العملية و من أين تأتى الأفكار الصحيحة ؟ وهي كتب لم تقرأ لأول مرة بل تمت دراستها بتمحيص و عن كثب بهدف مباشر حينذاك وهو دحض الأفكار التحريفية التي كان يروج لها لين بياو و تشين بوتا.

لين بياو ينظّر العبقرية و ماو يسخر منه و ينقده ، لين بياو يستهين بمعلمي البروليتاريا و ماو يشدد على قراءة مؤلفاتهم و دراستها . يتهم الجماعة ماو بالتشجيع على عبادة الشخصية و الحال أنه قاتلها جهده لينتصر الخط الشيوعي الثوري و يتوج الانتصار في المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي الصيني : في "تقرير حول تغيير القانون الداخلي للحزب " نقرأ (ص303 من كتاب مورى ) : " إن الفقرة الخاصة بلين بياو و التي وجدت في البرنامج العام في القانون الداخلي للمؤتمر التاسع حذفت كليا . بإجماع هذا هو مطلب كل الحزب ، كل الجيش وكل الشعب ، إنه أيضا النتيجة الحتمية لخيانة لين بياو للحزب و للوطن و قطعه التام معهما ". وبعد صفحات : " الأساس النظري الذي يقود حزبنا الشيوعي الصيني في تفكيره هو الماركسية – اللينينية - فكر ماوتسي تونغ "( ص312 من الجزء الثاني من المصدر السابق ).

الماركسية – اللينينية - فكر ماوتسي تونغ [صارت منذ تسعينات القرن العشرين ، عالميا ، الماركسية – اللينينية – اللينينية – الماوية ] صرح علم الثورة البروليتارية بني و تطور على أساس الماركسية - اللينينية

و التجربة الثورية الصينية الجديدة نوعيا في مرحلتها الديمقراطية الجديدة ثم في مرحلتها الإشتراكية وعلى أساس صراع و صدام مع التحريفية داخل الصين و عالميا."

#### ( إنتهى المقتطف )

إنّ السيّد عبد الله خليفة كمثالي لم يبذل أي جهد لفهم دور الفرد في التاريخ و لفهم الصراع الطبقي في الصين و مساهمات ماو تسى تونغ فيه و مع ذلك يطلق العنان لجمل إقراريّة و لتأكيدات لا أساس لها من الصّحة.

" إنّ المثالية و الميتافيزيقا هي الشيء الوحيد في العالم، الذي لا يكلّف الإنسان أي جهد، لأنّها تتيح له أن يتشدّق كما يشاء دون أن يستند إلى الواقع الموضوعي و دون أن يعرض أقواله لإختبارات الواقع. أمّا المادية و الديالكتيك فهي تكلّف الإنسان جهدا، إذ أنّها تحتّم عليه أن يستند إلى الواقع الموضوعي و أن يختبر أمامه، فإذا لم يبذل جهدا إنزلق إلى طريق المثالية و الميتافيزيقا. "( ماو تسى تونغ، ملاحظة على المعلومات الخاصة بطغمة خوفنغ المعادية للثورة "( مابو- أبار – 1955)).

\_\_\_\_\_

# ااا - ماو تسى تونغ قومى أم أممى ؟

#### 1- ماذا وراء إتهام ماو تسى تونغ بالقومية ؟

يرمى اليمينيّون من وراء تهمة ماو تسى تونغ بالقومية إلى تجميده فى إطار الصين على أنّه زعيم صيني و يجب أن يعامل على أساس ذلك لا غير فيما يرمى " اليسار " المشوّه للماوية من وراء إعتبار ماو تسى تونغ قوميّا إلى تحويله إلى أيقونة وتحريف الماوية وتحويلها إلى فكر قومي ضيّق الأفق فى الوقت الذى إستخدم أشياع السوفيات و الخوجيين هذه التهمة بغية تصوير ماو تسى تونغ على أنّه ليس ماركسيّا أصلا . وكتاب " نقد مفاهيم ماوتسى تونغ " لمجموعة من السوفيات و كتاب أنور خوجا " الإمبريالية والثورة " يحملان فى طيّاتهما الإتهام ذاته ويكرّرانه فى أكثر من صفحة من صفحاتهما و قد نهل الكتاب الثانى الكثير و الكثير من الكتاب الأوّل .

و السيّد عبد الله خليفة يردّد التهمة من زاوية نظر اليمين في قوله " إن تشكيلَ دولةٍ قومية بدون طبقةٍ برجوازية أمر عسير، وتشكيلها من خلال طبقة فلاحين متخلفة أمر أكثر عسراً، وعبر حرب عصابات ضارية تتويجٌ عنيف لكلِ تلك المغامرات المركبة! لكنها كانت اختزالاً للتاريخ على طريقة روسيا ومن خلال خصوصية قومية ." و لسان حاله يدّعي أن الماوية لا تعنى القرّاء العرب في شيء بما هي قومية تخص الصين بميزاتها المختلفة عن ميزات واقع البلدان العربية و بالتالى الماويون في هذه البلدان الأخيرة أناس مغتربون!

إذن رجم الماوية بالقومية و ضيق الأفق ما هو بجديد و لم يبدعه السيد خليفة وإنّما هو يعيد علينا تلاوة ما تيسّر من الأفكار السائدة أي من أفكار الطبقات السائدة الرجعية المحلّية و الإمبريالية المزيّفة للحقائق التاريخية . و كان من المفترض لو كان صاحبنا يبحث عن الحقيقة أن يتثبّت من مدى صدق ذلك و لكن هيهات أن نطلب ممّن يتميّز بالمثالية في قراءة التاريخ أن يبذل جهدا .

#### 2- أممي نظرية:

فى الصين ، وُجد حزب قومي التوجّه ، حزب صان يات سان - الكيومنتانغ - زمن حياة ذلك القائد الصيني الذى تعاون مع الشيوعيين الصينيين و مع الأممية الشيوعية و لكن ماوتسى تونغ لم يكن قوميّا و لم ينتم إلى ذلك الحزب بل أسس مع ثلّة من رفاقه الحزب الشيوعي الصيني . و لكن بعد وفاة زعيم ذلك الحزب القومي وتولّى تشان كاي تشاك قيادته شرع يطارد الشيوعيين و يقتلهم سنة 1927 فقطع الحزب الشيوعي الصيني معه و توجّه ماو تسى تونغ للنضال رئيسيا في الريف في صفوف الفلاحين لا سيما منهم الفلاحين الفقراء كحليف أساسي جيّد وموثوق به . و تغلغل التأثير الشيوعي في الفلاحين الفقراء خاصة الذين مثلوا بقيادة البروليتاريا القاعدة الصلبة للحزب الشيوعي الصيني الذي سيخوض عقب الحرب العالمية الثانية حربا أهليّة ضد الكيومنتانغ الذي صار مدعوما بصفة واضحة و جليّة و علنيّة من طرف الإمبرياليين الأمريكيين و إنتصر الشعب الصيني بقيادة الشيوعيين في حرب الشعب الطويلة الأمد وكلّلها بإلحاق الهزيمة بجيوش الكيومنتانغ سنة 1949 .

و كانت علاقة الثورة الصينية نظريًا و عمليًا بالثورة البروليتارية العالمية لا أجلى منها لدى ماو تسى تونغ ففى أكثر من مكان فى كتاباته أعرب عن أنها جزء لا يتجزّأ من الثورة الإشتراكية العالمية و من ذلك ما خطّه فى " حول الديمقراطية الجديدة ":

" في هذا العصر إذا نشبت في أي بلد مستعمر أو شبه مستعمر ثورة موجهة ضد الإمبريالية ، أي ضد البرجوازية العالمية البرجوازية العالمية البرجوازية العالمية البرجوازية العالمية بمفهومها القديم ، بل تنتسب إلى مفهوم جديد ، و لا تعدّ جزءا من الثورة العالمية القديمة البرجوازية و الرأسمالية ، بل تعدّ جزءا من الثورة العالمية الإشتراكية البروليتارية . و إنّ مثل هذه المستعمرات و شبه المستعمرات الثورية لم تعد تعتبر في عداد حليفات الجبهة الرأسمالية العالمية المضادة للثورة ، بل أصبحت حليفات للجبهة الإشتراكية العالمية الثورية." ( من فقرة " الثورة الصينية جزء من الثورة العالمية " ).

و منذ تأسيسه ، إنتمى الحزب الذى كان ماوتسى تونغ أحد قادته إلى الأممية الثالثة ، الأممية الشيوعية بقيادة لينين و ستالين و لم يغادرها أبدا إلى حلّها فى أربعينات القرن العشرين . و هذا دليل آخر على تمسلك ماو تسى تونغ بالنظرة الشيوعية للعالم و بالأممية البروليتارية . و لم يكتف بالتصريح بتبنّى الأممية البروليتارية بل ناضل بما أوتي من جهد من أجل الترويج لها وتربية الجماهير الشعبية عليها وتطبيقها عمليّا . قال فى نصّ " فى ذكرى نورمان بيثون " ( 21 ديسمبر – كانون الأوّل - 1939 ، المؤلفات المختارة ، المجلّد الثاني ) :

" ما هي هذه الروح التى حملت رجلا أجنبيّا على أن يتبنى قضية تحرّر الشعب الصيني كأنّما هي قضيته الخاصة دون أن يداخله في ذلك أي دافع من الأنانية ؟ إنّها روح الأممية، هي روح الشيوعية ، التى يجب على كلّ شيوعي صيني أن يتعلّمها منه ... علينا أن نتحد مع البروليتاريا في جميع البلدان الرأسمالية ، مع البروليتاريا في اليابان و بريطانيا و الولايات المتحدة و ألمانيا و إيطاليا و سائر البلدان الرأسمالية ، و هذا هو السبيل الوحيد إلى دحر الإمبريالية و إلى تحرير أمتنا و شعبنا و تحرير سائر الأمم و الشعوب في العالم . و تلك هي أمميّتنا ، هي الأممية التى نستعين بها في مكافحة التعصّب الوطني . "

#### 3- أممي ممارسة:

ومن منظور أممي بروليتاري ، قدّم الدعم و المساعدة الأدبيّة و الماديّة للشعب الكوري في حربه ضد الإمبريالية الأمريكية في خمسينات القرن الماضي (1950-1953) حيث أرسل عبادا و عتادا من الصين لخوض القتال إلى جانب الشعب الكوري بروح أممية عالية . و النتيجة تكبّد الصين عشرات الألاف من الخسائر في الأرواح و في المقابل هزيمة الإمبريالية في كوريا الشمالية . و لا يفوتنا التذكير بالمساعدات الكبيرة التي قدّمتها الصين الماويّة ، من منطلق أممي ، للشعب الفتنامي في كفاحه ضد الإمبريالية الأمريكية في ستينات القرن الماضي و سبعيناته .

و لقد سجّل التاريخ أيضا مدّ الصين الماوية يد العون لألبانيا طوال سنوات عدّة ، إلى وفاة ماو تسى تونغ نفسه و الإنقلاب التحريفي فى الصين . و قد إعترف بذلك حزب العمل الألباني قبل أن ينقلب ليهاجم الماوية بعد وفاة ماو تسى تونغ و قطع التحريفيين الصينيين معيدي تركيز الرأسمالية فى الصين المعونة عليه

و فى رسالة مؤرخة فى 10 مارس 1997 و جهها حسنى ميلوشي الزعيم الجديد للحزب الشيوعي الألباني وريث حزب العمال الألباني ، " رسالة الى الرفيق ليدو مارتنز بصدد ندوة بروكسال حول " الذكرى الثمانون لثورة أكتوبر" " نقرأ :

" كان الرئيس ماو تسي تونغ ثوريا عظيما قاد تحرير الصين و قائدا أسطوريا للجيش و مؤسسا لجمهورية الصين الشعبية وقام بأعمال عظيمة لفائدة الشعب الصيني و كان كذلك صديقا للشعب الألباني." ( العدد الثالث من " لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية! " لناظم الماوي ).

و فى الكتاب الذى ألمحنا إليه أعلاه ، " المعرفة الأساسية للحزب " الذى ألفه مجموعة من العمّال تحت إشراف قيادات ماوية فى شنغاي سنة 1974 ، أفرد الماويّون فصلا كاملا للأممية البروليتارية وناقشوا مدى أهمّية المسألة و مدى أهمّية قتال القوميّة ونظرتها الشوفينية الضيّقة و ذكروا أعضاء الحزب بأنّ ماو تسى تونغ صرّح بأنّه إمّا أن نبلغ جميعا الشيوعية أو لن يبلغها أحد .

و هكذا نلمس لمس اليد أنّ ماو تسى تونغ لحسن حظّ البروليتاريا العالمية و الحركة الشيوعية العالمية و لسوء حظّ أعدائهما ، نظريّا و عمليّا لم يكن قوميّا بتاتا بل كان شيوعيّا ينظّر للأممية البروليتارية و يكرّسها في الممارسة العملية .

\_\_\_\_\_\_

## IV - من مكاسب الثورة الماوية في الصين:

يقرّ السيّد عبد الله خليفة بأنّ المجتمع الصيني كان يرزح تحت كلاكل " نظام إقطاعي بشع " و لا يزيد كلمة عن ذلك التوصيف الأخلاقي البحت الذي لا تنضح منه الحقائق المرعبة و الفظائع المرتكبة في حقّ الشعب الصيني . لا يتكلّم عن أشياء أخرى غير مسألة ستمثّل بؤرة إهتمامه فيما بعد في فقرات المقال ألا وهي أنّ " الأشكال العبادية المظهريّة للصين القديمة تزداد إهتراء " .

#### 1- لمحة عن الصين قبل الثورة الماوية:

و يركز على أنّ ماوتسى تونغ تمرّد على النظام الأسري القديم و ليس على كافة المجتمع الصيني المستعمر و شبه المستعمر و شبه الإقطاعي و هنا أيضا نلفى السيّد خليفة مثاليّا ذاتيّا لا يرى الصين موضوعيّا و فى صورتها العامة بل ينظر إليها من زاوية ضيّقة إحادية الجانب. لم يكن النظام الإقطاعي وحده " بشعا " ، إستغلاليّا و إضطهاديّا بل كان الإستعمار كذلك " بشعا " ، إستغلاليّا و إضطهاديّا إلى أقصى الحدود. و ينسجم عدم ذكر " بشاعة " الإستعمار مع دعوة كاتبنا تاليا إلى " الديمقر اطية الغربية ". لا مشكلة للسيّد خليفة مع الإستعمار و الإمبريالية و بوجه خاص مع نهبهما للصين حسب هذا المقال. إلى هذا توصله نظرته المادحة ل " الديمقر اطية الغربية ".

#### "... " نشأ في بلاد أطلق عليها وصف "رجل آسيا المريض"

ولد ماو في 26 ديسمبر 1893 ونشأ في صين غزتها وقسمتها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا وألمانيا و اليابان . وقد سيطرت هذه القوى الإستعمارية على إقتصاد الصين وسياستها وعاملت الشعب الصيني معاملة الكلاب وإستغلته في " الأشغال الشاقة " في المزارع وفي المناجم في جميع أنحاء العالم .

كانت القوى الأجنبية موجودة فى كل مدينة كبيرة وكانت القوارب المسلحة البريطانية والأمريكية تقوم بدوريات فى المياه الإقليمية الصينية وكانت البلدان الأجنبية تسيطر على الموانى والنظام البريدي و الشحن والسكك الحديدية . و كان يُقرأ على لافتة معلّقة بمدينة شنغاي الكبيرة " ممنوع على الكلاب و الصينيين ". كانت الصين مضطهَدة إلى درجة أنه أطلق عليها وصف " رجل آسيا المريض ".

و كان غالبية سكان الصين أين نشأ ماو من الفلاحين الفقراء الذين يعانون من النظام الإقطاعي . وكان الإقطاعيون الكبار يملكون جلّ الأراضي و أجبروا الفلاحون بلا أرض على العمل عندهم والحصول بالكاد على ما يسدّ رمقهم و الديون لم تكن تفارقهم وهم عرضة لإستبداد الإقطاعيين . وتميّزت ظروف عيشهم بالفقر و الجوع و المرض . و باعت عائلات أطفالها لأنها لم تكن قادرة على إطعامهم . كما تسببت المجاعات في موت الآلاف .

و ما كانت الحياة بالنسبة لعامة الشعب من سكان المدن بأفضل بكثير من تلك بالريف. ففي شنغاي ،كلّ سنة ، كان يتمّ إلتقاط حوالي 25 ألف جثّة من الشوارع . وأغرق البريطانيون الصين في الأفيون محوّلين ما يفوق ال60 مليون صيني إلى مدمنين بينما درّت تجارة المخدرات المال الوفير على الرأسماليين البريطانيين والأمريكان .

لنتوقف لحظة و نفكّر في الناس وراء تلك الأعداد ودرجة البؤس الإنساني والمعاناة التي يمثلها ذلك، عاما بعد عام ".

( هذه مقتطفات من مقال لي أونستو ، " القصّة الحقيقية لماو تسى تونغ و الثورة الشيوعية في الصين ." ضمن كتاب شادي الشماوي ، " الثورة الماوية في الصين : حقائق و مكاسب و دروس " ) .

#### 2- من مكاسب الثورة الماوية في الصين:

و من الإفتراءات المتداولة التي يعيدها على مسامعنا ناقد الماوية على أنها تطرّف إيديولوجي في مقاله أنّ ماو تسى تونغ " كرّس نظاما ذا ملكيّات عامة وصناعات شعبيّة ... واسعة ذات فقر تقني رهيب ". و يلتقى حول هذا الإفتراء ، من جهة اليسار، التروتسكيّون و التحريفيون السوفيات والخوجيّون بشتّى ألوانهم و ، من جهة اليمين ، الرجعيين المحلّيين والإمبرياليين عبر العالم قاطبة .

و الغاية من هذا الإفتراء هي النيل من التجربة الإشتراكية الماوية و إستهجانها كي لا تكون نموذجا يحتذى به و يستفاد منه في الثورة على الرجعية و الإمبريالية وتشييد دول تقودها البروليتاريا و هدفها الأسمى الشيوعية عالميّا . ما يرفعه الشيوعيون الثوريّون الماويّون عالميّا على أنّه نموذج متقدّم مضى أبعد من تجربة الإتحاد السوفياتي على الطريق المؤدّية إلى الشيوعية ، يرمى به هؤلاء المفترون أرضا و يمرّ غونه في الوحل حتى يفقد الشيوعيون الثوريّون و تفقد الشعوب البوصلة و يظلّوا تائهين بما يساعد على تمرير المشاريع الإمبريالية و يؤبّد الأوضاع السائدة عالميّا .

كلام السيّد خليفة عن الفقر التقني صحيح جزئيًا فقط. فقبل أواسط خمسينات القرن الماضي ، بنت الصين الماوية عدّة مشاريع صناعيّة ضخمة وذات تقنية عالية بالتعاون مع الإتحاد السوفياتي و ما من أحد يمكن أن يقول أنّ الصناعات السوفياتية حينها كانت " ذات فقر تقني رهيب ". هنا كذلك تتجلّى المثالية الذاتية و إحادية الجانب لدى ناقد الماويّة. ثمّ لماذا قامت الثورة أصلا ؟ ألم تقم لتحرير الإنسان و هذا التحرير يستدعي ماركسيّا ضمن ما يستدعيه تجاوز التخلّف التقني و الصناعي إلخ ؟ و بالفعل كانت الصين تشكو تخلّفا في مجال الصناعة و هذا واقع موضوعي لم ينكره الماويّون بل إعترفوا به و بنوا على أساسه مخطّطاتهم و سياساتهم و طريقة جديدة في النمو المتوازن بين الفلاحة و الصناعة و بين المشاريع الكبرى و المشاريع الصغرى و بين ملكيّة الدولة و الملكية الخاصة المحاصرة و المقيّدة ( في السنوات الأولى بعد 1949 ) ثمّ بين ملكيّة الدولة و الملكية الجماعية للكمونات الشعبية إلخ . لقد إستفادت الصين الماويّة من التجربة الإشتراكية السوفياتية و قيّمتها و نقدتها و إحتفظت بما هو صحيح و إستبعدت ما هو خاطئ و أضافت إبداعات في بناء طريق و قيّمتها و نقدتها و إحتفظت بما هو صحيح و إستبعدت ما هو خاطئ و أضافت ابداعات في بناء طريق تطوّر خاص ( يطول شرحه و المجال لا يسمح بذلك ) يضع تلبية حاجيات الجماهير الشعبيّة على رأس أولويّاته وفي المصاف الأوّل و السير على رجلين لا على رجل واحدة أو على حساب الأخرى .

بفعل ذلك حققت الثورة الماوية في الصين نتائجا مذهلة يمكن تسميتها بالمعجزات الإقتصادية والإجتماعية حينما كانت السلطة بيد الجماهير الشعبية بقيادة الشيوعيين الثوريين الماويين. و مفيد إلى أبعد الحدود هو كتاب شادي الشماوي عن الصين ، المذكور قبلا و خاصة منه الوثائق التالية:

- كابوس سوق دنك الحرة.
- الوجه الحقيقي لل"معجزة الصينية ".

- إنهاء عمل "الأطباء ذوى الأقدام الحافية " و الأزمة الصحية في الريف الصين .
  - النساء في الصين: السوق الحرة الرأسمالية القاتلة.
    - النساء في الصين: عبودية السوق الحرة.
    - النساء في الصين: منبوذات السوق الحرة.

فوفق هذه الوثائق المستندة إلى معطيات بحثيّة إحصائيّة علمية ثابتة في كتاب شادي الشماوي ،

- (1- المكاسب الإقتصادية و الإجتماعية في ظل ماو.
- 2- المعجزات الإقتصادية للصين الماوية، حين كانت السلطة بيدي الشعب.
  - 3- كيف قضت الثورة الماوية على الإدمان على المخدرات في الصين.
    - 4- كيف حررت العناية الجماعية بالأطفال النساء في الصين الماوية.
      - 5- كسر سلاسل التقاليد جميعها.
      - 6- معطيات و أرقام من كتاب "25 سنة من الصين الجديدة ". )

تمكّنت الصين الماويّة من تحقيق مكاسب جمّة منها على سبيل الذكر لا الحصر:

- "أدت الثورة الإشتراكية الصينية من 1949 -1976 إلى تحسين كبير لمستوى عيش الشعب الصيني . فبين 1949 و 1976 ، تضاعف أمل الحياة في المجتمع الإشتراكي من 32 سنة تقريبا إلى 65 سنة . و في أوائل السبعينات كانت نسب وفاة الأطفال في شنغاي أدنى منها في مدينة نيويورك . و هذا كله يكشف عن تقليص عميق في العنف في الحياة اليومية .و إنتشار التعليم تزايد في غضون جيل واحي من حوالي 15 بالمائة في 1949 إلى 80 بالمائة ثم إلى 90 بالمائة مع أواسط السبعينات ." ( " المكاسب الإقتصادية الإجتماعية و في ظلّ ماو " ).
- " في الواقع نمى الإقتصاد الصناعي الصيني في ظل ماو بصورة مذهلة ،بمعدل 10 بالمائة سنويا ،حتى أثناء الثورة الثقافية . فتحولت الصين "رجل آسيا المريض" إلى قوة صناعية كبرى في ربع قرن بين 1949 و 1976 . نسبة النمو هذه لا يمكن أن تقارن إلا مع أعلى قمم النمو تاريخيا . و قد حققت ذلك دون التعويل على الإعانة الأجنبية الإستغلالية و في مواجهة لبيئة عالمية معادية . " ( " المكاسب الإقتصادية الإجتماعية و في ظل ماو " ).
- " و نمت الفلاحة ب3 بالمائة سنويا ، متجاوزة قليلا نسبة نمو السكان و حوالي 1970 وقع حل قضية تغذية الصينيين تغذية مناسبة . و أنجز هذا عبر تخطيط اقتصادي مندمج و نظام فلاحة جماعية شجعت على استنهاض الفلاحين و مراقبة الفياضانات و إستثمار قار في البنية التحتية في الريف و التوزيع العادل للغذاء على الفلاحين و توزيع الحصص الغذائية الأساسية حتى يضمن للشعب الحاجيات الدنيا . فجسد هذا قطيعة راديكالية مع صين الماضي حيث تسببت الفياضانات و الجفاف و الإضطهاد الإقطاعي في مجاعات متكررة مثلما هو شائع اليوم في عدد من بلدان العالم الثالث . و لنذكر أن نسبة الأرض

| لمة للزراعة في الصين هي فقط 70 بالمائة مقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية و لكن عليها | القابا |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| رض الصينية) أن توفر لأربعة أضعاف عدد السكان الأمريكان ." ( نفس المصدر السابق )          | (الأر  |
| الِخ                                                                                    | إلخ إ  |

### ٧ - الماوية و الدين:

نقطة محوريّة في مقال السيّد عبد الله خليفة هي نقطة علاقة الشيوعية بالدين و دور الدين في المجتمع .

ناقد الماوية لا يداور و لا يراوغ في هذه المسألة بل يمضى مباشرة إلى الهدف فيعبّر عن موقف لا أجلى منه. يعبّر رأسا عن عدائه السافر للشيوعية و لا يدّخر جهدا في التهجّم عليها في ما يتّصل بوجه خاص بالدين فهو يتحدّث عن " الهدم ( الشيوعي ) للدين " و عن " إجراءات كاسحة بيروقراطية بمنع الدين — على غرار لينين و ستالين " بل و يذهب إلى حدّ التسوية بين " الإلحاد الماوي " و " التديّن التقليدي " على أنّهما " وجهان لعملة الإستبداد ".

و هذا منه يجافى الحقائق و الوقائع المثبتة تاريخيًا و يجافى فضلا عن ذلك النظرة الشيوعية للتعاطى مع الدين .

#### 1- لينين وستالين و ماو و الدين:

و في ردّنا على هذه الترّهات نذكّر على سبيل المثال بموقف لينين تجاه المسلمين بعد إنتصار ثورة أكتوبر الإشتراكية سنة 1917 و قد وقع الترويج له في السنوات الأخيرة على شبكات التواصل الإجتماعي – الفيسبوك – وهو يسجّل عودة اللغات المحلّية إلى المدارس و إلى الحكومة و إلى المطبوعات و ترقية السكّان المحلّيين ليشغلوا مناصبا في الدولة و في الأحزاب الشيوعية المحلّية و إعطاء الأولويّة حتى مقارنة مع الروس في التعيينات و إنشاء جامعات لتدريب جيل جديد من القادة غير الروس و إعادة الآثار و الكتب الإسلامية المقدّسة التي نهبتها القيصريّة إلى المساجد.

كما نذكّر بموقف آخر للينين في رسالة 7 أغسطس (آب) 1921 إلى سافاروف:

" يا رفيق سافاروف!

أشكرك جزيل الشكر على الكراس والمواد الاخرى . نرسل يوفه لكي يحاول الجمع بين خطك وخط تومسكي.

يجب فعل هذا

ارسال الخبز واللحم الى موسكو هو في المقام الأول دونما ريب .

فمن اجل ذلك وضعت بوجة عام " السياسة الاقتصادية الجديدة " و جملة التساهلات والمكافئات للتجار .

وفي الوقت نفسه ينبغي أن توجه بصورة دائمة أقصى العناية بالفقراء المسلمين وبتنظيمهم وتثقيفهم .

يمكن ويجب وضع هذه السياسة و تثبيتها (في جملة من التعليمات الدقيقة منتهى الدقة ).

ومن الواجب ان تكون نموذجا للشرق كله .

خير التحيات!

و قد طبّق ستالين السياسة التي رسمها لينين تجاه الدين في نصنه " الموقف من الدين " ( لينين ، الأعمال الكاملة ، المجلد 15 ، الصفحات 402 – 413 ، دار التقدم ، موسكو ، الطبعة الانجليزية لسنة 1973 - وهو متوفّر للتنزيل من أرشيف لينين على الأنترنت و تجدون ترجمة له على موقع الحوار المتمدّن و تحديدا بمركز دراسات و أبحاث الماركسية و اليسار ) ضمن طبعا حزمة كاملة تمثّل التوجّه الشيوعي العام و القاضي بجعل الدين شأنا خاصا و فصله عن الدولة بمعنى أنّ الدولة لا تتولّى بناء المعابد و المساجد و الكنائس أو غيرها من أماكن العبادة . إنّ الدولة البروليتارية لا تمنع المتدينين من ممارسة الطقوس الدينية ؛ ما تمنعه هو توظيف الدين لخدمة أغراض سياسيّة و لإستغلال الإنسان للإنسان و إضطهاده .

و بطبيعة الحال ، فى ظلّ دولة تقودها البروليتاريا و حزبها الشيوعي ، من حقّ المواطنين و المؤسسات أن ينقدوا الدين كإيديولوجيا و أداة بيد الطبقات المستغِلّة و كنظرة مثاليّة للعالم تعيق معرفة الجماهير الشعبية للواقع معرفة صحيحة و تفسيره تفسيرا علميّا قصد تغييره تغييرا ثوريّا .

و نظرا لكون النظرة الشيوعية للعالم نظرة علمية مادية جدلية فإنّ حزب البروليتاريا و دولتها سيروّجان للنظرة العلمية و يصارعان في مجال الأفكار و الإيديولوجيا لمزيد تعبيد الطريق نحو الشيوعية و نشر العلم:

" هذه الإشتراكية إعلان للثورة المستمرّة ، الدكتاتورية الطبقية للبروليتاريا كنقطة ضرورية للقضاء على كلّ الإختلافات الطبقية ، و للقضاء على كلّ علاقات الإنتاج التي تقوم عليها و للقضاء على كلّ الافكار الناجمة عن العلاقات الإجتماعية التي تتناسب مع علاقات الإنتاج هذه ، و للقضاء على كلّ الأفكار الناجمة عن علاقات الإنتاج هذه ". ( كارل ماركس ، " الصراع الطبقي في فرنسا 1848 - 1850 " ، الأعمال المختارة لماركس و إنجلز ، منشورات باللغت الأجنبية ، موسكو ، المجلّد 1 ، ص 223 باللغة الأنجليزية ).

و شدّد أبرز القادة الشيوعيين على أنّه لا ينبغى فرض الإلحاد بالقوّة على الأفراد بيد أنّه من واجب الدولة البروليتارية أنّ تتخذ إجراءات نعتها السيّد خليفة ب " البيروقراطية " لمحاربة توظيف الدين لإضطهاد النساء خاصة و الإنسان عامة و إستغلالهما و نعيدها دون ان تمسّ من حرّية المعتقد لدى الأفراد و حرّية ممارستهم الطقوس الدينية .

و يمكن أن نجمل السياسة الشيوعية في من ناحية ممارسة الدكتاتوريّة ضد من يتوسّل الدين لإستغلال الإنسان و إضطهاده و من ناحية أخرى ، ممارسة الديمقراطية البروليتارية في مجال الفكر و العقيدة . و الأكيد أنّ تلك الإجراءات الثوريّة لم تكن بيروقراطية ذلك أنّها ترافقت مع حملات توعية شعبية واسعة النطاق شهدتها الصين مدنا و أريافا وكانت جماهيريّة حقّا و الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى تشهد على ذلك .

#### 2- الصين الماوية و الدين:

و يذهب ناقد الماوية إلى أنّ عودة التديّن النسبي في الصين مردّها السياسات الماوية " البيروقراطية " أو بعبارة أخرى الفوقيّة و الحال أن التفسير الحقيقي يكمن في أنّ لون الحزب و الدولة في الصين قد تغيّرا إثر الإنقلاب التحريفي لسنة 1976 فأصبحا برجوازيين بعد أن كانا بروليتاريين و أعيد تركيز الرأسمالية هناك و بما أنّ الدين إيديولوجيا و أداة بيد الطبقات المستغِلّة فإنّ البرجوازية الجديدة في الصين لا تمانع في إنتشاره لكنّها لا ترغب في أن يتسبّب في مشاكل لا ترغب فيها راهنا و أن تخرج الأمور عن سيطرتها لذلك تراقب عمليّة الإنتشار عن كثب و تتحكم فيها .

و ليس الدين وحده بما يحمله من أفكار و يفرضه من علاقات رجعية هو الذي يستعيد شيئا من المكانة في الصين ، بل مع إعادة تركيز الرأسمالية ، عادت أمراض وآفات إجتماعية كانت الصين الماوية قد قضت عليها على غرار الدعارة و التجارة بالنساء و المخدّرات و ما إلى ذلك . و كتاب شادى الشماوي " الثورة الماوية في الصين : حقائق و مكاسب و دروس " يفصل ذلك في النصوص المذكورة أعلاه .

ويأتى دفاع السيّد خليفة عن الدين و ضرورة أن تدع السلطات الصينية اليوم الكنفشيوسيّة تستعيد شيئا من مكانتها في إطار خدمة الطبقة المستغلّة ، خدمة الطبقة البرجوازية السائدة في الصين . ينصح السيّد خليفة حكّام الصين بذلك لأن " ظهور الكنفشيوسيّة ... يخفّف من هذا الإحتدام الطبقي الصراعي الداخلي" . و حائنذ يشجّع ناقد الماوية البرجوازية الصينية على الإستفادة من الدور الذي ينهض به الدين اليوم في مختلف أصقاع العالم . إنّه دور التخفيف من حدّة الصراع الطبقي بالحيلولة دون أن تعي الطبقات الشعبيّة الوضع البائس الذي تعيش فيه و من يقف وراء ذلك و تنتهج طريقا ثوريّا مثلما فعل و يفعل الماويّون الحقيقيّون عبر العالم قاطبة . إستعمال الدين لتجنّب الثورة الشيوعية الماوية ؛ هذا لبّ نصيحة السيّد عبد الله .

### 3- السيّد خليفة يقدّم النصح للرجعيّة:

لقد أعرب ماركس منذ زمن عن رأي شهير و متداول هذه الأيّام على صفحات التواصل الإجتماعي – الفيسبوك - مفاده أنّ الفقر لا يصنع ثورة ... إنّما وعي الفقر هو الذي يصنع الثورة ... الطاغية مهمّته أن يجعلك فقيرا وشيخ الطاغية أن يجعل وعيك غائبا .

و الرجعية العربية و الإمبريالية العالمية خبيران في هذا المجال . و تشريك عديد الدول العربية للإسلاميين الفاشيين في السلطة او دعمهم يأتي في هذا السياق . و قد شرّكت السلط الإمبريالية الأمريكية المسيحيين الفاشيين في أعلى مراكز القرار في ظلّ حكم بوش الإبن مثلا . و منذ سنوات ، يهدّد هؤلاء الفاشيين حقّ النساء في الإجهاض و بالفعل تمكّنوا بالعنف المباشر و منه الإغتيالات و بواسطة قرارات سلط عليا و محاكم من إغلاق عدّة مصحّات كانت تقدّم هذه الخدمات كما يهدّدون العلم و الفكر النقدي إذ هم يهاجمون العلماء و المنهج العلمي و نظرية التطوّر و يضغطون لجعل الأساطير الدينية تدرّس في المدارس و الجامعات ...

و أمّا القوى الأصوليّة التى تسعى إلى الخروج عن الإطار الذى رسمته لها الإمبريالية العالمية (دون الخروج طبعا عن النظام الإمبريالي العالمي - و لمزيد تحليل هذا الموضوع ، إنظروا مقال) فالرجعية و الإمبريالية تسلكان معها سياسة العصا و الجزرة فمن جهة تتولّى تقليم أظافرها لتضعفها دون أن تقضي

عليها لكي تطوّعها و توظّفها في سياساتها وتكتيكاتها و إستراتيجيّتها و من الجهة الأخرى ، تجرى معها تفاوضات و إتفاقيّات و تترك لها شيئا من السلطة أو النفوذ . و هذا ما حصل و يحصل حتّى مع طالبان و النظام الإيراني مثال حيّ آخر على ذلك .

فى عصرنا الراهن ، عصر الإمبريالية و الثورة الإشتراكية ، لم يعد للدين أي دور تقدّمي فأمسى عائقا أمام تقدّم الثورة للبروليتاريا العالمية و من الضروري محاربته و خوض الصراع ضدّه فى المجال الإيديولوجي و السياسي و التقدّم بطريقة أخرى ، و النضال من أجل الخيار الثوري الحقيقي الذى بوسعه إيجاد عالم آخر ، عالم شيوعي ضروري و ممكن ، المشروع الشيوعي و الترويج له فى صفوف الجماهير الشعبيّة بكلّ جرأة كي تتبنّاه فتمضى بقيادة شيوعية ثوريّة إلى تحطيم العالم القديم و إنشاء عالم جدبد .

#### و مثلما لخص بوب أفاكيان:

" ما نراه في نزاع هنا هو الجهاد من جهة و ماك العالمية / ماك الحرب من جهة أخرى و هو نزاع بين شريحة ولّي عهدها تاريخيا ضمن الإنسانية المستعمرة و المضطهدة ضد الشريحة الحاكمة التي ولّي عهدها تاريخيا ضمن النظام الإمبريالي . و هذان القطبان الرجعيان يعزّزان بعضهما البعض ، حتى و هما يتعارضان . و إذا وقفت إلى جانب أي منهما ، فإنك ستنتهي إلى تعزيزهما معا ." ( بوب أفاكيان ، " التقدّم بطريقة أخرى " ، جريدة " الثورة " عدد 86 ، 29 أفريل 200 ( شادي الشماوي ، " الأساسي من خطابات بوب أفاكيان و كتاباته " ).

و عليه يتكشّف أنّ السيّد خليفة يقف إلى جانب المضطهدين للجماهير محلّيا و عالميّا و يعادى نضال الشعوب بقيادة الشيوعيين في سبيل القيام بالثورة و تحرير الإنسانية من كافة أشكال الإضطهاد و الإستغلال الجندري و الطبقي و القومي .

### ٧١ - ماو تسى تونغ منظر ماركسى لامع أم " صاحب فقر نظري " ؟

#### 1- إفتراء قديم متجدد:

من اليمين إلى " اليسار " التروتسكي و الخروتشوفي والخوجي ، يزعم أعداء الماوية بأنّ ماو تسى تونغ ليس منظّرا و يردّ السيّد عبد الله خليفة المعزوفة ذاتها معتبرا ماوتسى تونغ " صاحب فقر نظري " و قد سبقه إلى ذلك كما حلّلنا في مقال قبل مدّة قصيرة السيّد فؤاد النمرى باثاً الشكّ في " أهليّة " ماو تسى تونغ في المجال النظري . و جميعهم يأملون من وراء ذلك الإستهانة بإضافات ماو تسى تونغ الخالدة لعلم الشيوعية و إرتقائه بالماركسية – اللينينية إلى مرحلة جديدة ، ثالثة وأرقى هي الماركسية – اللينينية – الماوية . و من البديهي أنّ إقناع الجماهير و المثقّفين الثوريين بأنّ ماو " فقير نظريّا " و أنّ أفكاره و أطروحاته ليست ماركسية و إنّما هي قوميّة خاصة بالصين فحسب و هو قومي لا غير ، لن يبقى من الماوية الثوريّة شيء .

لا أيِّها السادة أعداء الماوية ، أعداء الماركسية - اللينينية - الماوية ، أعداء علم الشيوعية المتطوّر أبدا!

#### 2- ردّ على الأراجيف:

فى مقالنا الذى أفردناه للردّ على تشويه السيد فؤاد النمرى للماوية بيّنًا كيف أنّ " فى التناقض " كعمل فلسفي نظري نشر فى مجلّة الحركة الشيوعية العالمية زمن قيادة ستالين و أنّه لاقى رواجا كبيرا عالميّا حتى أن جورج بولتزار وهو فيلسوف فرنسي بارز و مفكّر و منظّر ماركسي بارز أقام عدّة فصول من كتابه الشهير و الكلاسيكي فى تبسيط الماركسية ،" أصول الفلسفة الماركسية " على ما خطّه ماو تسى تونغ تونغ فى " فى الممارسة العملية " أيضا ( وهو مقال آخر لماو تسى تونغ خصيّصه لعلاقة الممارسة بالنظرية ) و المقالان إيّاهما موثّقان فى المجلّد الأوّل من المؤلّفات المختارة لماو تسى تونغ بما يعنى أنّ ماو تسى تونغ إعثبر عالميّا من المنظّرين الشيوعيين اللامعين منذ ثلاثينات المؤرن العشرين و أربعيناته فما بالك بالعقود التالية !

هذا و قد شرح بوب أفاكيان سنة 1979 في كتابه " المساهمات الخالدة لماوتسي تونغ " مجمل أوجه الإضافات النظرية للقائد البروليتاري الأممي إلى الماركسية – الينينية في مكوّناتها الثلاثة ( الإقتصاد السياسي و الفلسفة و الإشتراكية ) لتمسي بفضله ماركسية – لينينة – ماوية . وبإقتضاب شديد نلخص في كلمات ما ورد في ذلك الكتاب فنقول إنّ ماو أغنى الفهم الماركسي- اللينيني للثورة في المستعمرات و أشباه المستعمرات و الإستراتيجيا و التكتيك العسكريين لحرب الشعب ؛ و أثرى الماركسية – اللينينية من حيث دور البنية الفوقية في علاقة بالبنية التحتية و دور فنّ و الثقافة و الوعي إلخ ؛ و عمّق الفهم المادي الجدلي و طبقه عمليًا مؤكّدا أنّ قانون التناقض / وحدة الأضداد هو القانون الأساسي للجدلية و أنّ الكمّي و النوعي ليس قانونا للجدلية و إنّما هو تناقضا و أنّه لا وجود لقانون نفي النفي إلى آخره . و نظّر الكمّي و النوعي الإشتراكي القائم على رجلين و طبقه عمليًا خلال الثورة الإشتراكية و البناء الإشتراكي ما شمل علاقة الفلاحة بالصناعة الثقيلة بالصناعة الخفيفة و الكمونات الشعبية و هكذا . ومعلوم أنّ ماو أغني الإشتراكية و طوّر و كرّس نظرية مواصلة الثورة في ظلّ دكتاتورية البروليتاريا و الثورة الإشتراكي و قطع مزيد الخطوات بإتجاه الشيوعية . و قد صارع ماو تسي تونغ و هزم على الطريق الإشتراكي و قطع مزيد الخطوات بإتجاه الشيوعية . و قد صارع ماو تسي تونغ و هزم المروحات منظّري التحريفية المعاصرة سواء منهم السوفيات أم الفرنسيين أم الإيطاليين أو اليوغسلافيين أم الويغسلافيين

إلخ مؤلّفا أو مشرفا على تأليف أرقى الكتب و المقالات الماركسية – اللينينية – الماوية فى المادية الجدلية و الإقتصاد السياسي و الإشتراكية و منها:

#### - أ- مقالات و كتب الصراع ضد المعاصرة التحريفية:

- حول التجربة التاريخية لدكتاتورية البروليتاريا ( أفريل 1956)
- مرة أخرى حول التجربة التاريخية لدكتاتورية الربوليتاريا (ديسمبر 1957)
  - عاشت اللينينية (أفريل 1960)
  - لنتحد تحت راية لينين الثورية (أفريل 1960)
  - الى الأمام على طريق لينين العظيم (أفريل 1960)
  - الخلافات بين الرفيق تغلياتي و بيننا (ديسمبر 1962)
  - مرة أخرى حول الخلافات بين الرفيق تغلياتي و بيننا (1963)
  - لنتحد على أساس تصريح موسكو و بيان موسكو (جانفي 1963)
- أصل الخلافات و تطورها بين قيادة الحزب الشيوعي السوفياتي و بيننا (1963)
  - حول مسألة ستالين(سبتمبر 1963)
    - هل يو غسلافيا بلد اشتراكى ؟
  - مدافعون عن الحكم الاستعماري الجديد.
  - خطان مختلفان حول مسألة الحرب و السلم (1963)
  - سياستان للتعايش السلمي متعارضتان تماما (1963)
  - إقتراح حول الخط العام للحركة الشيوعية العالمية (1963)
- حقيقة تحالف قادة الحزب الشيوعي السوفياتي مع الهند ضد الصين ( نوفمبر 1963)
  - من أين أتت الخلافات؟ رد على توريز و رفاق آخرين (فيفرى 1963)
    - سبع رسائل .
    - قادة الاتحاد السوفياتي أكبر انشقاقيى عصرنا .
      - الثورة البروليتارية وتحريفية خروتشوف.
        - اللينينية و التحريفية المعاصرة (1963)
          - مرآة التحريفيين (1963)
- شيوعية خروتشوف المزيفة و الدروس التاريخية التي تقدمها للعالم (جويلية 1964)
  - لنناضل الى الآخر ضد تحريفية خروتشوف (جوان 1965)
  - لنميط اللثام عن التحريفيين السوفيات بصدد ثقافة الشعب كله (أكتوبر 1967)
- التحريفيون السوفيات يطورون اقتصادا رأسماليا على طول الخط (أكتوبر 1967)
  - السينما السوفياتية في خدمة إعادة التركيز الشامل للرأسمالية (أكتوبر 1967)
- براهين دامغة عن اعادة تركيز الرأسمالية من طرف التحريفيين السوفيات في المناطق الريفية (نوفمبر 1967)
  - دكتاتورية برجوازية يمارسها التحريفيون في الاتحاد السوفياتي (نوفمبر 1967)
    - التحريفيون السوفيات يحولون حزب لينين الى حزب تحريفي (نوفمبر 1967)
- النتائج الشهيرة لتطبيق طغمة التجريفيين السوفيات ل" سياسة اقتصادية جديدة "( نوفمبر 1967)

- الخط التحريفي في التعليم في الاتحاد السوفياتي ( نوفمبر 1967)
- ماهي اذا "رفاهة الشعب كله" التي يفتخر بها التحريفيون السوفيات؟ ( ديسمبر 1967)
  - ليسقط القياصرة الجدد (1969)
- بتحركاتها العنيدة ضد الصين ، لا تفعل طغمة التحريفيين السوفيات سوى حفر قبرها (مارس 1969)
  - لينينية أم امبريالية اشتراكية ؟ (أفريل 1970)
  - الامبريالية الاشتراكية السوفياتية جزء من الامبريالية العالمية (ديسمبر 1975).

### - ب- مقالات قادة ماويين زمن الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى:

- مقالات تشانغ تشنغ ( زوجة ماو و رفيقة دربه )،
  - مقالات تشغ تشن تشياو ؟
    - مقالات ياو وان يوان .

و بعض هذه النصوص تضمّنه كتاب شادي الشماوي ، " قيادات شيوعية ، رموز ماوية " و جلّها إن لم يكن كلّها موثّقة بالأنجليزية في كتاب ريموند لوتا ، " و خامسهم ماو " ، بانر براس ، شيكاغو ، سنة 1978 و محتوياته تجدونها بالملحق الخامس لهذا المقال .

#### - ت- كتب :

- المعرفة الأساسية للحزب ، شنغاي 1974.
- كتاب الإقتصاد السياسي شنغاي 1974.
- الإمبريالية اليوم ، منشورات القرن أ 100 ، بالفرنسية ، باريس 1976.
- لندرس الإقتصاد السياسي ، منشورات القرن أ 100 ، بالفرنسية ، باريس 1976.
  - المادية الجدلية ، منشورات القرن أ 100 بالفرنسية ، باريس 1976 .
- الإقتصاد الريفي في الصين ، منشورات القرن أ 100 بالفرنسية ، باريس 1976 .
  - فساد الإتحاد السوفياتي ، منشورات القرن أ 100 بالفرنسية ، باريس 1976 .
- التاريخ الإقتصادي للبلدان الرأسمالية العظمى ، منشورات القرن أ 100 بالفرنسية ، باريس 1977 ( و قد نشر في بيكين في أكتوبر 1975 ، منشورات الشعب ).

إلخ ...

#### 3- و الماويّون الحقيقيّون على خطى ماو تسى تونغ سائرون:

لقد أثرى ماو تسى تونغ المصادر و المكونات الثلاثة للماركسية فى الفلسفة و الإقتصاد السياسي و الإشتراكية و على خطاه واصل الماويون الحقيقيون المسيرة و ألفوا المقالات و الكتب النظرية ذات المستوى العالي جدّا و يكفى أن يلقي القرّاء نظرة على مضامين مجلّة الحركة الأممية الثورية التى جمّعت فى إطارها غالبية القوى الماوية من 1984 إلى 2006 ، " عالم نربحه " على الرابط التالى على الأنترنت:

#### www.awtw.org

وعلى مضامين مؤلّفات و خطابات بوب أفاكيان صاحب كتاب " المساهمات الخالدة لماوتسى تونغ " للتأكّد من ذلك والرابط على الأنترنت هو :

#### www.revcom.us

و على محتويات مقالات مجلّة " تمايزات " ، مجلّة الحزب الشيوعي الثوري ، الولايات المتحدة الأمريكية على :

#### www.demarctions-journal.org

و باللغة العربيّة ، تمثّل المقالات و الكتب التى ترجمها شادى الشماوي و المتوفّرة على موقع الحوار المتمدّن ( بمكتبة الحوار المتمدّن و بالقسم الفرعي الشادي الشماوي ) وليمة لمن يودّ الإبحار فى القضايا النظرية و الماوية و من مستوى راقى للغاية .

لأنّ أعداء الماوية لا يقدرون على مجاراة ماو تسى تونغ (و المنظّرين الماويين الحقيقيين) في مجال النظريّة و لا يقدرون على مقارعة أفكاره مباشرة و بالحجّة و الدليل يعمدون إلى قلب الأوضاع رأسا على عقب فيظهرون أنفسهم كمنظّرين من الطراز العالي و النادر و يصوّرون زورا و بهتانا ماو تسى تونغ و الماويين ك " أصحاب فقر نظري "!!! يبدو أنّ أعداء الماوية يتنقّلون على رؤوسهم عوض التنقّل على الرجلين فتحصل لديهم صورة مقلوبة عن الواقع الموضوعي و الحقيقة الموضوعيّة للفقر والثراء النظري!

\_\_\_\_\_\_

### VII - الديمقراطية القديمة و الديمقراطية الجديدة :

و في إرتباط بمسألة إثراء ماو تسى تونغ للنظرية ، نتطرّق هنا إلى نقطة خاصة هي الديمقر اطية القديمة و الديمقر اطية الماوية و كيف أثرت علم الشيوعيّة .

#### 1- إنعدام إمكانية الثورة الديمقر اطية القديمة في عصر الإمبريالية و الثورة الإشتراكية:

وقبل كلّ شيء ، ننبّه القرّاء إلى سؤال يتردّد هذه الأيّام لدى بعض المفكّرين بشأن الأحداث التى شهدتها و تشهدها بعض البلدان العربية و التى يطلق عليها من لم يفقهوا شيئا من التاريخ أو الناظرين له بعيون رجعية أو إمبريالية ، " ثورة " و " ربيعا " إلخ و الواقع يثبت المرّة تلو المرّة عكس ذلك تماما ، و هذا السؤال هو لماذا لم تقدر البلدان العربية منذ القرن التاسع عشر أن تنجز ثورة ديمقراطية تقطع مع الإمبريالية و الرجعية المحلّية وتنهض و لو في مسار رأسمالي برجوازي يشبه و لو قليلا ما عرفته اليابان مثلا ؟ و الجواب لدي من درس العصر و متطلّبات الثورة فيه من منظور علمي كما فعل ماو تسى تونغ في منتهى البساطة : في عصر الإمبريالية و الثورة الإشتراكية ، لم يعد من الممكن إنجاز ثورات ديمقراطية قديمة مثل تلك التي عرفتها أوروبا في القرنين السابع عشر و الثامن عشر في المستعمرات و المستعمرات و المستعمرات و المستعمرات الجديدة و أشباه المستعمرات و ما يظلّ ممكنا هو الثورات الديمقراطية الجديدة كتيّار من تيّاري الثورة البروليتارية العالمية ( الثورة الإشتراكية في البلدان الرأسمالية — المبريالية ) .

#### 2- الثورة الديمقر اطية الجديدة:

و قد فصلنا القول في المسألة منذ العدد الأوّل من نشريّتنا " لا حركة شيوعية ثوريّة دون ماويّة! " و منه نقتبس لكم هذه الفقرات التالية:

### " الديمقراطية القديمة أم الديمقراطية الجديدة ؟

" إنّ التناقضات المختلفة من حيث طبيعتها لا يمكن أن تحلّ إلا بطرق مختلفة طبيعيّا ". (ماوتسى تونغ، " في التناقض").

كانت الثورات الديمقراطية القديمة ضد الإقطاع، قبل القرن العشرين، ثورات برجوازية تفرز دولا رأسمالية برجوازية. أمّا الثورات الديمقراطية الجديدة فتتعارض تمام التعارض مع الديمقراطية القديمة أي مع الديمقراطية البرجوازية الراسمالية-الإمبريالية بمعنى أنّ نتيجة الثورة الديمقراطية الجديدة الحقّة لن تكون دولة ديمقراطية قديمة برجوازية و مجتمع رأسمالي تسوده البرجوازية و إنّما دولة ديمقراطية جديدة ، دولة ديمقراطية شعبية لطبقات ثورية مناهضة للإمبريالية و البرجوازية الكمبرادورية / البيروقراطية و الإقطاع تقودها البروليتاريا و تمهّد الطريق للثورة الإشتراكية كجزء من الثورة البروليتارية العالمية .

بهذا المعنى الديمقر اطية الجديدة مرحلة إنتقالية من مجتمع المستعمرات الجديدة أو أشباه المستعمرات إلى مجتمع مستقل ديمقر اطي بقيادة بروليتارية و بتحالف وثيق مع الفلاحين الفقراء كخطوة اولى تليها خطوة

ثانية لبناء مجتمع إشتراكي و هذا تيّار من تياّري الثورة البروليتارية العالمية و تياّرها الثاني هو الثورات الإشتراكية في البلدان الرأسمالية الإمبريالية.

و لشرح الديمقراطية الجديدة كتب ماو عام 1940 كتيبًا لم يكن في منتهي الأهمية لإنتصار الثورة في الصين فحسب بل بات ذا مغزى عالمي و أحد أهم مساهمات ماو تسى تونغ في تطوير علم الثورة البروليتارية العالمية ، و منه نقتطف لكم الفقرات التالية الطويلة نسبيًا للضرورات التي ألمحنا إليها في المقدّمة:

--- " في هذا العصر إذا نشبت في أي بلد مستعمر أو شبه مستعمر ثورة موجهة ضد الإمبريالية ، أي ضد البرجوازية العالمية و الرأسمالية العالمية، فهي لا تنتسب إلى الثورة الديمقراطية البرجوازية العالمية بمفهومها القديم ، بل تنتسب إلى مفهوم جديد ، و لا تعدّ جزءا من الثورة العالمية القديمة البرجوازية و الرأسمالية ، بل تعدّ جزءا من الثورة العالمية الجديدة ، أي جزءا من الثورة العالمية الإشتراكية البروليتارية. و إنّ مثل هذه المستعمرات و شبه المستعمرات الثورية لم تعد تعتبر في عداد حليفات الجبهة الرأسمالية العالمية المضادة للثورة ، بل أصبحت حليفات للجبهة الإشتراكية العالمية الثورية." ( من فقرة " الثورة الصينية جزء من الثورة العالمية " ).

--- "إن الجمهورية الديمقراطية الجديدة تختلف عن الجمهورية الرأسمالية من النمط الأوربي الأمريكي القديم والخاضعة لديكتاتورية البرجوازية ، إذ أن هذه الأخيرة هي جمهورية الديمقراطية القديمة التي قد فات أوانها ، و من جهة أخرى فإنها تختلف أيضا عن الجمهورية الإشتراكية من النمط السوفياتي والخاضعة لديكتاتورية البروليتاريا ،فإن مثل هذه الجمهورية الاشتراكية تزدهر في ارض الاتحاد السوفياتي وسوف تعمم في جميع البلدان الراسمالية ، وأكيد أنها ستصبح الشكل السائد لتركيب الدولة والسلطة السياسية في جميع البلدان المتقدمة صناعيا . ولكن مثل هذه الجمهورية ، خلال فترة تاريخية معينة لا تصلح للثورات في البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة ، ولذا فلا بد أن يتبنى خلال تلك الفترة التاريخية المعينة شكل ثالث للدولة في ثورات جميع البلدان المستعمرة والشبه المستعمرة . ألا و هو جمهورية الديمقراطية الجديدة . وبما أن هذا الشكل مناسب خلال فترة تاريخية معينة ، فهو شكل انتقالي، ولكنه ضروري لا بديل له." (من فقرة " سياسة الديمقراطية الجديدة ")

--- " ان الجمهورية التي يجب إقامتها ... لا بد أن تكون جمهورية للديمقراطية الجديدة سياسيا واقتصاديا على حد سواء . ستكون المصاريف الكبرى والمشاريع الصناعية والكبرى ملكا للجمهورية " إن كافة المشاريع أكانت صينية أم أجنبية والتي تحمل طابعا احتكاريا أو هي أكبر من أن يديرها الأفراد، مثل المصارف والسكك الحديدية والخطوط الجوية يجب ان تشرف عليها الدولة وتديرها ، حتى لا يستطيع الرأسمال الخاص أن يسيطر على وسائل معيشة الشعب ، هذا هو المبدأ الرئيسي لتحديد الرأسمال " .. ففي الجمهورية الديمقراطية الجديدة الخاضعة لقيادة البروليتاريا سيكون القطاع العام ذا طبيعة اشتراكية ، وهو يشكل القوة القائدة في مجموع الاقتصاد القومي بيد ان هذه الجمهورية لا تصادر الأملاك الرأسمالية الخاصة الأخرى ، ولا تحظر تطور الإنتاج الرأسمالي الذي " لا يسطر على وسائل معيشة الشعب " وذلك لأن اقتصاد الصين لا يبرح متخلفا جدا .

وستتخذ هذه الجمهورية بعض التدابير اللازمة من أجل مصادرة أراضي ملاك الأراضي وتوزيعها على الفلاحين الذين لا يملكون أرضا أو يملكون قطعا صغيرة ، تطبق بذلك شعار ... القائل " الأرض لمن يفلحها " وتلغى العلاقات الإقطاعية في المناطق الريفية ، وتحيل ملكية الأرض إلى الفلاحين . أما اقتصاد الفلاحين الأغنياء في المناطق الريفية فوجوده مسموح به . تلك هي سياسة تحقيق المساواة في ملكية الأرض و شعار " الأرض لمن يفلحها " هو الشعار الصحيح الذي يترجم تلك السياسة. وفي هذه المرحلة لن نسعى على العموم الى إقامة الزراعة الاشتراكية . بيد ان أنوعا مختلفة من الاقتصاديات التعاونية التي تكون قد تطورت على أساس " الأرض لمن يفلحها " سوف تحتوي على عناصر اشتراكية" ( من فقرة " إقتصاد الديمقر اطية الجديدة ").

---" أمّا الثقافة الجديدة فهي إنعكاس إيديولوجي للسياسة الجديدة و الإقتصاد الجديد وهي كذلك في خدمتها." ( من فقرة : ثقافة الديمقراطية الجديدة.) " إنّ ثقافة الديمقراطية الجديدة هذه ثقافة وطنية تعارض الإضطهاد الإمبريالي و تنادي بالمحافظة على كرامة الأمة ... و إستقلالها. هذه الثقافة تخصّ أمتنا ، و تحمل خصائصها الوطنية. و يجب عليها أن ترتبط بالثقافة الإشتراكية و ثقافة الديمقراطية الجديدة لسائر الأمم ، بحيث تتشرّب من بعضها البعض و تتبادل المساعدة لتتطوّر سويًا في سبيل تشكيل ثقافة جديدة للعالم ... إنّ ثقافة الديمقراطية الجديدة هذه ثقافة علمية تعارض سائر الأفكار الإقطاعية و الخرافية و تنادي بالبحث عن الحقيقة من الوقائع، و بالإلتزام بالحقيقة الموضوعية ، كما تنادى بالوحدة بين النظرية و الممارسة العملية... إنّ ثقافة الديمقراطية الجديدة هذه هي ثقافة جماهيرية وهي بالتالي ديمقراطية . و ينبغي لها أن تخدم الجماهير الكادحة من العمّال و الفلاحين الذين يشكّلون أكثر من 90% من سكّان بلادنا ، و أن تصبح بصورة تدريجية ثقافتهم الخاصة." ( من فقرة " ثقافة وطنية علمية جماهيرية ").

و عليه ، واهمون هم أولئك الذين يتصوّرون إمكانية وجود مجتمع رأسمالي ديمقراطي برجوازي على غرار ما يوجد في أوروبا ، في المستعمرات الجديدة و أشباه المستعمرات في حين أنّ هذه الإمكانية منعدمة تاريخيا وواقعيّا و القوى القومية و "اليسارية" المرتكبة لإنحراف قومجي ،الداعية للتحرّر الوطني رئيسيا و المتناسية للطابع الديمقراطي أو المقلّصة من أهمّيته مشدّدة على مواجهة العدق الإمبريالي غاضة الطرف عن البرجوازية الكمبرادورية/البيروقراطية ( و متحالفين معها أحيانا ) و الإقطاع على خطإ واضح و جلي ؛ و القوى " اليسارية " التي تشدّد التشديد كلّه على الطابع الديمقراطي بمعنى الحرّيات السياسية حصريا تقريبا مخطئة هي الأخرى لتقليصها لمضمون الثورة التي تتطلبها المرحلة في المستعمرات المستعمرات و طبيعتها و إستهتارها بالجبال الرواسي الثلاثة ألا وهي الإمبريالية و البرجوازية الكمبرادورية و الإقطاع.

### الديمقراطية الجديدة تطوير لعلم الثورة البروليتارية العالمية أم تحريف له ؟

رغم محاولات الحركة الشيوعية العالمية و الأممية الشيوعية بقيادة البلاشفة الذين كانوا على رأس جماهير الشعب في إنجاز ثورة أكتوبر المجيدة ،أن تطوّر خطّا متكاملا للثورة في المستعمرات و أشباه المستعمرات ،فإنّ لينين أقرّ بمحدودية تلك الجهود و بالحاجة الأكيدة لتطوير طرق جديدة و عدم إتباع

طريق أكتوبر و قد صرّح في تقرير في المؤتمر الثاني لعامة روسيا للمنظمات الشيوعية لشعوب الشرق في 22 نوفمبر 1919 ، بالأتي :

" أنتم تمثلون منظمات شيوعية و أحزابا شيوعية تنتسب لمختلف شعوب الشرق . و ينبغى لى أن أقول إنه إذا كان قد تيسر للبلاشفة الروس إحداث صدع فى الإمبريالية القديمة ، إذا كان قد تيسر لهم القيام بمهمة فى منتهى العبر وإن تكن فى منتهى النبل هي مهمة إحداث طرق جديدة للثورة ، ففى إنتظاركم أنتم ممثلى جماهير الكادحين فى الشرق مهمة أعظم و أكثر جدة ... وفى هذا الحقل تواجهكم مهمة لم تواجه الشيوعيين فى العالم كله من قبل : ينبغى لكم أن تستندوا فى الميدانين النظري و العملي إلى التعاليم الشيوعية العامة و أن تأخذوا بعين الإعتبار الظروف الخاصة عبر الموجودة فى البلدان الأوروبية كي يصبح بإمكانكم تطبيق هذه التعاليم فى الميدانين النظري و العملي فى ظروف يؤلف فيها الفلاحون الجمهور الرئيسي و تطرح فيها مهمة النضال لا ضد رأس و العملي فى ظروف يؤلف فيها الفلاحون الجمهور الرئيسي و تطرح فيها مهمة النضال لا ضد رأس أطيب الثمرات ، إذ تجذب إلى النضال تلك الجماهير التى لم يسبق لها أن إشتركت فى النضال ، و تتيح أطيب الثمرات ، إذ تجذب إلى النضال تلك الجماهير التى لم يسبق لها أن إشتركت فى النضال ، و تتيح لكم من الجهة الأخرى الإرتباط أوثق إرتباط بالأممية الثالثة بفضل تنظيم الخلايا الشيوعية فى الشرق فى النضال العام الذى بدأته روسيا . لا بد لكم من وضع هذه القضية و من حلها بخبرتكم الخاصة ..."

و بفضل التجارب العملية و النظرية، السلبية منها و الإيجابية، المراكمة وإستجابة لمتطلبات واقع المستعمرات الجديدة و اشباه المستعمرات ،طور ماوتسى تونغ ضمن مساهماته العديدة فى تطوير علم الثورة البروليتارية العالمية و الماركسية فى مكوناتها الثلاثة ، طرقا جديدة للثورة بداية مع ثورة الديمقراطية الجديدة ثم الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى لمواصلة الثورة فى ظلّ دكتاتورية البروليتاريا.

و إثر وفاة القائد البروليتاري الصيني العظيم و إنقلاب التحريفيين في الصين معيدين تركيز الرأسمالية هناك ، نظم هجوم سافر على ماو تسى تونغ و مساهماته التى أثبت التاريخ صحتها ، من طرف الإمبريالية العالمية و الرجعية و التحريفيين الصينيين و كذلك الخوجيين عبر العالم و إنبري الشيوعيون الثوريون الماويون حقّا للدفاع عن إرث ماو تسى تونغ الذي هو إرث البروليتاريا الثورية العالمية و خاضوا جملة من الصراعات على شتى الأصعدة أدّت ضمن ما أدّت إليه إلى تشكيل الحركة الأممية الثورية سنة 1984 من عدّة أحزاب و منظمات من جميع قارات الكوكب أصدرت بيانا عالميا في تلك السنة منه نقتطف لكم بضعة فقرات متصلة بالموضوع الذي نحن بصدده وبدروس متعلّقة بهذا النوع من الثورات :

" و لا تزال النظرية التى بلورها ماو تسى تونغ خلال السنوات الطويلة للحرب الثورية فى الصين تمثل المرجع الأساسي لصياغة الإستراتيجيا و التكتيك الثوريين فى البلدان المستعمرة و شبه المستعمرة أو المستعمرات الجديدة . فى هذه البلدان تمثل الإمبريالية الأجنبية و كذلك البرجوازية البيروقراطية

"والكمبرادورية" و الإقطاعيون- بإعتبار الطبقتين الأخيرتين طبقات تابعة و مرتبطة بقوة بالإمبريالية- مرمى الثورة (هدفها). و تعبر الثورة في هذه البلدان مرحلتين: ثورة أولى هي الثورة الديمقراطية الجديدة التي تؤدي مباشرة فيما بعد إلى ثورة ثانية هي الثورة الإشتراكية. و طبيعة و هدف و مهام المرحلة الأولى من الثورة تخوّل للبروليتاريا وتقتضى منها إقامة جبهة واسعة متحدة تجمع كل الطبقات و الشرائح الإجتماعية التي يمكن كسبها لمساندة برنامج الديمقراطية الجديدة. و مع ذلك ، فإن البروليتاريا تسعى إلى بناء هذه الجبهة المتحدة بما يتفق مع مبدأ تطوير و دعم قواها الذاتية المستقلة وهو ما يستتبع مثلا أنه على البروليتاريا أن تكون لها قواتها المسلحة الخاصة متى حتمت الظروف ذلك و أنه عليها أن تفرض دورها القيادي تجاه قطاعات الجماهير الثورية خاصة تجاه الفلاحين الفقراء. و يتخذ هذا عليها أن تفرض دورها القيادي تجاه فطاعات الجماهير الثورية خاصة تجاه الفلاحين الفقراء. و يتخذ هذا التحالف كمحور أساسي له تحالف العمال مع الفلاحين كما يجب أن تحتل الثورة الزراعية (أي النضال ضد الإستغلال شبه الإقطاعي في الريف و /أو شعار " الأرض لمن يفلحها ") مكانة مركزية في برنامج الديمقراطية الجديدة . ...

و من أجل تتويج ثورة الديمقراطية الجديدة، يترتب على البروليتاريا أن تحافظ على دورها المستقل و أن تكون قادرة على فرض دورها القائد في النضال الثوري وهو ما تقوم به عن طريق حزبها الماركسي -اللينيني-الماوي . و قد بينت التجربة التاريخية مرارا و تكرارا أنه حتى إذا ما إشتركت فئة من البرجوازية الوطنية في الحركة الثورية فإنها لا تريد (ولا تستطيع) قيادة ثورة الديمقراطية الجديدة و من البداهة إذا ألا توصلها إلى نهايتها. كما بينت التجربة التاريخية أن "جبهة معادية للإمبريالية " (أو "جبهة ثورية " أخرى من هذا القبيل ) لا يقودها حزب ماركسي-لينيني-ماوي لا تؤدى إلى نتيجة حتى إذا ما كانت هذه الجبهة (أو بعض القوى المكوّنة لها) تتبنى خطا "ماركسيا" معينا أو بالأحرى ماركسيا كاذبا . و بالرغم من أن هذه التشكيلات الثورية قد قادت أحيانا معاركا بطولية بل و سدّدت ضربات قوية للإمبريالية ، فإنها أظهرت أنها عاجزة على المستوى الإيديولوجي و التنظيمي ، عن الصمود أمام التأثيرات الإمبريالية و البرجوازية. وحتى في الأماكن التي تمكّنت فيها هذه العناصر من إفتكاك السلطة، فإنها بقيت عاجزة عن تحقيق تغيير ثوري كامل للمجتمع فإنتهت جميعا ، إن عاجلا أم آجلا ، بأن قلبتها الإمبريالية أو أن تحولت هي نفسها إلى نظام رجعي جديد يعمل اليد في اليد مع الإمبرياليين . و يمكن للحزب الشيوعي في الوضعيات التي تمارس فيها الطبقات المسيطرة ديكتاتورية عنيفة أو فاشية أن يستغل التناقضات التي يخلقها هذا الوضع بما يدعم الثورة الديمقراطية الجديدة و أن يعقد إتفاقات أو تحالفات مؤقتة مع عناصر من طبقات أخرى . و لكن هذه المبادرات لا يمكن لها أن تنجح إلا إذا واصل الحزب المحافظة على دوره القيادي و إستعمل هذه التحالفات في النطاق المحدّد بمهمته الشاملة و الرئيسية و المتمثلة في إنجاح الثورة ، دون أن يحوّل النضال ضد الديكتاتورية إلى مرحلة إستراتيجية للثورة بما أن محتوى النضال المعادي للفاشية ليس إلا محتوى الثورة الديمقراطية الجديدة ويتعين على الحزب الماركسي -اللينيني- الماوي لا فقط أن يسلُّح البروليتاريا و الجماهير الثورية بوسائل فهم طبيعة المهمّة الموكولة للإنجاز مباشرة (إنجاح الثورة الديمقراطية الجديدة ) و الدور و المصالح المتناقضة لممثلى مختلف الطبقات (الصديقة أو العدوّة) و لكن أيضا أن يفهمهم ضرورة تحضير الإنتقال إلى الثورة الإشتراكية وواقع أن الهدف النهائي يجب أن يكون الوصول إلى الشيوعية على مستوى العالم.

ينطلق الماركسيون اللينينيون الماويون من مبدإ أن على الحزب أن يقود الحرب الثورية بما يجعلها حرب جماهير حقيقية و يجب عليهم حتى خلال الظروف العسيرة التى تفرضها الحرب أن يعملوا على تربية واسعة للجماهير و مساعدتها على بلوغ مستوى أرقى نظريا و إيديولوجيا و من أجل ذلك يتوجب تأمين نشر و تطوير صحافة شيوعية منتظمة الصدور و العمل على أن تدخل الثورة الميادين الثقافية ولى البلدان المستعمرة و شبه المستعمرة (أو المستعمرات الجديدة)، تمثّل الإنحراف الرئيسي فى الفترة الأخيرة (و لا تزال) فى الميل إلى عدم الإعتراف أو إنكار هذا التوجه الأساسي للحركة الثورية فى مثل هذه البلدان : الميل إلى إنكار الدور القيادي للبروليتاريا و للحزب الماركسي اللينيني الماوي و إلى رفض أو تشويش إنتهازي لنظرية حرب الشعب و إلى التخلى عن بناء جبهة متحدة على أساس تحالف العمال و الفلاحين تقودها البروليتاريا .

و قد تجلى هذا الإنحراف التحريفي في الماضي في شكل " يساري " أو في شكل يميني مفضوح . و لطالما نادى التحريفيون الجدد ب " الإنتقال السلمي للإشتراكية " (و خصوصا إلى حدود الماضى القريب) و سعوا إلى دعم القيادة البرجوازية في نضالات التحرر الوطني و لكن هذه التحريفية اليمينية التي لا تخفي سياستها الإستسلامية ، كانت دائما ما تجد صداها في شكل آخر للتحريفية تتقاطع معها اليوم أكثر فأكثر : نوع من التحريفية المسلحة " اليسارية " تدعو لها فيمن يدعو لها ، من حين لأخر القيادة الكوبية و تؤدي إلى سحب الجماهير بعيدا عن النضال المسلح و التي تدافع عن فكرة دمج كل مراحل الثورة و عدم القيام إلا بثورة واحدة، ثورة إشتراكية مزعومة. و تؤدي هذه السياسة عمليا إلى محاولة دفع البروليتاريا إلى أفق محدود جدا و إلى إنكار واقع أن على الطبقة العاملة أن تقود الفلاحين و قوى أخرى وأن تسعى بذلك إلى تصفية كاملة للإمبريالية و للعلاقات الإقتصادية و الإجتماعية المتخلفة و المشوّهة التي يتمّعش منها رأس المال الأجنبي و التي يجتهد في تدعيمها . و يمثل هذا الشكل من التحريفية اليوم واحدة من الوسائل الرئيسية التي يستعملها الإمبرياليون الإشتراكيون للإندساس في نضالات التحرر الوطني و مراقبتها .

ويجب على الماركسيين-اللينينيين -الماويين ، حتى يمكّنوا تطور الحركة الثورية في المستعمرات و أشباه المستعمرات (أو المستعمرات الجديدة) من إتخاذ توجه صحيح ، أن يواصلوا تكثيف النضال ضد كلّ أشكال التحريفية و الدفاع عن مساهمات ماو بإعتبارها أساسا نظريا ضروريا من أجل تحليل عميق للظروف الملموسة و بلورة خط سياسي مناسب في مختلف البلدان من هذا النوع . ( من فقرة " المهام في المستعمرات و أشباه المستعمرات (أو المستعمرات الجديدة) ")

و عقب أقل من عقد من النضال النظري و العملي و تطوير منظّمات و أحزاب و حرب الشعب في عدّة بلدان لا سيما في البيرو في ثمانينات القرن العشرين ، خطت الحركة الأممية الثورية خطوة نوعية أخرى بتبنيها للماركسية-اللينينية-الماوية و إعتبارها الماوية مرحلة ثالثة جديدة و أرقى في علم الثورة البروليتارية العالمية وهي تفسّر مساهمات ماو تسى تونغ في " لتحي الماركسية – اللينينية - الماوية " سنة 1993خطّت الأسطر التالية بشأن الثورة الديمقراطية الجديدة :

" و تمكّن ماوتسي تونغ من حلّ مسألة كيفية إنجاز الثورة في بلد تهيمن عليه الإمبريالية . فالطريق الأساسي الذي رسمه للثورة الصيني قيمت بمثل مساهمة لا تقدر بثمن في نظرية وممارسة الثورة وهي مرشد لتحرير الشعوب التي تضطهدها الإمبريالية. و هذا الطريق يعنى حرب الشعب و محاصرة الأرياف للمدن ويقوم على الكفاح المسلح كشكل أساسي للنضال وعلى الجيش الذي يقوده الحزب كشكل أساسي لتنظيم الجماهير وإستنهاض الفلاحين وخاصة الفقراء منهم و على الإصلاح الزراعي و بناء جبهة موحدة بقيادة الحزب الشيوعي وذلك قصد القيام بثورة الديمقراطية الجديدة ضد الامبريالية والإقطاع والبرجوازية البيروقراطيسة و تركيز ديكتاتورية الطبقات الثورية تحت قيادة البروليتاريا كتمهيد ضروري للثورة الإشتراكية التي يجب أن تتلو مباشرة إنتصار المرحلة الاولى من الثورة . وقدم ماو الأطروحة المتمثلة في " الأسلحة السحرية الثلاثة " : الحزب والجيش والجبهة المتحدة "

و بناء على ما تقدّم نستشف أنّ الديمقراطية الجديدة ليست تحريفا و تشويها لعلم الثورة البروليتارية العالمية و إنّما هي تطوير خلاّق قائم على دراسات وتجارب عملية في الصين طوال عقود من الحرب الأهلية و على حقيقة أثبت تاريخ الصراع الطبقي في الصين و غيرها من البلدان صحّها و انّ مدعي اتباع طريق أكتوبر – الإنتفاضة المسلحة المتبوعة بحرب أهلية و ليس حرب الشعب و محاصرة الريف للمدن- يطرحون طريقا خاطئا لن يقدر الشعب إذا ما إنتهجه أن يحقّق التحرّر الديمقراطي الجديد و التمهيد للثورة الإشتراكية كجزء من الثورة البروليتارية العالمية و في تحالف مع التيار الأخر للثورات البروليتارية ، تيار الثورات الإشتراكية في البلدان الرأسمالية –الإمبريالية. و كلّ القوى الشرعوية و الإصلاحية "الديمقراطية " من الطراز القديم التي تسعى إلى العمل في إطار دولة الإستعمار الجديد لن تستطيع أبدا ان تنجز الثورة الديمقراطية الجديدة التي تستدعى القضاء على هذه الدولة لبناء دولة الديمقراطية الجديدة عوضا عنها و على أنقاضها.

### الثورة الديمقراطية الجديدة / الثورة الوطنية الديمقراطية:

فى خضم الجدال الكبير للحزب الشيوعي الصيني و على رأسه ماو تسى تونغ ضد التحريفية المعاصرة منذ الخمسينات و خاصة الستينات ، صاغ الرفاق الماويون الصينيون وثيقة تاريخية مثلت حجر الزاوية في القطع النظري و العملي مع التحريفية المعاصرة السوفياتية منها و اليوغسلافية و الفرنسية و الإيطالية ...و في بناء الحركة الماركسية-اللينينية العالمية و نقصد " إقتراح حول الخطّ العام للحركة الشيوعية العالمية " بتاريخ يونيو/ حزيران عام 1963 (دار النشر بالغات الأجنبية ، بيكين 1963) . في تناقض مع الأطروحات التحريفية المعاصرة و للتشديد على التناقضين الأساسيين الذين على حركة التحرّر الوطني بقيادة شيوعية معالجتهما ، كتب الرفاق الماويون الصينيون ضمن النقطة 8 : الله مناطق آسيا و أفريقيا و أمريكا اللاتينية الواسعة هي المناطق التي تتجمّع فيها مختلف أنواع التناقضات في العالم المعاصر، و الإستعمار أضعف ما يكون سيطرة في هذه المناطق ، وهي مراكز عواصف الثورة العالمية التي تسدّد الأن الضربات المباشرة إلى الإستعمار. إنّ الحركة الوطنية الديمقراطية الثورية في هذه المناطق و حركة الثورة الإشتراكية العالمية هما التياران الربات المباشرة المعامية هما التياران المحركة الوطنية الديمقراطية الثورية في هذه المناطق و حركة الثورة الإشتراكية العالمية هما التياران المركة الوطنية الديمقراطية الثورية في هذه المناطق و حركة الثورة الإشتراكية العالمية هما التياران

التاريخيان العظيمان في عهدنا الحاضر. إنّ الثورة الوطنية الديمقراطية في هذه المناطق هي جزء هام من الثورة البروليتارية العالمية المعاصرة. " (ص 14)

وشرحوا مهام الأحزاب البروليتارية وحذّروها من مغبّة السقوط في خطإ التذيّل لقوى برجوازية أو إقطاعية في النقطة 9:

"و إذا أصبحت البروليتاريا ذيلا للإقطاعيين و البرجوازيين في الثورة ، فإنه لا يمكن أن يحقق نصر حقيقي كامل للثورة الوطنية الديمقراطية بل و حتى إذا تحقق نوع من النصر فإنّه من غير الممكن أيضا أن يوطّد ذلك النصر. و في مجرى النضالات الثورية التي تخوضها الأمم و الشعوب المضطهّدة يجب على الحزب البروليتاري أن يضع برنامجه الخاص به الذي هو كلّيا ضد الإستعمار و الرجعية المحلّية و من أجل الإستقلال الوطني والديمقراطية الشعبية، و عليه أن يعمل مستقلاً بين الجماهير و يوسّع بلا إنقطاع القوى التقدّمية و يكسب القوى الوسطى و يعزل القوى الرجعية؛و بذلك فقط يمكنه ان يسير بالثورة الوطنية الديمقراطية إلى النهاية و يوجه الثورة إلى طريق الإشتراكية." (ص 20) بالثورة الديمقراطية الديمقراطية التي طرحت في " الإقتراح..." صياغة مساوية و متماهية مع الثورة الديمقراطية الجديدة ، موجهة سياسيا إلى الحركة الشيوعية العالمية بكلمات مشدّدة على المهام الأساسية و الصراع ضد الأطروحات التحريفية المعاصرة. و قد تبنّت عديد الأحزاب و المنظّمات الماركسية-اللينينية عبر العالم حينها و في لاحق الأيام هذا المفهوم ، مفهوم الثورة الوطنية الديمقراطية.

وفى تونس مثلا ، أكّد عليه أنصار الحركة الماركسية-اللينينية بقيادة ماو تسى تونغ فى تناقض مع الأطروحات التروتسكية و التروتسكية الجديدة القائلة بطبيعة المجتم الرأسمالية وبالثورة الإشتراكية فى المستعمرات و أشباه المستعمرات، إلى درجة أن البعض بات فى السبعينات و الثمانينات من القرن العشرين يطلقون خطأ على أنفسهم إسم طبيعة الثورة المنشودة فى بلد شبه مستعمر شبه مستعمر ( الوطنيون الديمقراطيون بتلويناتهم العديدة) . و فى المغرب أيضا تبنّت الحركة الماركسية-اللينينية ، لا سيما " إلى الأمام"، أفكار ماو تسى تونغ ومفهوم الثورة الوطنية الديمقراطية و طبيعة المجتمع شبه المستعمر شبه الإقطاعي ( أنظروا: دفاعا عن التاريخ -موقع فكر ماو تسي تونغ في تجربة الحملم بالمغرب - طريق الثورة - ).

و في أواخر الستينات و إثر إعادة تشكيله و قطعه مع التحريفية المعاصرة إستجابة لدعوة "الإقتراح..." والحزب الشيوعي الصيني على رأس الحركة الماركسية-اللينينية العالمية لأن يتمايز الشيوعيون الثوريون على كافة الأصعدة مع هذه التحريفية ، إنطلق الحزب الشيوعي الفليبيني بعد إعادة تشكّله في حرب الشعب و بنى الجيش الشعبي الجديد كما شيّد الجبهة الوطنية الديمقراطية الشهيرة عالميّا . و ما إنفكّت هذه "الأسلحة السحرية الثلاثة " تناضل إلى يومنا هذا من أجل إنجاز الثورة الديمقراطية الجديدة كجزء من الثورة البروليتارية العالمية... و على من يرنو دراسة دقيقة و تقحّص عن كثب لأمثلة خاصة و ذات خصوصيات لبرامج الماويين في الثورة الديمقراطية الجديدة فعليه البحث في الأنترنت- مواقع الأحزاب التي نذكر- عن مثلا برنامج الحزب الشيوعي الفيليبيني و برنامج الحزب الشيوعي الهندي

(الماوي) و برنامج الحزب الشيوعي الإيراني (الماركسي- اللينيني- الماوي) إلخ. و تأسيسا على ما مرّ بنا و نظرا للتشويهات التي طالت مفهوم " الثورة الوطنية الديمقراطية "( من تذيّل للقوى القومية و الأصولية ؛ إلى الشرعوية و النقابوية /الإقتصادوية و الإنتفاضوية إلخ) و إنسجاما مع المفاهيم الماوية المتداولة عالميّا على الشيوعيين الماويين بذل قصارى الجهود النظرية و العملية لإزالة الغبار من على المضمون الأصلي و الحقيقي لهذا المفهوم و ربطه بالديمقراطية الجديدة في إتجاه ترسيخ مفهوم الثورة الديمقراطية الجديدة و نقترح أن نستعمل من هنا فصاعدا صيغة الثورة الديمقراطية الجديدة / الوطنية الديمقراطية للتمايز مع الأطروحات و المفاهيم غير الماوية ."

( إنتهى المقتطف )

\_\_\_\_\_

### VIII - تأبيد الإضطهاد و الإستغلال أم الثورة عليهما ؟

المشكل كما يشخصه السيّد عبد الله خليفة في مقاله الذي ننقد هو التطرّف الماوي و من ثمّة الحلّ هو الإعتدال و " الديمقر اطية الغربيّة " . لذلك لا نستغرب من ناحية أن يمدح صاحبنا الفيلسوف الصيني الرجعي كنفيشيوس المنظّر للإقطاعية على أنّه داعية إلى " التسامح " و أن يذمّ من الناحية الأخرى ، ماو تسى تونغ على أنّه " ثوري هائج " قاد " حرب عصابات ضارية " " عنيفة " و هل يتصوّر ناقد الماوية أنّ الثورة غير عنيفة ؟ ألم يرى كيف كانت الثورة البرجوازية الفرنسية أو الثورة البرجوازية في الولايات المتحدة الأمريكية وهي ترمز ل " الديمقر اطية الغربية " ؟

" ليست الثورة مأدبة و لا كتابة مقال و لا رسم صورة و لا تطريز ثوب ، فلا يمكن أن تكون بمثل تلك اللباقة و الوداعة و الرقة ، أو ذلك الهدوء و اللطف و الأدب و التسامح و ضبط النفس . إنّ الثورة إنتفاضة و عمل عنف تلجأ إليه إحدى الطبقات للإطاحة بطبقة أخرى." ( ماو تسى تونغ ، " تقرير عن تحقيقات في حركة الفلاحين في خونان" ( مارس- آذار – 1927)، المؤلّفات المختارة، المجلّد الأوّل.)

### 1- تأبيد الأوضاع السائدة هدف رجعى:

يند السيد عبد الله بالثوريين لأنهم يتمردون على العبودية و الإقطاعية و العبودية المأجورة. ودلالات كلمة " هائج " تحيل ضمن ما تحيل عليه على الثور الذي عادة ما يوصف بالهائج و كأننا بكاتبنا يريد أن يشبّه ماو تسى تونغ بالثور الهائج. و علاوة على ذلك ، يكيل السيد عبد الله المديح لمنظّري العبودية و الإقطاعية و " الديمقراطية الغربية " ، أي الديمقراطية البرجوازية الإمبريالية.

الرجل ضد التمرّد و الثورة و مع العبودية و الإقطاعية و الرأسمالية بما هي عبودية مأجورة ؛ و الإمبريالية و " ديمقراطيتها الغربية " . وهو يسعى جهده لينصح البرجوازية الصينية و غيرها من البرجوازيّات و الرجعيّات بتوسيّل الدين ل " تخفيف الإحتدام الطبقي الصراعي الداخلي ".

و حالئذ لم يعد من الممكن أن يعد نعت السيد عبد الله خليفة بالرجعي على أنّه تجنّى عليه أو شتيمة توجّه له فالنعت يصحّ نظرا لإدانته للحلول الثوريّة و لتنظيره للرجعية . و هل هو متطرّف في رجعيّته ؟ نترك للقرّاء الحكم عليه .

و من هنا نفهم توصيفه للماوية على أنها إيديولوجيا متطرّفة. الماوية هي الشيوعية الثوريّة ، هي التى تناضل من أجل عالم آخر ، عالم شيوعي و عندئذ يدرك أعداء الماوية أنّها البديل عن العالم القائم ، البديل عن النظام الإمبريالي العالمي و أنّها نقيضه و أنّ عليهم لتأبيد الأوضاع السائدة أنّ يشوّهوا الماوية الثوريّة التى إن إنتصرت حطّمت أحلامهم و قادت الشعوب نحو الشيوعية نقيض كافة المجتمعات الطبقية الإستغلالية و الإضطهادية.

### 2- نقد " الديمقر اطية الغربية " و تجاوز ها :

فى الوقت الذى يراهن فيه ناقد الماوية على " الديمقراطية الغربية " ، من قلب الوحش الإمبريالي الأمريكي ، صدح بوب أفاكيان :

" جوهر ما يوجد فى الولايات المتحدة ليس ديمقراطية و إنّما رأسمالية - إمبريالية و هياكل سياسية تعزّز الرأسمالية - الإمبريالية . و ما تنشره الولايات المتحدة عبر العالم ليس الديمقراطية و إنّما

الإمبريالية و الهياكل السياسية لتعزيز تلك الإمبريالية ." (جريدة "الثورة "عدد 43، 16 أفريل 2006).

و قد سبق لإنجلز أن نقد المثل العليا للديمقراطية البرجوازية وشعاراتها . و كان المتأثّرون بتلك الشعارات البرجوازية ، " الآن بزغت الشمس للمرّة الأولى وقامت سيادة العقل . فإنّ الأوهام ، و الجور ، و الإمتيازات ، و الإضطهاد ، كل ذلك يجب أن يخلّى المكان من الآن وصاعدا للحقيقة الخالدة ، و العدالة الخالدة ، و المساواة النابعة من الطبيعة نفسها ، و حقوق الإنسان الراسخة . "

### لكن الواقع سفّه تلك الأحلام و الأوهام:

" إلا أنّنا نعرف اليوم أنّ سيادة العقل هذه لم تكن سوى سيادة البرجوازية المصوّرة بصورة المثال الأعلى ، و أنّ العدالة الخالدة تجسّدت فى العدالة البرجوازية ، و أنّ المساواة تلخصت فى المساواة المدنية أمام القانون و أنّ الملكية البرجوازية ... أعلنت أوّل حق من حقوق الإنسان . و أنّ دولة العقل العقد الإجتماعي الذى وضعه روسو - قد رأت النور بشكل جمهورية ديمقراطية برجوازية ، و لم يكن بالإمكان أن يحدث ذلك على غير هذا الشكل فإنّ كبار مفكّري القرن الثامن عشر ، شأنهم شأن جميع أسلافهم ، لم يكن بوسعهم تخطّى الحدود التى فرضها عليهم عصرهم ." ( إنجلز " الإشتراكية الطوباوية و الإشتراكية العلمية " ، مكتبة الإشتراكية العلمية ، دار التقدّم موسكو ، بالعربية ، الصفحة (40 - 40).

و اليوم ، العالم الذى نعيش فيه فظيع و فظيع جدّا بالنسبة للغالبيّة العظمى من الإنسانية المسحوقة جسديا وروحيا ، و المستغلّة و المضطهَدة و المهانة و المعنّفة و المدمّرة و المضروب حولها حجاب سميك من الجهل والخرافة و هذا العالم يصرخ من أجل الثورة البروليتارية العالمية .

و أمّا عن فظاعة أوضاع الجماهير الشعبيّة في البلدان العربية فحدّث و لا حرج و لعلّ معظم القرّاء واعون إلى أي درك هوت ظروف معيشة الطبقات والفئات الشعبية و واعون بتراكم الإنحطاط و الفساد على أكثر من صعيد ، في المجالات كلّها تقريبا ...

بإختصار تناقض الرؤى الماوية و رؤى السيد خليفة تناقض عدائي لذلك لا يستغربن أحد نعته للماوية بإيديولوجيا متطرّفة ، فبينما يصرخ العالم و يصرخ الماويّون الثوريّون من أجل الثورة البروليتارية العالمية كحلّ للنظام الإمبريالي العالمي ، يصرخ السيّد خليفة من أجل تأبيد السائد .

\_\_\_\_\_\_

### خاتمة:

إستهل ماركس و إنجلز " بيان الحزب الشيوعي " ، سنة 1848 ب " هناك شبح يجول فى أوروبا – هو شبح الشيوعية . و قد إتّحدت كل قوى أوروبا العجوز فى حلف مقدّس لملاحقته و التضييق عليه : من البابا و القيصر إلى مترنيخ و غيزو ، و من الراديكاليين فى فرنسا إلى رجال الشرطة فى ألمانيا ."

و على ما يبدو أنّ اليوم " هناك شبح يجول فى العالم و فى البلدان العربية – هو شبح الماوية . و قد إتحدت كلّ القوى الإمبريالية و الرجعية و التحريفية فى حلف مقدّس لملاحقته و التضييق عليه : من الإسلاميين الفاشيين إلى " الليبراليين " ، و من التحريفيين المعاصرين الخروتشوفيين و التروتسكيين و الخوجيين بشتّى ألوانهم إلى رافعى راية الماوية لإسقاطها " .

### و مثلما قال ماو تسى تونغ سنة 1939 :

أرى أنّه لأمر سيئ بالنسبة لنا ، إذا كان رجل منّا أو حزب أو جيش أو مدرسة لم يتعرّض لمهاجمة العدق ، لأنّ ذلك يعنى أنّنا إنحدرنا بالتأكيد إلى مستوى العدق أمّا إذا هاجمنا العدو فذلك أمر حسن لأنّه يبرهن على أنّنا رسمنا خطّا واضحا فاصلا بيننا و بين العدق و أحسن من هذا أن يهاجمنا العدو بعنف و يصمنا بكلّ عيب و يقول عنّا إنّنا لا نحسن شيئا البتة ، إذ أنّ هذا يدلّ على أنّنا قد رسمنا خطّا واضحا فاصلا بيننا و بين العدق ، و يدلّ كذلك على أنّنا قد حققنا نجاحا كبيرا في أعمالنا (ماو تسى تونغ ، " هجوم العدو علينا أمر حسن لا سيء ." ( 26 مايو - أيار - 1939) ).

هذا درس من الدروس نستخلصه من الهجمات المسعورة على الماركسية – اللينينية – الماوية و روحها الثورية المتطوّرة أبدا ، و الدرس الثانى هو أنّه يترتب على الشيوعيين الحقيقيين أن يثابروا على نشر الماوية المتطوّرة و الدفاع عنها و تطبيقها و تطويرها فالصراع الإيديولوجي ضد الأفكار الرجعية و التحريفية صراع ليس باليسير و الهيّن و إنّما هو عسير و طويل المدى و طريقه شائك . و لا ينبغى أن ينسينهم الدرس الأوّل محافظتهم على تواضعهم و تمسّكهم بما قاله ماو تسى تونغ ذاته في مناسبة أخرى :

" إذا كانت لدينا نقائص فنحن لا نخشى من تنبيهنا إليها و نقدنا بسببها ، ذلك لأنّنا نخدم الشعب . فيجوز لكلّ إنسان - مهما كان شأنه - أن ينبهنا إلى نقائصنا . فإذا كان الناقد مصيبا فى نقده ، اصلحنا نقائصنا ، و إذا إقترح ما يفيد الشعب عملنا به . "( ماو تسى تونغ - " لنخدم الشعب " ( 8 ديسمبر – أيلول- 1944) ، المؤلفات المختارة ، المجلد الثالث )

لا همّ للماويين الحقيقيين كشيوعيين ثوريين غير خدمة الشعب و الهدف الأسمى ، الشيوعية على النطاق العالمي و ينادون بأعلى أصواتهم وما تجود به حناجرهم من قوّة " الثوريين و الشيوعيين فى كلّ مكان، ... كل الذين يطمحون لعالم آخر ، مختلف راديكاليا وأفضل بكثير : دعونا لا نتراجع إلى و نتخندق فى الماضي ، بأي شكل كان ، دعونا بدلا من ذلك ، نتقدّم بجرأة صوب هدف الشيوعية وتحرير الإنسانية من آلاف السنين من سلاسل التقاليد . " (خاتمة ، " الشيوعية : بداية مرحلة جديدة ، بيان الحزب الشيوعي الثورى ، الولايات المتحدة الأمريكية ، 2008 ).

### مراجع الكتاب

### بوب أفاكيان

\_\_\_\_\_

- مقولة مثلما وردت في القانون الأساسي للحزب الشيوعي الثوري الولايات المتحدة الأمريكية ، 2008 .
  - بوب أفاكيان أثناء نقاش مع الرفاق حول الأبستيمولوجيا: حول معرفة العالم و تغييره ".
    - جريدة " الثورة " عدد 43 ، 16 أفريل 2006.
    - كتاب " التقدّم بطريقة أخرى" ، جريدة " الثورة " عدد 86 ، 29 أفريل 2007.
      - كتاب " ملاحظات حول الفنّ و الثقافة، و العلم و الفلسفة " .
      - كتاب " خسارة الصين و الإرث الثوري لماو تسى تونغ " .

http://www.bannedthought.net/USA/RCP/Avakian/LossInChina-Avakian.pdf

- كتاب " المساهمات الخالدة لماو تسى تونغ " ( 1979 ).

http://www.bannedthought.net/USA/RCP/Avakian/MaoTsetungImmortal-Avakian.pdf

- كتاب " القيام بالثورة و تحرير الإنسانية ".
- كتاب " الأساسى من خطابات بوب أفاكيان و كتاباته ".
  - و الكثير من كتاباته متوفّر على موقع:

www.revcom.us

\_\_\_\_\_

### ريموند لوتا

- " المعركة الكبرى الأخيرة لماق تسى تونغ " مقدّمة " وخامسهم ماق "( بابر براس ، شيكاغو 1978 ) <a href="http://www.bannedthought.net/China/MaoEra/GPCR/Mao5/AndMaoMakes5-Lotta-1978-All.pdf">http://www.bannedthought.net/China/MaoEra/GPCR/Mao5/AndMaoMakes5-Lotta-1978-All.pdf</a>
  - " المكاسب الإقتصادية الإجتماعية و في ظلّ ماو ".

www.thisiscommunism.org

### الحزب الشيوعي الثوري ، الولايات المتّحدة الأمريكيّة:

- " الثورة في البلدان الإمبريالية تتطلّب فكر ماو تسى تونغ " :

http://www.bannedthought.net/International/RIM/AWTW/1986-7/AWTW-07-RCP.pdf

- ج. وورنر ، " في الردّ على الهجوم الدغمائي التحريفي على فكر ماوتسى تونغ ".
  - لي أونسنو ، " القصّة الحقيقية لماو تسى تونغ و الثورة الشيوعية في الصين ."
- مجلّة " تمايزات " ، مجلّة الحزب الشيوعي الثوري ، الولايات المتحدة الأمريكية على :

www.demarctions-journal.org

- " الشيوعية: بداية مرحلة جديدة ، بيان الحزب الشيوعي الثوري ، الولايات المتحدة الأمريكية ، 2008

www.revcom.us

### الحركة الأمميّة الثوريّة

- مجلّة " عالم نربحه " :

www.awtw.org

### ماوتسى تونغ

- " هجوم العدو علينا أمر حسن لا سيء ." ( 26 مايو أيار 1939).
- " لنخدم الشعب " ( 8 ديسمبر أيلول- 1944) ، المؤلفات المختارة ، المجلد الثالث .
- " ضد الليبرالية " (7 سبتمبر أيلول 1937 ، المجلّد الثاني من " مؤلفات ماو تسى تونغ المختارة ").
- " تقرير عن تحقيقات في حركة الفلاحين في خونان" (مارس- آذار 1927)، المؤلّفات المختارة، المجلّد الأوّل).

- " فى ذكرى نورمان بيثون " ( 21 ديسمبر كانون الأوّل 1939 ، المؤلفات المختارة ، المجلّد الثاني )
- " تحقيقات في الريف " ( مارس و إبريل آذار و نيسان 1941) ، المؤلفات المختارة ، المجلّد الثالث.
  - المؤلّفات المختارة لماو تسى تونغ ، المجلّد 1 .
  - المؤلّفات المختارة لماو تسى تونغ ، المجلّد 2 .
- الدكتاتورية الديمقراطية الشعبية ، ( 30 يونيو حزيران 1949) ، المؤلفات المختارة ، المجلّد الرابع .
  - إصلاح أساليب الحزب ، فيفري 1942 .
  - خطاب في المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني حول أعمال الدعاية ، مارس 1957 .
    - في الممارسة العملية .
    - حول الديمقراطية الجديدة ( 1940 ، م 2).
    - حول المعالجة الصحيحة للتناقضات بين صفوف الشعب.
      - مقتطفات من أقوال الرئيس ماو تسى تونغ .
- حول العشر علاقات الكبرى ، أفريل 1956 ، المجلد الخامس من مؤلفات ماو تسى تونغ المختارة ، بالفرنسية .
- ماو يتحدث الى الشعب 1956 1971 ، الطبعة الفرنسية ، نشر الصحافة الجامعية الفرنسية بفرنسا سنة 1977 نشر قبلها بالانجليزية في لندن سنة 1974 .
  - الحكومة الإئتلافية ، 24 ابريل نيسان -1945 ؛ المؤلفات المختارة ، المجلّد الثالث ؛ الصفحة 286 من " مقتطفات من أقوال الرئيس ماو تسى تونغ ".

- ملاحظات نقديّة لكتاب " القضايا الإقتصادية للإشتراكية في الإتحاد السوفياتي " .

<sup>-</sup> حول كتاب " القضايا الإقتصادية للإشتراكية في الإتحاد السوفياتي ".

### الحزب الشيوعي الصيني

\_\_\_\_\_

- حول التجربة التاريخية لدكتاتورية البروليتاريا .
- مرّة أخرى حول التجربة التاريخية لدكتاتورية البروليتاريا .
  - إقتراح حول الخطّ العام للحركة الشيوعية العالمية.
    - حول مسألة ستالين .
- وثائق المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي الصيني ، المنعقد سنة 1969.
  - "عاشت اللينينية! "
  - المعرفة الأساسية للحزب.
- مجلة بيكين عدد 22- 29 ماي 1967 ص43 ؛ رينمين ريباو في 23 ماي 1967
  - وثائق المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي الصيني.

### <u>لينين</u>

\_\_\_\_\_

- ما العمل ؟ .
- الدولة و الثورة.
- تطوّر الرأسمالية في روسيا
  - برنامجنا
- حركة شعوب الشرق الوطنية التحريرية.
- الموقف من الدين ، ( لينين ، الأعمال الكاملة ، المجلد 15 ، الصفحات 402 413 ، دار التقدم ، موسكو ، الطبعة الانجليزية لسنة 1973).
- تقرير في المؤتمر الثاني لعامة روسيا للمنظمات الشيوعية لشعوب الشرق في 22 نوفمبر 1919
  - " حول الديالكتيك " .

### ستالين

#### \_\_\_\_\_

- القضايا الإقتصادية للإشتراكية في الإتحاد السوفياتي .
- أسس اللينينية ، حول مسائل اللينينية الشركة اللبنانية للكتاب ، بيروت لبنان .

### ماركس و إنجلز

\_\_\_\_\_

- بيان الحزب الشيوعي (ماركس و إنجلز ).
- الصراع الطبقي في فرنسا 1848-1850 (ماركس).
  - نقد برنامج غوتا (ماركس).
- الإشتراكية الطوباوية و الإشتراكية العلمية (إنجلز).

### شادي الشماوي

\_\_\_\_\_

- الثورة الماوية في الصين: حقائق و مكاسب و دروس .
  - قيادات شيوعية ، رموز ماوية
- علم الثورة البروليتارية العالمية: الماركسية اللينينية الماوية .
  - الماوية تدحض الخوجية و منذ 1979 .
  - " الأساسي من خطابات بوب أفاكيان و كتاباته ".

### ناظم الماوي

\_\_\_\_\_

### <u> کتب</u>

- حزب من الأحزاب الماركسية المزيفة: الحزب الوطني الإشتراكي الثوري الوطد.
  - آجيث نموذج الدغمائي المناهض لتطوير علم الشيوعية .
  - قشرة بلشفية و لبّ دغمائي تحريفي خوجي: حقيقة "الحديدي" و من لفّ لفّه.

### نشرية " لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية! "

- العدد 3- جويلية 2011 و عنوانه " مسألة ستالين من منظور الماركسيّة- اللينينيّة الماويّة " .
- العدد 4 أوت 2011 و عنوانه " ترهات خوجية بصدد الثورة الثقافية " ( في الردّ على حزب العمّال و " الوطد " ).
  - العدد 22 ديسمبر 2014 و عنوانه " الإنتخابات التشريعية و الرئاسية في تونس و أوهام الديمقراطية البرجوازية ".
    - العدد 1 مارس 2011 و عنوانه " القلب على " اليسار " و " اليسار على " اليمين " .
- العدد 18- جانفي 2014 و عنوانه " بؤس اليسار الإصلاحي التونسي : حزب العمّال التونسي و حزب الوطنى الإشتراكي الثوري- الوطد نموذجا ".

### مقالات:

- إسلاميون فاشيون: للنساء و الشعب أعداء وللإمبريالية عملاء .
  - خروتشوفية " اليسار " الإصلاحي .
- تونسُ الإنتخاباتِ و الأوهامِ الديمقراطية البرجوازيةِ و الشيوعيين بلا شيوعية .
  - خروتشوفية " اليسار " الإصلاحي .

- الصحيفة الفرنسية " لوموند" في 2 ديسمبر 1972.

<sup>-</sup> جلبار موري ، " من الثورة الثقافية الى المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي الصيني " الطبعة الفرنسية.

<sup>-</sup> جان بابى ، " الجدال الكبير الصيني-السوفياتي 1956-1966 "، الطبعة الفرنسية ، منشورات برنار غراسي ، باريس .

- " 25 سنة من الصين الجديدة " الصادر عن منشورات باللغات الأجنبية ، بيكين 1975 ، الطبعة الفرنسية
  - -" ماو تسى تونغ و بناء الإشتراكية " ، إصدار دار النشر سُوي ، باريس ، سنة 1975.
- جون دوبيه ، " تاريخ الثورة الثقافية البروليتارية في الصين (1965 1969) " ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت 1971 .
  - " تقييم عمل ماوتسى تونغ " للحزب الشيوعي الثوري الشيلي ، سنة 1979 .
    - " مختارات حرب التحرير الفتنامية " دار الطليعة ، بيروت.
      - " ماركس- إنجلز- الماركسية " دار التقدّم ، موسكو.
  - بليخانوف ، " دور الفرد في التاريخ " ، دار دمشق للطباعة و النشر ، 1974.
    - جورج بولتزار ، " أصول الفلسفة الماركسية " .

\_\_\_\_\_

- "البرفدا" بتاريخ 8 نوفمبر 1956 (صحيفة الحزب الشيوعي السوفياتي).
  - " نقد المفاهيم النظرية لماو تسى تونغ " دار التقدم ، 1974.
    - " تاريخ حزب العمل الألباني" ، الطبعة القديمة 1971.
- باتريك كاسال ، " الشيوعيون الألبان ضد التحريفية 1942-1961" سلسلة 18/10 بالفرنسية ، باريس 1974.
  - أنور خوجا ، " الإمبريالية والثورة " .
- أنور خوجا ، " تخمينات حول الصين " جزء 1، صفحة 341 ،الطبعة باللغة الفرنسية ، تيرانا ، سنة 1979.
  - محمّد الكيلاني ، " الماوية معادية للشيوعية " .
- الوطنيّون الديمقر اطيّون الماركسيّون اللينينيّون ، " هل يمكن أن نعتبر ماوتسى تونغ ماركسيّا لينينيّا ؟ ".

عبد الله خليفة ، " الماوية: تطرّف إيديولوجي " 31، أوت 2014 .

فؤاد النمري ، " ماوتسى تونغ صمت دهرا و نطق كفرا " ، جوان 2014.

\_\_\_\_\_\_

### <u>الملاحق</u>

### 1) الماوية: تطرف إيديولوجي

عبدالله خليفة 2014 / 8 / 31 - 10:46

إن الأشكالَ العامةَ العبادية المظهريةَ للصين القديمة تزدادُ اهتراءً، الكلماتُ المثالية لكونفوشيوس لا تقدر أن تجمل النظام الإقطاعي البشع، وكانت الكثيرُ من مشكلات النظام تقعُ فوق رؤوسِ أحد الشباب الثوري و هو ماوتسي تونغ الذي تقدمَ لتغييرٍ كل تلك القرون!

تذكر سيرته الحزبية الرسمية ما يلي:

(وقد لجأ النظامُ الإقطاعي المتوحشُ السائد آنذاك إلى الأيديولوجياً الأكثر تسلطاً المبنية على تعاليم كونفوشيوس لإيجادِ شرعيته. هذه الأيديولوجيا التي تهدفُ قبل كل شيء إلى قمع ظهور أية فكرة جديدة ودفع الشعب إلى القبول بوضعه، إذ تعتبر أن العائلة وكل العلاقات الاجتماعية ينبغي أن تتلاءم مع تراتب دقيق. لكن ماو تسي تونغ كان قد حسم مبكراً مع التقاليد وتمردَ عليها، وهكذا عارضَ الممارسة الكونفوشيوسية التي تتيحُ للآباءِ أن يختاروا الأزواجَ لبناتهم، لتتحولن مذ ذاك إلى إماء لأزواجهن وآبائهم. ومنذ أن كان ماو لم يتجاوز بعد سن الثالثة عشرة، رتب له والده زواجاً بفتاةٍ عمرها تسع عشرة سنة لتعمل كخادمةٍ له، حتى يتجاوز بعد سن الثالثة عشرة، رتب له والده زواجاً بفتاةٍ عمرها تسع عشرة سنة لتعمل كخادمةٍ له، حتى يتجاوز والده).

هذا الرفض في الواقع لعلاقاتِ الزواج التقليدية كان يعبرُ عن اصطدام عميق مع تلك الأفكار المحافظة التي تجمدت لكونفوشيوس وإيذاناً بدخولِ علاقاتٍ ديمقر اطية في الخلية الأولى للمجتمع وهي الأسرة، ثم يجري توسيعها لترفض كل أشكال السلطة الفوقية ثم تتبني الماركسية لكن من خلال آرائه الخاصة.

نستطيع أن نقول إن ثمة قشرة ماركسية هنا وتحتها اللب وهو القومية الصينية العريقة، وراح ماو عبر العقود التالية يكيف هذه الماركسية المستوردة مع الطموحات القومية للفلاحين الصينيين، وعلى ضوء قراراته الحادة التسريعية كان يشكل التاريخ المستقل الجديد للصين. كان هو مركز القرار والدكتاتور القادم، غير القابل بوجود سلطة أخرى، وعبر القوة الفلاحية العسكرية التي حصلت على الأرض غير الخاصة كان يهدم القوى الأخرى بذكاء عسكرى كبير.

إن تشكيلَ دولةٍ قومية بدون طبقةٍ برجوازية أمرٌ عسير، وتشكيلها من خلال طبقة فلاحين متخلفة أمر أكثر عسراً، وعبر حرب عصابات ضارية تتويجٌ عنيفٌ لكلِ تلك المغامرات المركبة! لكنها كانت اختزالاً للتاريخ على على طريقة روسيا ومن خلال خصوصية قومية.

خلافاً لكونفوشيوس الواسع الأفق المثالي الحالم المتسامح ظهر ثوري هائجٌ باسم الشعب وكرس نظاماً ذا ملكيات عامة وصناعات شعبية صغيرة واسعة ذات فقر تقني رهيب، وهو صاحبُ فقر نظري كذلك لأن ما يعمله - في تصوره- هو إزالة للطبقة الغنية وإنه يهدمُ البرجوازيةَ (غيرَ الموجودة) بشكلٍ مطلق، في حين كان هو المؤسسُ للبرجوازيةِ الحكوميةِ الشمولية القادمةِ بتوسع هائل.

يقود النظامُ الجديدُ إلى خلق أسرةً حديثةً بالقوة، وتُتشر ثقافة حديثة، ويتم إبعاد كلي لصيغة الدين الماضوية عبر صياغة دين جديد، معلب؛ المساواة بين الأجناس والقوميات، إلغاء الذكورة المستبدة، إلغاء هيمنة ملاك الأرض، إطلاق قوى الشعب العاملة. الخ، هذه كلها شكلت صين جديدة.

هنا نرى أن الهدم (الشيوعي) للدين، وهو إجراءات كاسحة بيروقراطية بمنع الدين، على غرار إجراءات لينين وستالين، تزيل نفسها بعد عقود، لأن البيروقراطية ليست عقلانية فكرية تحليلية تتغلغل شعبياً، كما أن الديانة الماضوية البعيدة كانت قد اختنقت اجتماعياً في الواقع، ومع تغيير العلاقات الاجتماعية الاستبدادية فإن تلك الصيغ المحافظة الدينية تتبدل.

إن الإلحاد الماوي مثل التدين التقليدي هما وجهان لعملة الاستبداد، فنظراً إلى نقص الثقافة العلمية الديمقر اطية لدى الجانبين و عدم حصول تغيير ديمقر اطي شعبي طويل تظهر نسخ عسكرية وطنية و عبر ماو يتم التعجيل الرهيب بمسيرة النهضة، وتُقدسُ الشخصيات: كونفوشيوس، بوذا، ماو، أعضاء المكتب السياسي، تاريخ الثورة، الحزب وأدبياته، تُحنطُ ولا تنقد بشكل علمي.

إنها تخلقُ رأسماليةً ذاتَ مستويين؛ رأسمالية حكومية مسيطرة، ورأسمالية خاصة طالعة من أمها الفاسدة السابقة، لأن الاشتراكية فوق بيئة متخلفة لا ثُنتجُ سوى رأسمالية حكومية بيروقر اطية متناقضة، ونظراً لضخامةِ السوق البشريةِ الصينية وخلق آليات تعاون دقيقة متطورة بين الرأسماليتين العامة والخاصة، فإن التجربة تحققُ تقدماً كبيراً وهي تتجاونُ ماو وتبسيطاتهِ الاقتصادية والفكرية.

تستردُ الكونفوشيوسية بعض جذورِ ها المتيبسة القديمة، والقيادات الجديدة ما بعد ماو لا تطلقُ حريات الأديان، لكونها يمكن أن تقودَ إلى حراكِ سياسي فوضوي في بلدٍ هائل ذي قوميات وأديانٍ متعددة، رغم حماية قومية الهان الكبرى للهيكلِ البشري الرهيب. كما أنها تجلبُ بعض العاداتِ الغربيةِ الحضارية رغبةً في التحديث، لكنها لا تقدرُ على الانتقالِ الى الديمقر اطية الغربية، فيحدث حراكُ ديني غامضٌ عبر استعادات النزعات الروحانية القديمة في أمةٍ لا تستطيع أن تنتقلَ إلى الرأسماليةِ الغربيةِ الديمقر اطية ببساطة بسبب أن الطبقتين البرجوازية والعمالية متداخلتان بشكلٍ مركب صعب الانفكاك من دون كوارثٍ اجتماعية، ولهذا فإن ظهور الكونفوشيوسية ربما يخفف من هذا الاحتدام الطبقي الصراعي الداخلي، ومن التفاوتِ الهائلِ والمتصاعدِ بين الأغنياء والفقراء، وخاصةً أنها تدعو إلى التضحيةِ والفضائل لكن الأساسَ الاجتماعي الذي ظهرتُ عليه مجدداً هو أساسٌ صراعي متضادٌ كذلك، وهو مفيدٌ بعض الشيء لعدمٍ وصولِ الأطرافِ الاجتماعية إلى نزاعاتٍ دموية تخلقُ فوضى وطنية - عالمية، مع ضرورة رجوع الثقافة السياسية إلى أساسياتِ الحضارة نزاعاتٍ دموية تخلقُ فوضى وطنية - عالمية، مع ضرورة رجوع الثقافة السياسية إلى أساسياتِ الحضارة المديثة.

### 3- محتويات كتاب شادي الشماوي

### " الثورة الماوية في الصين: حقائق و مكاسب و دروس ".

#### <u>1- مقدمة</u>

### 2- الفصل الأول: الثورة الماوية في الصين:

- 1- حقيقية ماوتسى تونغ و الثورة الشيوعية في الصين.
- 2 مقتطفات من وثيقة صيغت في الذكري الخمسين للثورة الصينية .
  - 3 حقيقة الثورة الثقافية .
  - 4 حقيقة الحرس الأحمر.
  - 5 حقيقة التيبت: من الدالاي لاما إلى الثورة.
    - 6- خرافات حول الماوية.

### 3 - الفصل الثاني : شهادات حية :

- 1- "كنا نحلم بأن يكون العالم أفضل مما هو عليه اليوم ".
  - 2 نشأة في الصين الثورية.
- 3 " الثورة الثقافية المجهولة الحياة و التغيير في قرية صينية. "

### 4- الفصل الثالث: من الصين الإشتراكية إلى الصين الرأسمالية:

- 1- من صين ماو الإشتراكية إلى صين دنك الرأسمالية: برنامج دنك الذي طبّق إثر إنقلاب 1976 يميط اللثام حتى أكثر عن الخطّ التحريفي الذي ناضل ضده الشيوعيون الماويون.
  - 2- كابوس سوق دنك الحرة.
  - 3- الوجه الحقيقي لل"معجزة الصينية ".
  - 4- إنهاء عمل "الأطباء ذوى الأقدام الحافية " و الأزمة الصحية في الريف الصين .
    - 5- نهاية دنك سياو بينغ عدو الشعب.

#### 5- الفصل الرابع: من تحرير المرأة إلى إستعبادها:

- 1- كسر سلاسل التقاليد جميعها .
- 2- كيف حررت العناية الجماعية بالأطفال النساء في الصين الماوية.
  - 3- النساء في الصين: السوق الحرة الرأسمالية القاتلة.
    - 4- النساء في الصين عبودية السوق الحرة
    - 5- النساء في الصين: منبوذات السوق الحرة.

#### 6- الفصل الخامس: من مكاسب الثورة الماوية في الصين:

- 1- المكاسب الإقتصادية و الإجتماعية في ظل ماو.
- 2- المعجزات الإقتصادية للصين الماوية، حين كانت السلطة بيدي الشعب.
  - 3- كيف قضت الثورة الماوية على الإدمان على المخدرات في الصين.
    - 4- كيف حررت العناية الجماعية بالأطفال النساء في الصين الماوية.
      - 5- كسر سلاسل التقاليد جميعها.
      - 6- معطيات و أرقام من كتاب "25 سنة من الصين الجديدة ".

#### 7- الفصل السادس: إلى الأمام على الطريق الذي خطَّه ماو تسى تونغ

#### <u>8 – خاتمة</u>

### 2) فهرس كتاب بوب أفاكيان ، " المساهمات الخالدة لماوتسى تونغ ".

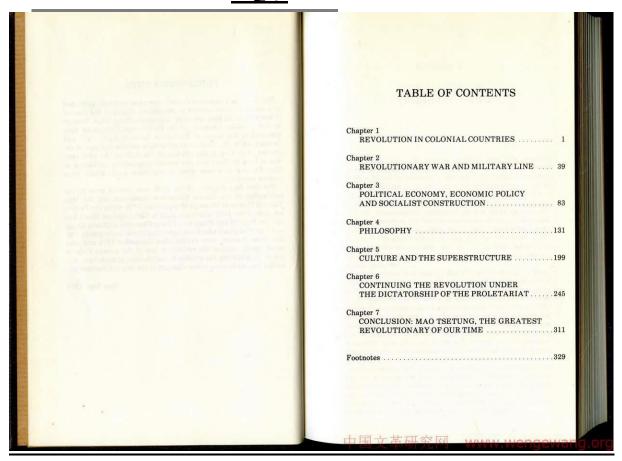

### 4 ) فهرس كتاب " المعرفة الأساسية للحزب " - شنغاي 1974

SOMMAIRE CITATIONS DU PRÉSIDENT MAO TSÉTOUNG .....5 PRÉSENTATION DE LA «COLLECTION , par le Groupe de Rédaction ...13 CONNAISSANCE DE BASE DU PARTI 1. LE CARACTERE DU PARTI. Le Parti communiste chinois est le parti politique du pro-.17 létariat Le Parti est Pavant-garde du prolétariat ......22 . Lutter pour préserver le caractère prolétarien du Parti . . 26 II. LA PENSEE DIRECTRICE DU PARTI. Le marxisme, le léninisme, la pensée-maotsétoung représentent la vérité la plus juste, la plus scientifique, la plus révolutionnaire. 29 Le marxisme, le léninisme, la pensée-maotsétoung constituent le guide pour l'action de notre Parti ......34 Lutter pour défendre la pensée directrice du Parti ... 38. III. -: LE PROGRAMME FONDAMENTAL ET LE

| BUT FINAL DU PARTI.  Le communisme est le noble idéal du prolétariat  Pour réaliser le communisme, il faut passer par la dictature du prolétariat                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Combattre toute sa vie pour la réalisation du communisme51                                                                                                                                                                                                              |
| IV. LA LIGNE FONDAMENTALE DU PARTI.  La ligne fondamentale est l'artère vitale du Parti 55  Il faut pleinement reconnaître le caractère prolongé de la  lutte de classes et de la lutte de lignes 61  li faut avoir l'es p rit révolutionnaire d'aller à contre-courant |
| V LES PRINCI PES DES «TROIS CHOSES QU'IL<br>FAUT FAIRE ET TROIS QU'IL NE FAUT PAS                                                                                                                                                                                       |
| FAIRE DU PARTI.  Pratiquer le marxisme et non le révisionnisme 69                                                                                                                                                                                                       |
| Travailler à l'unité et non à la scission                                                                                                                                                                                                                               |
| complots et intrigues                                                                                                                                                                                                                                                   |
| doivent observer les membres du Parti communiste 82 VI LADIRECTION UNIQUE DU PARTI.                                                                                                                                                                                     |
| Le Parti doit tout diriger, c'est un principe essentiel du marxisme-léninisme 86                                                                                                                                                                                        |
| La direction unique du Parti, c'est fondamentalement la direction d'une idéologie et d'une ligne politique corfectes                                                                                                                                                    |
| Bien· saisir les questions importantes, renforcer la direction                                                                                                                                                                                                          |
| unique du Parti                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Le centralisme démocratique est le principe organisation-                                                                                                                                                                                                               |
| nel du Parti                                                                                                                                                                                                                                                            |
| La discipline garantit l'application de la ligne 116  Respecter consciemment la discipline du Parti 119                                                                                                                                                                 |
| Appliquer correctement la discipline du Parti                                                                                                                                                                                                                           |
| Les «trois grands styles de travail)) constituent une excellente tradition de notre Parti                                                                                                                                                                               |
| Le style de travail consistant à lier théorie ct pratique. 130  Le style de travail consistant à être étroitement lié aux masses                                                                                                                                        |
| Le style de travail consistant à pratiquer la critique ct l'auto-critique                                                                                                                                                                                               |
| X LA FORMATION DES CONTINUATEURS DE LA CAUSE REVOLUTIONNAIRE DU PROLETARIAT. La formation des continuateurs de la révolution est une                                                                                                                                    |
| tâche stratégique importante, 146 Former ct choisir les continuateurs de la cause révolutionnaire à travers la lutte                                                                                                                                                    |
| Que tout le Parti se mette à l'oeuvre pour mener à bicn le travail de formation des continuateurs                                                                                                                                                                       |
| DU PARTI.<br>L'importante signification que revêt le renforcement de                                                                                                                                                                                                    |

| Les tâches de combat des organisations de base du Parti                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XII. LE ROLE D'AVANT-GARDE ET D'EXEMPLE DES MEMBRES DU PARTI. Le rôle d'exemple et d'avant-garde des membres du Parti communiste est extrêmement important |
| XIII. LES CONDITIONS ET LES MODALITES D'ADHESION AU PARTI. Conditions d'adhésion au Parti                                                                  |
| L'internationalisme prolétarien est un principe fondamental du marxisme-léninisme                                                                          |

### فهرس کتاب ریموند لوتا " و خامسهم ماو "

# Contents Preface INTRODUCTION

Mao Tsetung's Last Great Battle (1973'1976) ...... ' " " ' I Raymond Lotta

### BACKGROUND TO THE STRUGGLE TEXT |

Report at the Central Study Class . 53

Wang Hung-wen

TEXT 2

The Laws of Class Struggle in the Socialist  $\begin{array}{c} Period \\ \hline 72 \end{array}$  Chi Ping

TEXT 3

Report to the Tenth National Congress of the Communist Party of China

delivered by Chou En-lai

TEXT 4

Report on the Revision of the Party Constitution 94 delivered by Wang Hung-wen

## CRITICIZE LIN PIAO AND CONFUCIUS Introduction ""

TEXT 5

| Carry the Struggle to Criticize Lin Piao and                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Confucius Through to the End " " ' 105 TEXT 6                                                  |
| Dare to Think and Do 109 TEXT 7                                                                |
| Study the Historical Experience of the Struggle Between                                        |
| the Confucian and Legalist Schools " " " ' 111<br>Liang Hsiao<br>TEXT 8                        |
| The Philosophy Of the Communist Party is the                                                   |
| Philosophy of Struggle122 Chiang Yu-ping                                                       |
| TEXT 9 Working Women's Struggle Against Confucianism                                           |
| inChineseHistory125                                                                            |
| To Develop Industry We Must Initiate Technical Innovation 132 Kung Hsiao-wen                   |
| TEXT II                                                                                        |
| Has Absolute Music No Class <b>Character? I4I</b> Chao Hua TEXT 12                             |
| A Decade of Revolution in Peking Opera 147 Chu Lan TEXT 13                                     |
| HistoryDevelopsinSpirals15E                                                                    |
| TEXT 14                                                                                        |
| Speech at Peking Rally Welcoming Cambodian $Guests \dots 169$ Wang Hung-wen                    |
| FOURTH PEOPLE'S CONGRESS<br>AND THE DICTATORSHIP OF                                            |
| THE PROLETARIAT CAMPAIGN                                                                       |
| Introduction 175 TEXT 15                                                                       |
| Report on the Work of the Government 177 delivered by Chou En-lai TEXT 16                      |
| Report on the Revision of the <b>Constitution</b> 186 delivered by Chang Chun-chiao TEXT 17    |
| Study Well the Theory of the Dictatorship of                                                   |
| theProletariat192                                                                              |
| On the Social Basis of the Lin Piao Anti-Party Clique 196 Yao Wen-yuan                         |
| TEXT 19 On Exercising All-Round Dictatorship Over the Bourgeoisie 209 Chang Chun-chiao TEXT 20 |
| Fighting With thePen and SteelRod221                                                           |

| TEXT 2I                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|
| SocialistBigFairls Good229                                         |
| CRITICIZE WATER MARGIN                                             |
| Introduction239                                                    |
| TEXT 22                                                            |
| Unfold Criticism of "WaterMargin",241                              |
| TEXT 23                                                            |
| Criticism of "WaterMargin"244                                      |
| Chu Fang-ming                                                      |
| TEXT 24 On Teng Hsiao-ping's Counter-Revolutionary Offensive       |
| inPublicOpinion(Excerpts)253                                       |
| Hung Hsuan                                                         |
| CRITICIZE TENG AND BEAT BACK                                       |
| THE RIGHT DEVIATIONIST WIND                                        |
| Introduction251                                                    |
| TEXT 25                                                            |
| TwoPoems259                                                        |
| Mao Tsetung                                                        |
| TEXT 26                                                            |
| Reversing Correct Verdicts Goes Against the Will                   |
| of thePeople261                                                    |
| TEXT 27 Counter-Revolutionary Political Incident at                |
| TienAnMen Square265                                                |
| TEXT 28                                                            |
| CommunistParty of ChinaResolutions270                              |
| TEXT 29                                                            |
| Firmly Keep to the General Orientation of the Struggle             |
| TEXT 30                                                            |
| A General Program for Capitalist Restoration '214                  |
| Cheng Yueh                                                         |
| TEXT 31                                                            |
| Criticism of Selected Passages of "Certain Questions               |
| on AcceleratingtheDevelopmentof Industry" 2E7                      |
| TEXT 32                                                            |
| Comments on Teng Hsiao-ping's Economic Ideas of the                |
| CompradorBourgeiosie30f                                            |
| Kao Lu and Chang Ko<br>TEXT 33                                     |
| A New Type of Production Relations in a Socialist                  |
| Enterprise'309                                                     |
| TEXT 34                                                            |
| Fundamental Differences Between the Two Lines in Education ' ' 318 |
| TEXT 35                                                            |
| Repulsing the Right Deviationist Wind in the Scientific and        |
| TechnologicalCircles '' 32E                                        |
| TEXT 36 What is the Intention of People of the Lin Piac Type       |
| What Is the Intention of People of the Lin Piao Type               |
| in Advocating "Private Ownership of Knowledge"? ' , .337           |

| Liang Hsiao<br>TEXT 37                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AReactionaryPhilosophyThatStandsonItsHead,.34I<br>Hung Yu<br>TEXT 38                                                                                   |
| From Bourgeois Democrats to Capitalist-Roaders 351 Chih Heng TEXT 39                                                                                   |
| Capitalist-Roaders Are the Bourgeoisie Inside the Party 35E Fang Kang TEXT 40                                                                          |
| Capitalist-Roaders Are Representatives of the Capitalist Relationsof Production368 Chuang Lan TEXT 4I                                                  |
| Talks Concerning "Criticizin Right Deviationist Wind" g Teng Hsiao-ping and Repulsing Chang Chun-chiao                                                 |
| TEXT 42 Deepen the Criticism of Teng Hsiao-ping in Anti-Quake and Relief Work38E TEXT 43                                                               |
| ProletariansAre RevolutionaryOptimists391 Pi Sheng                                                                                                     |
| BIOGRAPHICAL MATERIAL ON THE FOUR,., 399 APPENDICES DOCUMENTS FROM THE RIGHT                                                                           |
| Introduction425 APPENDIX I On the General Program of Work for the Whole Party andWholeNation427                                                        |
| APPENDIX 2                                                                                                                                             |
| Some Problems in Accelerating Industrial Development 449 APPENDIX 3 On Some Problems in the Fields of Science and Technology 470                       |
| APPENDIX 4                                                                                                                                             |
| TwoTalks byTengHsiao-ping476 APPENDIX 5                                                                                                                |
| The Bitter Fruit of Maoism4E4 Y. Semyonov374 APPENDIX 6                                                                                                |
| Speech atSpecial Session of UN GeneralAssembly '490 Teng Hsiao-ping APPENDIX 7                                                                         |
| A Complete Reversal of the Relations Between Ourselves and the Enemy Hsiang Chun APPENDIX 8 CPC Central Committee Circular on Holding National Science |
| Conference 510 APPENDIX 9                                                                                                                              |
| To Each According to His \York: Socialist Principle in Distribution " ' Li Hung                                                                        |

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### بدلا من خاتمة الكتاب:

#### مقتطفات من نصّ " ضد الليبرالية " لماو تسى تونغ

(7 سبتمبر - أيلول - 1937 ، المجلّد الثاني من " مؤلفات ماو تسى تونغ المختارة ") .

#### تظهر الليبرالية بأشكال مختلفة:

أن لا يقدم المرء على مجادلة مبدئية مع شخص مخطئ ، بالرغم من أنه يعرف خطأه معرفة واضحة ، بسبب كون هذا الشخص من معارفه أو من أبناء بلد واحد ، أو من زملائه في الدراسة ، أو من أصفيائه و أحبائه أو من زملائه أو مرؤوسيه القدامي ، بل يتركه و شأنه إبتغاء الوئام و الصداقة ، أو يلمس الموضوع لمسة خفيفة دون أن يقدم على تسوية الأمر بحزم ، ذلك لكي يحافظ على جوّ من الوئام و الوفاق معه ، و تكون النتيجة من ذلك هي إلحاق الضرر بالجماعات و الأفراد معا . هذا هو الشكل الأوّل من الليبرالية .

النقد من وراء الظهر بصورة لا يكلّف المرء معها نفسه بتحمّل المسئولية عن نقده ، عوضا عن تقديم مقترحات بصورة إيجابية إلى المنظّمة و السكوت أمام الناس ، و الغيبة وراء ظهورهم ، أو الإعتصام بالصمت في الإجتماع ، ثمّ الثرثرة بعده و تجاهل مبدأ الحياة الجماعية ، و الإستخفاف بالنظام و الإنسياق مع المزاج الشخصي هذا هو الشكل الثاني من الليبرالية

أن يتغاضى المرء عن كلّ ما لا يهمّه شخصيّا ، و أن يحرص على قلّة الكلام فى الأمور التى يعلم بكلّ وضوح أنّها خاطئة ، و لا يبتغى أكثر من تجنّب اللوم ، عملا بقول بعضهم : العاقل من حفظ نفسه . هذا هو الشكل الثالث من الليبرالية .

أن يعصي المرء الأوامر واضعا آراءه الشخصية فوق كلّ شيء ، وأن يطالب المنظّمة برعاية مصالحه دون أن يطالب نفسه بمراعاة نظامها . هذا هو الشكل الرابع من الليبرالية .

أن يسعى المرء إلى التهجّم على الأشخاص و يصرّ على المخاصمات رغبة فى التفريج عن الأحقاد الشخصية و الإنتقام بدلا من خوض النضال و الجدال ضد الآراء الباطلة من أجل التضامن و التقدّم و إنجاز العمل على نحو مرض هذا هو الشكل الخامس من الليبرالية.

ألا يدحض المرء الآراء الباطلة عند سماعها ، وقد يذهب إلى حدّ أنّه لا يبلغ عمّا سمع من أقوال المعادين للثورة ، بل يسمعها بنفس هادئة و يتغاضى عنها كأن لم يحدث شيء . هذا هو الشكل السادس من الليبرالية .

أن يكون المرء بين الجماهير ، و لا يقوم بأعمال الدعاية بينها ، و لا يستنهضها ، و لا يخطب فيها ، و لا يقوم بالتحقيقات و الإستقصاءات ، و لا يبدى أي إهتمام لمصالحها ، و لا يبالي بها ، و ينسى أنّه شيوعى فيتصرّف كواحد من عامة الناس . هذا هو الشكل السابع من الليبرالية .

أن يرى المرء الأعمال الضارة بمصالح الجماهير، فلا يحقد عليها، و لا يقوم بالنصح أو يضع حدّا لها و لا يكشف مساوئها، بل يتغاضى عنها و يسكت. هذا هو الشكل الثامن من الليبرالية.

أن يعمل المرء بقلّة إكتراث دون أن تكون له خطّة معينة أو إتجاه محدّد ، و أن يكون كثير الإهمال و التسويف كما جاء في المثل الذي يقول: " أنا مضطرّ إلى دقّ الناقوس ما بقيت راهبا". هذا هو الشكل التاسع من الليبرالية.

أن يدعى المرء أنه صاحب مآثر في الثورة ، فيفاخر و يظهر بمظهر المحنّكين ، و يزدري الأعمال البسيطة مع عجزه عن تولى المهمات الكبيرة ، و يفتر في عمله و يقصر في دراسته . هذا هو الشكل العاشر من الليبرالية .

أن يدرك المرء أنّه إرتكب اخطاء و لكنه لا يرغب في تصحيحها ، و يتخذ موقفا ليبراليّا حيال نفسه . هذا هو الشكل الحادي عشر من الليبرالية .

..

يعتبر الليبراليون المبادئ الماركسية عقائد جامدة مجرّدة . و هم يستصوبون الماركسية ، و لكنّهم ليسوا على إستعداد على إستعداد لتطبيقها بصورة كاملة ، و كذلك ليسوا على إستعداد لإحلال الماركسية محلّ ليبراليتهم . إنّ لهؤلاء الناس ماركسيتهم . و لهم ليبراليتهم : إنّ ما يقولونه هو الماركسية و لكن ما يطبقونه هو الليبرالية ؛ و هم يطبقون الماركسية على غيرهم و لكنّهم يطبقون على أنفسهم الليبرالية . فلديهم نوعان من البضاعة ، لكلّ منهما فائدته . هذه هي الطريقة التي يفكّر بها بعض الناس.

\_\_\_\_\_\_

#### ملحق الكتاب:

### محتويات نشرية " لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية!"

(الأعداد 1 إلى 24 - بقلم ناظم الماوي.)

\_\_\_\_\_

### ملاحظة:

كافة هذه الأعداد متوفّرة الآن للتنزيل بنسخة بي دي أف بمكتبة الحوار المتمدّن و قد صدرت محتوياتها كمقالات على موقع الحوار المتمدّن ضمن " أبحاث يسارية و إشتراكية وشيوعية / مركز درسات و أبحاث الماركسية و اليسار " تجدونها على الموقع الفرعي لناظم الماوي على الحوار المتمدّن على الرابط التالى:

http://www.ahewar.org/m.asp?i=3741

### لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية!

( عدد 1 / مارس 2011)

### القلب على " اليسار" و " اليسار" على "اليمين".

- 1- أنبذوا الأوهام البرجوازية الصغيرة حول الإنتفاضة الشعبية في تونس.
- 2- تعليق مقتضب على بيان حزب العمل الوطنى الديمقراطى بمناسبة غرة ماي والذكرى الثانية للإعلان عن تأسيسه.
  - 3- قراءة في بيانات المجموعات" اليسارية" حول العدوان على غزّة.
    - 4- الديمقراطية القديمة البرجوازية أم الديمقراطية الجديدة الماوية

# لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية!

(عدد 2 / أفريل 2011)

### "في الردّ على الوطد"- الحلقة الأولى

1- قراءة في مشروع برنامج الوطنيين الديمقراطيين الماركسيين- اللينينيين.

2- بعض النقد لبعض نقاد الماوية ( ملاحظات نقدية ماوية لوثيقة " الثورة الوطنية الديمقراطية و المرتدون مؤسسو "العود")

3- طليعة المستقبل ينبغى أن نكون!

# لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية!

(عدد 3 / جويلية 2011)

### مسألة ستالين من منظور الماركسية - اللينينية - الماوية

I / الرفيق ستالين ماركسى عظيم قام بأخطاء.

II / نضال ماو على رأس الشيوعين الصينيين ضد التحريفية السوفياتية

III / نقد ل"جدول للمقارنة بين ماوتسى تونغ و ستالين

حول السياسة المتبعة على مستوى داخلى و خارجى "

# لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية!

( عدد 4 / أوت 2011)

ترهات خوجية بصدد الثورة الثقافية ( في الردّ على حزب العمّال و " الوطد" ).

# 1- دحض ترهات حزب العمال "الشيوعي" التونسى الخوجية حول الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى

2- دحض خزعبلات "الوطد" الخوجية المتسترة حول الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى

### لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية!

عدد 5 / سبتمبر 2011

فضائح تزوير الخوجية للوثائق الماوية:

"الماوية معادية للشيوعية" نموذجا

( في الردّ على حزب العمّال و "الوطد")

#### كذب و تزوير في التقديم

كذب و تزوير في الفصل الأوّل: "اللينينية ماركسية عصرنا وليس الماوية"

كذب وتزوير في الفصل الثاني: " لاعلاقة للماوية بالفلسفة الماركسية "

كذب و تزوير في الفصل الثالث:" الماوية و نظرية الحزب اللينيني"

كذب و تزوير في الفصل الرابع: " الماوية و نظرية الثورة "

# لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية!

( عدد 6 / جانفي 2012)

### إلى التحريفية و الإصلاحية يؤدّى التنكّر للماوية!

1- تونس :أنبذوا الأوهام و إستعدّوا للنضال! - خطوة إلى الأمام، خطوتان إلى الوراء!

2- من الفليبين إلى تونس: تحريفية حزب العمّال " الشيوعي " التونسي و إصلاحيته بيّنة لمن ينظر بعيون شيوعية حقًا.

3- رسالة مفتوحة إلى أنصار حركة الوطنيين الديمقراطيين: أنبذوا التحريفية وعانقوا علم الثورة البروليتارية العالمية!

4 - تعليق مقتضب على تمهيد "هل يمكن أن نعتبر ماو تسى تونغ ماركسيّا- لينينيا ؟ "

### لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية!

( عدد 7 / أفريل 2012)

### الرجعية يجب كنسها و التحريفية يجب فضحها !

- 1- لنقاوم الإسلام السياسي و دولة الإستعمار الجديد برمّتها و نراكم القوى من أجل الثورة الديمقر اطية الجديدة كجزء من الثورة البروليتارية العالمية .
- 2- مشروع دليل "أعرف عدوّك" لمواجهة الإسلام السياسي و نقد الدين كإيديولوجيا و أداة بيد الطبقات المستغلّة.
  - 3- لا بدّ من تقديم توضيحات: أ- إلى "الوطد" و "البلاشفة ": ما هي أخطاء ستالين؟" ؟ ب إلى أصحاب الثورة الوطنية الديمقر اطية ذات الأفق الإشتراكي .
    - 4- تعليق مقتضب على خاتمة " هل يمكن إعتبار ماو تسى تونغ ماركسيّا- لينينيّا ؟ ".
- 5- خاتمة " قشرة بلشفية و لبّ دغمائي تحريفي خوجي : حقيقة " الحديدي " و من لفّ لفّه ".

## لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية!

#### العددان 8 و 9

### قشرة بلشفية و لبّ دغمائى تحريفى خوجى: حقيقة "الحديدي" و من لفّ لفّه.

#### المحتويات:

- إستهلال
  - ـ مقدّمة

#### الفصل الأوّل: دفاع البلاشفة / الخوجيين عن ستالين دفاع مسموم:

- 1- إغتيال ستالين: النظرة التآمرية للتاريخ مقابل النظرة المادية التاريخية.
  - 2- ماو تسى تونغ أشرس المدافعين عن ستالين دفاعا مبدئيّا.

- 3- نضال ماو تسى تونغ ضد تيتو و خروتشوف.
  - 4- ستالين و ماو و الحرب العالمية الثانية.
- 5- الثورة الصينية و الإفتراءات البلشفية / الخوجية.
- 6- لينين و ستالين بصدد الثورة في المستعمرات و أشباه المستعمرات.

# الفصل الثانى: النظرية البلشفية/ الخوجية للثورة فى أشباه المستعمرات دغمائية تحريفية:

- 1- مزيدا عن البرجوازية الوطنية.
- 2- طبيعة المجتمع و طبيعة الثورة.
- 3- الثورة الديمقر اطية البلشفية / الخوجية.
- 4- طريق الثورة: طريق ثورة أكتوبر أم طريق الثورة الصينية في الأساس.

#### الفصل الثالث: المنهج البلشفي/ الخوجي مثالي ميتافيزيقي يفضي إلى نتائج مفزعة:

- 1- خلط الحابل بالنابل.
- 2- لا فرق لدي البلشفي/ الخوجي بين الثورة و الإنتفاضة ، بين الوهم و الحقيقة في تونس.
  - 3- امنيات البلشفي / الخوجي في تضارب مع الوقائع التاريخية.
    - 4- تعاطى مثالي ميتافيزيقي مع أخطاء ستالين.
      - 5- نسخة بلشفية / خوجية لنهاية التاريخ.
  - 6- كذب و قراءة مثالية ميتافيزيقية للصراع الطبقي في ظلّ دكتاتورية البروليتاريا.
    - 7- التنظير المثالي الميتافيزيقي الباشفي/ الخوجي للإنتهازية.
      - 8- إعتماد الإنتقائية لتشويه جو هر المواقف الماوية .
        - 9- محض إفتراءات.

#### الفصل الرابع: مواقف البلشفي/ الخوجي المتقلّبة و تلاعبه بالجدال مع ماويين:

- 1- تقلّب في المواقف: ما هو ب"الحديدي" و إنّما هو زئبقي!
  - 2- تلاعب إنتهازي بالجدال مع ماويين.

- 3- وثائق الجدال بين " الحديدي" و محمد على الماوي.
- 4 وثائق الجدال بين نضال الحديدي و مازوم كايبا.

#### الفصل الخامس: كيف يسيئ البلاشفة قشرة و الخوجيون لبّا إلى ستالين ذاته؟

- 1- بصدد أخطاء ستالين مجددا.
- 2- ستالين يعترف بأخطائه بشأن الثورة الصينية و البلاشفة/ الخوجيون يتمسّكون بهذه الأخطاء.
  - 3- إحلال آراء البلاشفة/ الخوجيين محل آراء ستالين.
  - 4- البلاشفة / الخوجيون يجعلون من ستالين إنتهازيّا.
  - 5- ستالين رفض " الستالينية" و البلاشفة/ الخوجيون يستعملونها.
  - 6- ستالين ألغى نعت " البلشفى " و البلاشفة / الخوجيون يريدون نفخ الحياة فيه.

#### خاتمة

#### المراجع

# لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية!

(عدد 10 / سبتمبر 2012)

حزب من الأحزاب الماركسية المزيّفة: الحزب الوطنى الإشتراكى الثوري الوطنى

# الجزء الأوّل: الحزب الوطنى الإشتراكى الثوري - الوطد: أليس حزبا ماركسيّا مزيّفا آخر؟

#### مقدّمة :

1- طريق الثورة مجددا. 2-المثالية الذاتية و الأوهام البرجوازية الصغيرة:

أ- القوى التي ستنجز " ثورة الوطد".

- وهم ثورية جماهير شعبنا راهنا.

ت- المغالطات و المفاهيم المائعة.

#### 3- الثورة الوطنية الديمقر اطية والإشتراكية:

أ- الثورة الوطنية الديمقر اطية وتناقضاتها.

ب- الأممية .

ت- الإشتراكية.

#### 4- الحزب في تنظير حزب "الوطد":

أ- حزب عمّالي أم حزب شيوعي؟

ب- الوعي و العفوية و دور الحرب.

ت- الحزب و الطبقة .

#### خاتمة :

#### <u>الملاحق :</u>

1- الديمقر اطية القديمة البرجوازية و الديمقر اطية الجديدة الماوية .

2- على الشيو عيين أن يكونوا شيو عيين وينشروا المبادئ الشيو عية لا الأو هام البرجوازية الصغيرة.

3- طليعة المستقبل ينبغي أن نكون!

#### الجزء الثانى: نقاش محتدم

1- تعليق سريع على بيان الوطنبين الديمقر اطيين" الوطد" في ذكري 24 أفريل.

2- رقصات الديك المذبوح: " البلاشفة " و " الوطد".

ردًا على مقال " ناظم الماوي و رقصات الديك المفضوح ".

3- ملاحظات حول بيان الوطنيين الديمقر اطيين " الوطد" بمناسبة غرّة ماي 2012

#### الجزء الثالث: وثائق "الوطد" التي إعتمدناها في هذا العدد:

# 1- الوطنيون الديمقراطيون (الوطد) - في ذكرى اليوم العالمي لمناهضة الامبريالية: إما الاشتراكية وإما البربرية

- 2- ناظم الماوي و رقصات الديك المفضوح
- 3- في ذكرى غرة ماي التاريخية المجيدة: من أجل وحدة العمال العالمية في مواجهة رأس المال
  - 4- البيان التأسيسي للحزب الوطني الاشتراكي الثوري الوطد-
  - 5- اللاّئحة السّياسية للحزب الوطنى الاشتراكي الثوري الوطد-
    - 6- من أجل إنجاح عمل الجبهة الشعبية

7- النص الكامل للحديث الذي أدلى به الرفيق جمال لزهر لجريدة صوت الشعب والتي حذفت منه أجزاء هامة وغيرت في محتواه.

### لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية!

العددان 11 و 12 / جانفي 2013

حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد حزب ماركسى مزيف.

#### مقدّمة:

#### I هل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد حزب ماركسى ؟

- 1- من هو الماركسي الحقيقي؟
- 2- تحطيم الدولة القديمة أم ترميمها و تحسينها ؟
- 3- الشيوعية أم الإشتراكية هي المشروع البديل ؟
- 4- الأممية البروليتارية أم مجرّد التضامن العالمي ؟

#### II هل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد حزب لينيني ؟

- 1- طبيعة الدولة و الجيش طبقية أم لا ؟
- 2- الديمقر اطية الطبقية أم الديمقر اطية " الخالصة " ؟
  - 3- حزب لينيني أم سفينة نوح ؟
- 4- النظرية الثورية أم الأفكار الرجعية و البرجوازية السائدة ؟

### III- هل يطبّق حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد المادية الجدلية أم المثالية الميتافيزيقية ؟

- 1- المبادئ الشيوعية أم البراغماتية ؟
- 2- جمع الإثنين في واحد أم إز دواج الواحد؟
- 3- تحليل مادى جدلى للواقع أم تحليل مثالى ميتافيزيقى؟
- 4- الحرية: نشر الحقائق الموضوعية أم الأوهام الديمقر اطية البرجوازية؟

## VI ـ "الهوية الفكرية والطبقية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد": حزب تحريفي برجوازي.

- 1- عن الماركسية اللينينية .
  - 2- عن الإشتراكية العلمية.
- 3- عن " التداول السلمي على السلطة عبر الإنتخابات".
  - 4- عن النظرية العامة للثورة و" الخصوصية ".

### V- الثورة الوطنية الديمقراطية و تكتيك حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد الذي يبتلع الإستراتيجيا:

- 1- طريق الثورة الوطنية الديمقر اطية بين الماركسية و التحريفية.
  - 2- المسألة الديمقر اطية غائبة والجبهة الوطنية مائعة.
    - 3- التكتيك الذى يبتلع الإستراتيجيا.
- 4- إلى أين تفضى الأوهام الديمقر اطية البرجو ازية ؟: دروس التجارب العالمية.

#### IV- مغالطات حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في قراءة الصراع الطبقي في تونس:

- 1- تداخل مفزع في المفاهيم.
- 2- لأغراض إصلاحية يتم تشويه الفهم اللينيني للوعي و العفوية.
  - 3- أو هام حول طبيعة الدولة و الجيش.
  - 4- أو هام حول الدين و الأصولية الدينية.
    - 5- أو هام حول المجلس التأسيسي .

### IIV جملة من أخطاء حزب الوطنيين الديمقر اطيين الموحد في قراءة الصراع الطبقي عربيا و عالميا:

- 1 طبيعة الأنظمة في الأقطار العربية.
  - 2- الكفاح المسلّح.
- 3- القوى التي تعزّز موقع حركات التحرّر.

#### IIIV ماضى حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد و حاضره و مستقبله:

- 1- بصدد ماضى هذا الحزب.
  - 2- بصدد حاضره.
  - 3- بصدد مستقبله.

#### خاتمة:

#### <u>ملاحق :</u>

- 1- الديمقر اطية القديمة و الديمقر اطية الجديدة.
  - 2- طليعة المستقبل ينبغي أن نكون!
- 3- رسالة مفتوحة إلى أنصار حركة الوطنيون الديمقر اطيون.

\_\_\_\_\_\_

## لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية!

### العدد 13 / أفريل 2013

### مواقف " يسارية " مناهضة للماركسية .

- 1- ملاحظات حول بيانات فرق " اليسار" في تونس بمناسبة غرّة ماي 2012
- 2- <u>تونس</u> سليانة: الموقف التحريفي المخزي لبعض فرق " اليسار" من العنف الجماهيري.
  - 3- الغاء الإضراب العام بتونس: قتلتنا الردة إتّحاد الشغل يحمل في داخله ضدّه!
  - 4- إغتيال شكري بلعيد: إكرام الشهيد و فضح الأوهام الديمقراطية البرجوازية .
    - 5- هوغو تشفيز و بؤس " اليسار " الإصلاحي .

\_\_\_\_\_\_

# لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية!

العددان 14 و 15 / أكتوبر 2013

صراع خطین عالمی حول الخلاصة الجدیدة للشیوعیة هجوم محمد علی الماوی اللامبدئی و ردود ناظم الماوی نموذجا عربیاً.

#### 1- مقدّمة.

#### 2- الفصل الأوّل : النص - القادح :

الخلاصة الجديدة للشيوعية و تطوير الإطار النظري للثورة البروليتارية العالمية .

- 3- الفصل الثاني : هجوم محمد علي الماوي غير المبدئي على بوب أفاكيان و الخلاصة الجديدة و أنصار ها :
  - (1) بوب افاكيان, الإبن المدلل للبرجو ازية يحرف الماوية .
    - (2) الخلاصة الجديدة- ليست الا تحريفية في ثوب جديد-
      - (3) شطحات أفاكيان -الفلسفية-
      - (4) المادية الجدلية أقوى من هذيان أفاكيان التحريفي.
  - (5) كيف يحاول افاكيان التحريفي تمرير نظرية التحول السلمي؟
  - 4- الفصل الثالث : لفت نظر الرفيقات و الرفاق و دعوة إلى الصراع المبدئي:
- (1) لكلّ ذى حقّ حقّه: تحية شيوعية ماوية للحزب الشيوعي الثوري ، الولايات المتحدة الأمريكية وإستنكار لإفتراءات مجد علي الماوي (بالصورة كدليل ساطع و برهان قاطع أيضا نكشف الحقيقة).
  - (2) محمد على الماوي: الماكيافيلية أم المبادئ الشيوعية؟
  - ( 3 ) نداء إلى الماركسيين اللينينيين الماويين : الماويّة في مفترق طرق!
- (4) مرحلة جديدة في صراع الخطين حول الخلاصة الجديدة للشيوعية وصعود جبال المعرفة العلمية.
  - 5- الفصل الرابع: ردود ناظم الماوي دفاعا عن الخلاصة الجديدة للشيوعية.
  - (1) بصدد بوب أفاكيان و الخلاصة الجديدة للشيوعية : محمد علي الماوي يخبط خبط عشواء!
  - (ردّ (1) على أوّل مقال لمجهد علي الماوي بشأن بوب أفاكيان و الخلاصة الجديدة للشيوعية )

- (2) أجوبة على أسئلة متصلة بصراع الخطين حول الخلاصة الجديدة للشيوعية
- (ردّ (2) على الهجوم غير المبدئي لحجد علي الماوي على الخلاصة الجديدة للشيوعية)
  - (3) الخلاصة الجديدة للشيوعية هو ما تحتاجه الثورة البروليتارية العالمية اليوم.
- (ردّ (3) على الهجوم اللامبدئي لمحمّد على الماوي على الخلاصة الجديدة للشيوعية . )
  - (4) الخلاصة الجديدة للشيوعية تكشف إفلاس محمد على الماوي إفلاسا شنيعا .
- (ردّ (4) على الهجوم اللامبدئي لمحمّد على الماوي على الخلاصة الجديدة للشيوعية .)
  - -6- بدلا من الخاتمة العامة للكتاب : نداء

إلى كلّ ثوري و ثورية: لتغيير العالم تغييرا ثوريّا نحن في حاجة اليوم إلى الخلاصة الجديدة للشيوعية.

#### ملحق:

مشاركة في الجدال من " ريم الماوية " بمقال صدر على موقع الحوار المتمدّن: أسئلة مباشرة إلى محمّد على الماوى.

# لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية!

#### العددان 16 و 17 / نوفمبر 2013

### آجيث نموذج الدغمائي المناهض لتطوير علم الشيوعية .

### ردّ على مقال " ضد الأفاكيانية "

لصاحبه آجيث الأمين العام للحزب الشيوعي الهندي ( الماركسي – اللينيني ) نكسلباري.

\_\_\_\_\_

#### 1- جوانب من الصراع صلب الحركة الأممية الثورية:

أ- إنشقاق وتكتل ضد الخلاصة الجديدة للشيوعية دون نقاشها!
 ب- تبرير براغماتي أداتي لإمضاء بيان مشترك مع حزب تحريفي.
 ت- من يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الحركة الأممية الثورية؟

#### 2- آجيث يرسم صورة سوداء قاتمة للحزب الشيوعي الثوري:

أ- إعترافات جزئية للغاية سرعان ما يقع الإنقلاب عليها .

ب- صورة سوداء قاتمة حقّا .

ت- هل تصمد هذه الإفتراءات أمام الوقائع العنيدة و الحقائق العديدة ؟

#### 3- " ضد الأفاكيانية " ، من أجل ماذا ؟

أ- الماركسية – اللينينية – الماوية ،الماوية رئيسيّا! ب- مسألة " ما بعد الماوية ".

ت- وحدة علم الشيوعية أم تعدده ؟

#### 4- منهج تغلب عليه الذاتية و البراغماتية:

أ- روايات ذاتية للتاريخ .

ب- تأويلات مغرضة للإستشهادات.

ت- البراغماتية والأداتية .

#### 5- آجيث و تلخيص الموجة الأولى من الثورة البروليتارية العالمية: نعم قولا و لا فعلا!

أ- مهمّة ملحّة ، لكن !

ب- الإلتفاف على نقد أفاكيان الرفاقي للينين و ماوتسى تونغ.

ت- خلط الأوراق و تأجيل المهمّة الملمّة .

#### 6- مراحل أو لا مراحل في تطور الثورة الشيوعية العالمية:

أ- مسألة قارة في هذا الجدال العالمي .

ب- جدید آجیث .

ت- تضارب صارخ في أقوال آجيث!

#### 7- نقد الدين و الثورة البروليتارية العالمية :

أ- أسباب نمو الأصولية الدينية .

ب- حقيقة موقف الحزب الشيوعي الثوري بهذا الصدد.

ت- العراق و أفغانستان و " الوطنية " .

#### 8- من يشوّه لينين و ماو؟ و من يدافع عنهما دفاعا مبدئيّا ؟

أ- مسألة " اللينينية كجسر " .

ب- القيادة و عبادة القادة .

ت- دور أفاكيان و الحزب الشيوعي الثوري في تأسيس الحركة الأممية الثورية .

#### 9- من يشوّه الأممية البروليتارية ؟ و من يرفع رايتها عاليا ؟

أ- الأساس الفلسفي للأممية البرولتارية : جدلية الداخلي و الخارجي .

ب- توجيه الضربات للأعداء الواحد تلو الآخر ؟

ت- الثورة الديمقر اطية الجديدة و الثورة الإشتراكية والأممية البروليتارية .

ث- الأممية البروليتارية و الدفاع عن الدولة الإشتراكية .

ج- لينين و مفهوما الأممية البروليتارية .

#### 10 - تكتيك الجبهة المتحدة العالمية ضد الفاشية ، تكتيك إصلاحي أم تكتيك ثوري ؟

أ- التمييز بين الفاشية والديمقر اطية البرجوازية ، هل يعنى وجود إمبريالية عدوانية و إمبريالية غير عدوانية ؟

ب- بماذا يُفسّر هذا الإنحراف اليميني المناهض للينينية ؟

ت- نقد ماو و " نظرية العوالم الثلاثة ".

#### 11- نظرية الأزمة العامة للرأسمالية والحرب:

أ- نظرية الأزمة العامة للرأسمالية - الإمبريالية .

ب- دور الحروب الإمبريالية.

ت- التناقض الأساسي و الفوضي.

ث- التهجّم على الحزب الشيوعي الثوري يعنى التهجّم على الحركة الأممية الثورية ككلّ.

#### 12- الوضع العالمي واقعيّا!

أ- آجيث و الموجة الجديدة للثورة البروليتارية العالمية.

ب- ما هذا " الربيع العربي " ؟ ت- البراغماتية و حقيقة الوضع العالمي .

#### 13- المسألة الوطنية في البلدان الإمبريالية:

أ- جو هر الموقف اللينيني .

ب- شوفينية الحزب الشيوعي الثوري المدّعاة .

ت- من يدافع عن اللينينية دفاعا مبدئيًا و من يطعنها في الظهر؟

#### 14- المسألة الوطنية في البلدان المضطهدة:

أ- مهمّة قائمة و لكن من أي منطلق نعالجها كشيوعيين؟

ب- نقد أفاكيان لماو تسى تونغ نقد مبدئي صحيح.

ت- الإمبريالية و جدلية الداخلي و الخارجي و العالم ككلّ أوّ لا!

#### خاتمة :

#### المراجع:

#### الملاحق:

1- الملحق الأوّل: من أهمّ وثائق مناهضي الخلاصة الجديدة للشيوعية و مناصريها .

2- الملحق الثاني: إطلالة على بعض أعمال بوب أفاكيان.

3- الملحق الثالث: إطلالة على بعض وثائق الحزب الشيوعي الثوري ، الولايات المتحدة الأمريكية .

4- الملحق الرابع: محتويات نشرية " لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية! " ( الأعداد 1 إلى 15 بقلم ناظم الماوي. )

### لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية!

( عدد 18 / جانفي 2014)

### بؤس اليسار الإصلاحي التونسي:

حزب العمّال التونسى و الحزب الوطنى الإشتراكى الثوري - الوطد - نموذجا

#### مقدّمة :

- 1- الحزب الوطنى الإشتراكي الثوري الوطد وحزب العمّال التونسي وجهان لعملة إصلاحية واحدة.
  - 2- حزب العمّال " الشيوعي " التونسي : سقط القناع عن القناع عن القناع.
  - 3- حزب العمّال " الشيوعي " التونسي : سقط القناع عن القناع عن القناع (2).
  - ردًا على تعليق لعلي البعزاوي على مقال "حزب العمال" الشيوعي" التونسي: سقط القناع عن القناع عن القناع عن القناع ".
    - 4- إصلاحية الحزب الوطني الإشتراكي الثوري: الخلل و الشلل.
    - 5- مغالطات كبيرة في مساحة صغيرة من أحد قادة الحزب الوطني الإشتراكي الثوري الوطد .
      - اغتيال محجد البراهمي وضرورة نبذ الأوهام الديمقراطية البرجوازية .
        - لنلحق الهزيمة بالإسلام السياسي و بدولة الإستعمار الجديد برمتها .
          - 7- تونس: نظرة ماوية للنضالات الشعبية.
        - 8- وفاة نيلسن مانديلا و نظرة الماركسيين المزيفين البرجوازية للعالم.

# لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية!

( عدد 19 و 20 ماي / سبتمبر 2014)

# ضد التحريفية و الدغمائية ، من أجل تطوير الماوية تطويرا ثوريا الجزء الأوّل

الفصل الأوّل: كشف أخطاء التراث الماوي ونقدها علميّا و تجاوزها توريّا

#### - نقد كتاب من التراث الماوي :" ردًا على حزب العمل الألباني "

- مقدّمة

- 1- إزدواج الواحد و التعاطي مع التراث الماوي .
- 2- من الأخطاء الفادحة أن ننسب " نظرية العوالم الثلاثة " لماو تسى تونغ .
- 3- من الأخطاء الفادحة أن نتبرّاً من المجلّد الخامس من مؤلفات ماو تسى تونغ المختارة.
- 4- من الأخطاء الفادحة عدم البناء على أساس ما بلغته الثورة الثقافية من تقدّم نظريًا و عمليًا .
  - 5- من الأخطاء الفادحة التغييب التام لنظرية مواصلة الثورة في ظلّ دكتاتورية البروليتاريا .
- خاتمة : ضرورة إستيعاب علم الثورة البروليتارية العالمية و تطبيقه و تطويره ثوريّا لا تحريفيّا .

#### الفصل الثاني: إفلاس الحركة الشيوعية الماوية - تونس

- -1- الخلاصة الجديدة للشيوعية تكشف إفلاس الحركة الشيوعية الماوية تونس
  - مقدّمة
  - 1 تبنّى واضح لترّهات محمّد علي الماوي ( اللاماوي ) و أسلوبه .
    - 2- تضليل مقصود للقراء
    - 3- جهل مركب و تجهيل متعمد .
      - 4- غريب من فقد البوصلة.
        - خاتمة
    - ملحق : بيان " ضد الخلاصة الجديدة ".
  - -2- الحركة الشيوعية الماوية تونس لا هي شيوعية ولا هي ماوية!
    - 1- سيء أم جيد ؟
    - 2- الإنسان أم الحيوان ؟
      - 3- صعود أم سقوط ؟
        - 4- صدق أم كذب ؟
    - 5- الذاتي و الموضوعي.
    - 6- المعرفة أم الجهل و التجهيل ؟
    - 7- الإنصباط البروليتاري أم الليبرالية البرجوازية ؟

- 8- شيوعية ماوية أم الشيوعية و الا ماوية ؟
  - 9- بقايا الماضى أم طليعة المستقبل ؟
    - 10 الأحياء أم الأموات ؟

ملحق - دونكشوط الافاكيانزم: بطل في الافتراضي وجبان في الميدان

#### الفصل الثالث: الوحدة الشيوعية الثورية والأممية البروليتارية

#### 1- مساهمة في نقاش وحدة الشيوعيين الماويين في تونس وحدة ثورية:

- مقدّمة
- 1- إنجاز المهمّة المركزيّة أم " الحركة كلّ شيء و الهدف لا شيء " ؟
  - 2- ممارسة الماركسية لا التحريفيّة.
    - 3- وحدة ثورية متجددة.
  - 4- من معوقات الوحدة و ممارسة الماركسية لا التحريفية .
    - 5- شيو عيون و نفتخر بذلك ، نعلن آراءنا و أهدافنا.
      - 6- أمميّون قبل كلّ شيء .
    - 2- القضاء على الإمبريالية و الرجعية لتحرير الإنسانية:
- 1- التنديد بالإمبريالية لا يكفى ، غاية الشيوعيين الثوريين هي القضاء عليها .
  - 2- عصر الإمبريالية و الثورة الإشتراكية (بتياريها).
  - 3- تناقض المنطق الإمبريالي مع المنطق البروليتاري الثوري.
    - 3- تحرير الإنسانية: الداء و الدواء:
    - 4- الأممية البروليتارية و الثورة الماوية في الهند!

### الجزء الثاني :

#### الفصل الرابع: رفع راية الماويّة لإسقاطها: المنظّمة الشيوعية الماوية بتونس نموذجا:

- مقدّمة
- 1- أمميّون أم قوميّون ؟
- 2- النظرة البرجوازية للبرجوازية الوطنية و تجاربها التاريخية:

- 3- الإسلام و الإسلاميون الفاشيون:
- 4- الديمقر اطيّة و النظرة البرجوازيّة للمنظّمة الشيوعية الماويّة تونس:
- 5- العفويّة و التذيّل للجماهير ميزة من ميزات المنظّمة الشيوعية الماويّة تونس:
- 6- النقابويّة تنخر الخطّ الإيديولوجي و السياسي للمنظّمة الشيوعية الماويّة تونس:
  - 7- ما هذا الخلط في تحليل الإنتفاضة الشعبيّة في تونس ؟!
    - خاتمة

#### الفصل الخامس: قراءة في البيان التأسيسي لمنظّمة العمل الشيوعي - تونس

- مقدّمة
- الإيجابي في البيان:
- 11 إشكاليّات في الخطّ الإيديولوجي:
  - 1- أطروحات ينقصها الوضوح
    - 2- أطروحات خاطئة
- ااا- عثرات منهجيّة أدّت إلى فهم خاطئ للواقع:
  - 1- الميتافيزيقا نقيض الجدليّة
    - 2- المثاليّة نقيض الماديّة
      - خاتمة

#### بدلا من خاتمة للكتاب:

# إلى الماركسيين - اللينينيين - الماويين: القطيعة فالقطيعة ثمّ القطيعة مع التحريفية و الممارسة العملية .

- 1- علم الشيوعية و القطيعة و الإستمرار .
- 2- الوضوح الإيديولوجي و السياسي أم الضبابيّة ؟
- 3- إنحرافات عن الشيوعية الماوية الثورية وجبت القطيعة معها قطيعة ثورية .
  - 4- السير ضد التيّار مبدأ ماركسى .

\_\_\_\_\_\_

## لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية!

( عدد 21 / دیسمبر 2014)

# النقد الماركسى يكشف المزيد من الحقائق الموضوعية عن فرق و أحزاب يمينية و يسارية

- 1- إسلاميون فاشيون ، للشعب و النساء أعداء و للإمبريالية عملاء!
  - 2- النقاب و بؤس تفكير زعيم حزب العمّال التونسي
- 3- الوطنيون الديمقراطيون و وحدة الشيوعيين الحقيقين وحدة ثوريّة
  - 4- فرق اليسار التحريفية و إغتيال روح النقد الماركسي الثورية

\_\_\_\_\_

## لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية!

( عدد 22 / دیسمبر 2014)

الإنتخابات التشريعية و الرئاسية في تونس و أوهام الديمقراطية البرجوازية

- 1- خروتشوفية " اليسار " الإصلاحي
- 2- الإنتخابات و أوهام الديمقراطية البرجوازية: تصوّروا فوز الجبهة الشعبية في الإنتخابات التشريعية و الرئاسية لسنة 2014

- 3- تونسُ الإنتخاباتِ و الأوهام الديمقراطية البرجوازيةِ و الشيوعيين بلا شيوعيّة
- 4- الإنتخابات في تونس: مغالطات بالجملة للجماهير الشعبية من الأحزاب اليمينية و اليسارية الإصلاحية
  - 5- إلى الماركسيّات والماركسيين الشبّان: ماركسيين ثوريين تريدوا أن تكونوا أم إصلاحيين؟

.....

# لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية!

( عدد 23 - 24 / فيفري 2015)

# حزب الكادحين الوطنى الديمقراطى يشق الماركسية مقدّمة عامة للكتاب

<u>(1)</u>

نقد بيانات غرة ماي 2013 في تونس: أفق الشيوعية أم التنازل عن المبادئ الثورية ؟ مقدّمة:

1- الشيوعية هدفنا الأسمى و علم تحرير البروليتاريا و الإنسانية جمعاء:

2- الإصلاحية و خفض الآفاق و التنازل عن المبادئ الشيوعية:

3- دقّ ناقوس الخطر لدي الماويين:

خاتمة:

**(2)** 

تشويه الماركسية: كتاب " تونس: الإنتفاضة و الثورة " لصاحبه فريد العليبى نموذجا 1- مقدّمتنا و صدمة مقدمته.

2- إضطرابات في المنهج و الأفكار:

+ منهج يتنافى مع المادية الجدلية:

- أ- مصطلحات و مفاهيم برجوازية في نهاية المطاف .
  - ب- المثالية في تناول المسائل.
- + عدم دقة و تضارب في الأقوال من صفحة إلى أخرى .

#### 3- إنتفاضة و ليست ثورة:

- أ- تداخل فظيع في المفاهيم .
  - ب- أسباب الإنتفاضة.
  - ت- أعداء الإنتفاضة .
  - ث- مكاسب الإنتفاضة.
    - ج- آفاق الإنتفاضة .
- ح- وهم تواصل الإنتفاضة و المسار الثوري .

#### 4- عفوية الجماهير و الوعى البروليتاري:

- أ- الوعي الطبقي / السياسي : موجود أم غائب ؟
- ب- الوعى الطبقى / السياسي و غرق الكاتب في الإقتصادوية .
  - ت- الوعى الطبقى مقابل العفوية.
  - ث- النضال ضد إنتهازية " اليسار " و " اليمين الديني " .
    - ج- فهم العصر و الوضع العالمي .

#### 5- التعاطى الإنتهازي مع الإستشهادات:

- أ- بصدد إستشهاد بماركس.
- ب- بصدد إستشهادات بماو تسى تونغ .
  - ت- آلان باديو؟

#### 6- المسكوت عنه كليا أو جزئيا:

- أ- تغييب لينين كلّيا.
- ب- تغييب حرب الشعب كلّيا.
- ت- تغييب النضال ضد إضطهاد نصف السماء/ النساء مرحليًا .

#### 7- الخاتمة:

#### <u>(3)</u>

### خطّ حزب الكادحين الإيديولوجي والسياسي يشوّه علم الشيوعية

#### مقدّمة

1- المخاتلة: المفهوم المخاتل و تطبيق المخاتلة العملى لدي حزب الكادحين:

أ- المفهوم المخاتل:

ب- حزب الكادحين يطبق عمليّا المخاتلة و الإنتقائية:

1- ما هذا " الربيع العربي " ؟

2- الإنتفاضات إنتهت أم هي مستمرّة ؟

3- " المظاهر خدّاعة ":

2- إيديولوجيا حزب الكادحين برجوازية و ليست بروليتارية:

أ- غيبة الشيوعية:

ب- نظرة برجوازية للحرية و الديمقراطية:

ت- العفوية و التذيل إلى الجماهير:

1- تضارب في الأفكار:

2- التذيّل للجماهير:

ث- الثورة و العنف وفق النظرة البرجوازية لحزب الكادحين:

1- تلاعب بمعنى الثورة:

2- الثورة و العنف الثوري:

ج- الإنتهازية و النظرية:

أ- الإنتهازيّة و التعامل الإنتهازي مع الإنتهازيين:

ب- النظرية و الممارسة الإنتهازية:

3- إنحرافات عن المادية الجدلية و التاريخية:

أ- الإنقلاب في مصر و الأمين العام لحزب الكادحين خارج الموضوع:

ب- الحتميّة مناهضة للمادية الجدلية و التاريخيّة:

ت- هل الفلسفة لاطبقيّة ؟

#### 4 - الدين والمرأة و مغالطات حزب الكادحين:

أ - الدين و مغالطات حزب الكادحين <u>:</u>

ب - تحرير المرأة : كسر كافة القيود أم تجاهل الإضطهاد و الإستغلال الجندري :

الخاتمة:

\_\_\_\_\_